



الطبعة الأولى

2011 - 1432



www.daralfiker.com

عمان – الردن، هانف: 4621938 غمان – الردن، هانف: 4962 64654761 الأردن ص.ب. 183520 غمان 11118 الأردن بريد الكتروني: info@daralfiker.com • sales@daralfiker.com

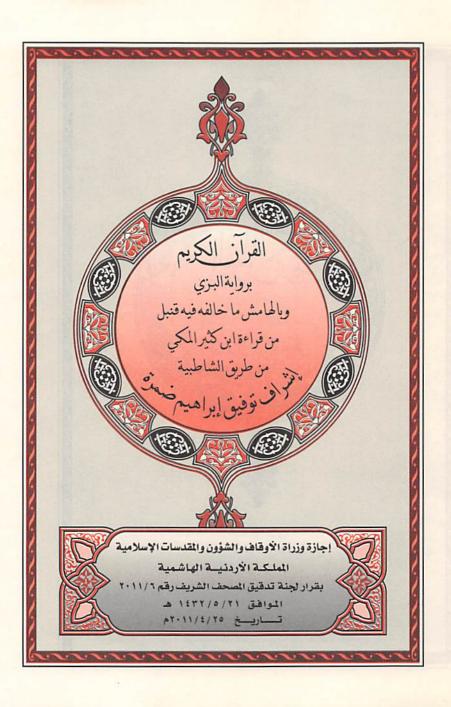

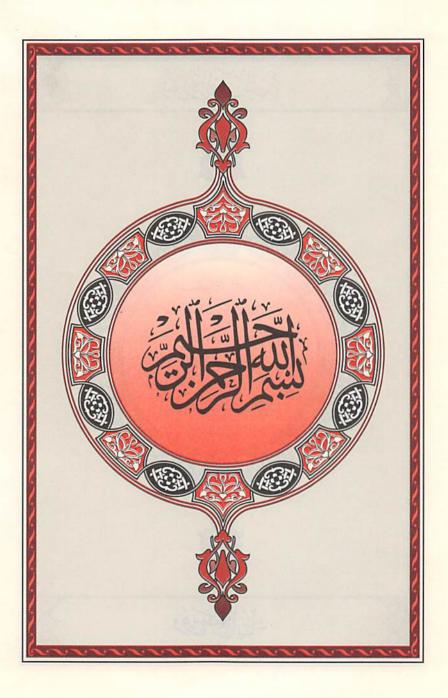



آلضِّرُطَ فتبل: بالسين ضِّرُطَ فتبل: بالسين بالسين



إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَوَآءً عَلَيْهِمُو عَانِدُرْتَهُمُ وَأَمْلَمَ لَنَذِرْهُمُ وَ لَا يُوْمِنُونَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمُ وَعَلَى سَمْعِهِمُ وَعَلَى سَمْعِهِمُ وَعَلَى أَنْصَلُ رِهِمُ وغِشَاوَةٌ وَلَهُمُ وعَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِأُللَّهِ وَبِأَلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَمَاهُمُ وبِمُؤْمِنِينَ ٧ يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يُخَدِعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُ و وَمَا يَسْمُعُهُونَ ﴿ ﴿ فِي قُلُوبِهِمُ وَمَنْ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمُ دِعَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يُكَذِّبُونَ (١) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ و لَا نُفْسِدُواْ فِي الْأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (١٠) أَلَا إِنَّهُمُ وهُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُهُونَ ﴿ اللَّهِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ دِءَامِنُواْ كُمَاءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُواْ أَنُوْمِنُ كَمَاءَامَنَ ٱلسُّفَهَايُّ أَلَا إِنَّهُمُ وَهُمُ ٱلسُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمُ وقَالُواْ إِنَّا مَعَكُمُ وإِنَّمَا نَعَنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿ اللَّهُ لِسَنَّهُزِئُ بِهِمُ وَيَمُدُّهُمُ فِي طُغْيَنِهِمُ ويَعْمَهُونَ اللهُ أُولَتِيكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُواْ ٱلضَّلَالَةُ بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَجِحَت يَجَّنَرتُهُمُ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ اللهَ

مَثَلُهُمُ وكَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمُ ووَتَرَّكُهُمُ وفِي ظُلْمَت لِلايْبَصِرُونَ اللهُ صُمًّ بُكُمُّ عُمْنُ فَهُمُ ولَا يَرْجِعُونَ ﴿ أَوْكُصَيِّبِ مِنَ ٱلسَّمَاءَ فِيهِ-ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَنِعَهُمُ وفِي ءَاذَانِهِمُ ومِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطُ إِٱلْكَيفِرِينَ ﴿ يَكَادُ ٱلْبَرَقُ يَغْطَفُ أَبْصَارَهُمْ مُركُلِّمَا أَضَاءَ لَهُمُ مَشَوْا فِيهِ عَو إِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمُ وقَامُوا \* وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمُ وَأَبْصَدُهِمُ وَإِنَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىءٍ قَدِيرٌ ١٠٠ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْرَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ و وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمُ ولَعَلَكُمُ وتَتَّقُونَ اللَّهِ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَشَاوَالْسَمَاءَ بِنَآءَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرِجَ بِهِ عِنَ الثَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمْ وَكَلا تَجْعَ لُوا لِلَّهِ أَنْ دَادًا وَأَنتُمُ تَعْلَمُونَ ١١٠ وَإِن كُنتُمُ وِفِي رَبِّ مِمَّانَزُلْنَاعَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِن مِثْلِهِ عَوَادْعُواشُهَدَاءَكُمُ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمُ وصَادِقِينَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَٱلَّتِي وَقُودُهَاٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةَ أُعِدَتْ لِلْكَنفِرِينَ ٣

وَبَيْرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمُ وَجَنَّاتٍ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ لُرِّ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَامِن ثُمَرَةٍ رِّزْقًاْ قَالُواْ هَنذَا ٱلَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأْتُواْ بِهِ عَمُتَشَنِهَا ۖ وَلَهُمُ رِفِيهَا أَزُواجُ مُطَهَرَةً وَهُمُ رِفِيهَا خَلِدُونَ اللهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ - أَن يَضْرِبَ مَثَ لَا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَأَ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونِ ٱلَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِهِمُّهُ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَنذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ ، كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ ، كَثِيرًا وَمَا يُضِ لُّ بِهِ عِ إِلَّا ٱلْفَسِقِينَ ١٠٠ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيتَنقِهِ ء وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ ء أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهِ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمُ رَأَمْوَ تَا فَأَحْيَاكُمُ ثُمَّ يُمِيتُكُمُ رُثُمَّ يُحْيِيكُمُ رُثُمَّ إِلَيْهِ عُرُجَعُون (١) هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُمُ مُ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّكَمَآءِ فَسُوَّ لَهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَ تِوَّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ الْ



وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَيِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِي أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ الله وَعَلَّمَ ءَادَمَ الْأَسْمَآءَ كُلُّهَا أُمَّ عَرْضُهُمْ وعَلَى الْمَلَّبِكَةِ فَقَالَ أَنْبِ وَنِي بِأَسْمَاءِ هَنُؤُكِّ إِن كُنتُمُ وصَدِقِينَ اللهُ قَالُوا سُبْحَننك لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَاعَلَّمْتَنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ الله قَالَ يَنَادَهُ أَنْبِتْهُمُ وِبِأَسْمَآيِهِمُ و فَلَمَّا أَنْبَأَهُمُ و بِأَسْمَآيِهِمُ و قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمُ رِإِنِّ أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّهَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبْدُونَ وَمَا كُنتُمُ وَتَكُنُّهُونَ ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَكَيْحِكَةِ ٱسْجُدُواْ الأَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرينَ الله وَقُلْنَا يَعَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا الثانية ياء حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نُقْرِيا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿٢٠٠) فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّاكَانَا فِيةِ ء وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمرُو لِبَعْضِ عَدُقُ وَلَكُمرُو فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرٌ وَمَتَنَّعُ إِلَى حِينِ (٢٥) فَنَلَقِّيءَ ادَّمَ مِن زَّيِّهِ عَكِمِنَتُ فَنَابَ عَلَيْهِ عِلْمَهُ مُوالنَّوَّا كِأَلَّو مِنْ (٣٠)

هَاؤُلاَّء

ساكنة مع المد

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمُ ومِنِّي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ رَيْحَزَنُونَ ٣٠ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِنِينَا أُولَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمُ وفِبِهَا خَلِدُونَ (٣) يَنَبَى إِسْرَتِهِ بِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَّ ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُرُو وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمُ وَإِيِّلَى فَأَرْهَبُونِ (٣) وَءَامِنُواْ بِمَا أَسْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمُ وَلَا تَكُونُواْ أَوَلَكَافِرِ بِهِ - وَلَا تَشْتَرُواْ إِعَابَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيِّنِي فَأَتَّقُونِ ( ) وَلَا تَلْبِسُوا ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّهُوا ٱلْحَقَّ وَأَنتُمُ رَتَعْلَمُونَ (١١) وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواُ ٱلزَّكُوةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ إِنَّ ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمُ مُ وَأَنتُمُ مِنْتُلُونَ ٱلْكِئنَا أَفَلا تَعْقِلُونَ (اللهُ وَٱسْتَعِينُوا بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ يُبَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ أَذْكُرُواْ نِعْمَتِيَّ ٱلَّتِي أَنْعُمْتُ عَلَيْكُورُوا أَنِّي فَضَّلْتُكُمُ و عَلَى أَلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ وَأَتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْشُ عَن نَفْسٍ شَيْءًا وَلَا تُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدَلٌ وَلَاهُمُ رينصَرُونَ (١٠)



وَإِذْ نَجَيْنَكُمُ رَمِنَ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ رَسُوءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِحُونَ أَبْنَآءَ كُمُرُوكِيسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمُّرُوفِي ذَالِكُمُربَ لَآءٌ مِن زَيِكُمُ وعَظِيمٌ ﴿ إِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنِجَيْنَكُمُ مُ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمُونَنظُرُونَ ﴿ إِنَّ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةُ ثُمَّ أَتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ عَوَأَنتُمُ وظَالِمُونَ اللهُ اللهُ عَفُونَا عَنكُمُ ومِن بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمُ وتَشْكُرُونَ اللهُ لَعَلَّكُمُ وتَشْكُرُونَ اللهُ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمُ مِنْهَ تَدُونَ (٥٠) وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - يَعَوْمِ إِنَّكُمُ وظَلَمْتُمُ وأَنفُسَكُمُ و بِٱتِّخَادِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُواْ إِلَىٰ بَارِيكُمُ مَا قَنْلُواْ أَنفُسَكُمُ مُذَالِكُمُ م خَيْرٌ لَكُمْ وعِندَ بَارِيكُمُ وفَنَابَ عَلَيْكُمْ وإِنَّهُ هُوَ النَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ الله وَإِذْ قُلْتُ مُريكُمُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَ تُكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمُونَ نَظُرُونَ ١٠٠٠ ثُمَّ بَعَثْنَكُمُ ومِن بَعْدِ مَوْتِكُمُ رَلَعَلَكُمُ وَتَشْكُرُونَ ﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَيُّ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمُ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمُ ويَظْلِمُونَ (٥)

وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِنْتُمُ ورَغَدًا وَآدُخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَكَا وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمُ وُخَطَّيْ نَكُمُمُ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَاللَّهُ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ طَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُ مُو فَأَنَزُلْتَ عَلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُوا رِجْزَامِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ ﴿ ﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَ فَقُلْنَا ٱضْرِب يِعَصَاكَ ٱلْحَجَرُ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنُا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُ مُرَّدِكُلُواْ وَٱشْرَبُوا مِن رِزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْمُوا فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٥) وَإِذْ قُلْتُمُونِكُمُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَاحِدٍ فَٱدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُخْرِجْ لَنَامِتَا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَآبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسَتَبْدِلُونِ ٱلَّذِي هُوَ أَذَنَك بِٱلَّذِي هُوَخَيُّ أَهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمُ وَمَاسَأَ لْتُمُرُّو وَضُرِبَتْ عَلَيْهِ مُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ وَاللَّهِ إِنَّهُمُو كَانُوا يَكُفُرُونَ إِنَّايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقُّ ذَلِكَ بِمَا عَصُواْ قَكَانُواْ يَعْتَدُونَ (اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللّ

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدَرَىٰ وَٱلصَّبِعِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمُ وَأَجْرُهُمُ عِندَ رَبِّهِمُووَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ ووَلَاهُمُ ويَعْزَنُونَ ١٠ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمُ وورَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُمُ و بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْمَافِيهِ عَلَعَلَكُمُ وتَنَقُونَ ﴿ اللَّهُمُ تَوَلَّيْتُمُومِكُ بَعْدِ ذَالِكَ فَلُولًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ ووَرَحْمَتُهُ ولَكُنتُمُومِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدُوْا مِنكُمُ وفِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمُ رَكُونُواْ قِرَدَةً خَلْسِئِينَ ١٠ فَجَعَلْنَهَا نَكُنلًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خُلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمُ وأَن تَذْ بَحُواْ بَقَرَةً قَالُواْ أَنَتَخِذُنَا هُزُوًّا قَالَ أَعُوذُ بِأَللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ١ قَالُوا أَدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَّ قَالَ إِنَّهُ، يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُّ عَوَانًا بَيْنَ ذَالِكُ فَأَفْعَلُواْ مَا تُؤْمَرُونَ (٧) قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ ويَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّظِرِينَ (١٠)

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَامَاهِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَكْبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهَ تَدُونَ ﴿ أَنَّ قَالَ إِنَّهُ مِيْقُولُ إِنَّهَ ابْقَرَةٌ لَّا ذَلُولُ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقَى ٱلْحَرَثَ مُسَلِّمَةٌ لَا شِيَةً فِيهَأْقَ الْوَا ٱلْكِنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَإِذْ قَنَلْتُمُونَفْسًا فَأَدَّرَهُ تُمُ وفِيهَ أَوَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمُ وتَكُنْمُونَ (٧) فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ، بِبَغْضِهَأَ كَذَالِكَ يُحْى أَللَّهُ ٱلْمَوْتَىٰ وَثُريكُمُ ءَاينتِهِ - لَعَلَّكُمُ وتَعْقِلُونَ (٧٠) أُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمُ ومِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوةً وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنَفَجُّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآهُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِل عَمَّا يَعْمَلُونَ الله المُعْونَ أَن يُؤمِنُوا لَكُمُ ووَقَدْ كَانَ فَريقٌ مِّنْهُمُ و يَسْمَعُونَ كَلَامَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ومِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ. وَهُمُ رِيَعْ لَمُونَ ﴿ إِنَّ إِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمُ وإِلَى بَعْضِ قَالُواْ أَتُحَدِّثُونَهُمُ وبِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ولِيُحَاجُّوكُمُ وبِدِ، عِندَ رَبِّكُمُ وأَفلًا نَعْقِلُونَ (٧٠)



أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّهِ وَمِنْهُمُ وَأُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِئْبَ إِلَّا أَمَانِنَ وَإِنْ هُمُو إِلَّا يَظُنُّونَ ( ﴿ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئنَ بِأَيْدِيهِمُ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ عَثَمَنًا قَلِيكًا فَوَيْلٌ لَّهُمُ ومِمَّاكَنُبَتْ أَيْدِيهِمُ ووَوَيْلٌ لَّهُمُ ومِمَّا يَكْسِبُونَ ﴿ ﴿ وَقَالُوا لَن تَمْسَنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَسَيَامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمُ وعِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُۥ أَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٧٠ بَالَى مَن كَسَبَ سَيِّتُ أَ وَأَحَطَتْ بِهِ، خَطِيتَ تُهُ فَأُولَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمُ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ ٨ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمُرفِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَ بَنِي إِسْرَاءِيلَ لَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَكَمَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمُولِ لَا قَلِيلًا مِنكُمُ وَأَنتُمُومُ عُرضُونَ اللهُ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمُ وَلَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمُ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمُ ومِن دِيكرِكُمُ وَثُمَّ أَقُرَرْتُمُ وَأَنتُمُ وَأَنتُمُ و تَشْهَدُونَ الله ثُمَّ أَنتُمُ وهَنؤُلآء تَقُنُلُونَ أَنفُسكُمُ ووَتُحْرَجُونَ فَرِيقًا مِّنكُمُ ومِن دِيكرِهِمُ وتَظَّلْهَرُونَ عَلَيْهِمُ دِبِأَ لِاثْمُ وَٱلْعُدُوانِ وَإِن يَأْتُوكُمُ وأُسَارَىٰ تَفْدُوهُمُ وهُوَ مُعَرَّمٌ عَلَيْكُمُ و إِخْرَاجُهُمُ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَغْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَغْضِ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمُ وإِلَّا خِزْيُّ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَآ وَيُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ ٱلْعَذَابِّ وَمَا اللَّهُ بِغَلْفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمُر يُنصَرُونَ اللهِ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَنَ وَقَفَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ عِ إِلرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّذُنَهُ، برُوج ٱلْقُدْسِ أَفَكُلُما جَآءَكُمُ ورَسُولٌ بِمَا لَا نَهْوَى أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمُ وَفَفَرِيقًا كَذَّبْتُمُ وَفَرِيقًا نَقَنُلُوكَ ﴿ وَقَالُوا اللَّهِ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُفٌ مِن لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمُ وفَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ٧

فرر للبزي وقفاً وجهان: ۱. بسكون الميه وهو المقدم ۲. إلحاق هاء

وَلَمَّا جَآءَ هُمُ وِكِنَابُ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمُ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَاءَهُمُ مَاعَرَفُواْ كَفَرُواْ بِلِّهِ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ (١٨) بِثْكَمَا ٱشْتَرُواْ بِهِءَ أَنفُسَهُمُ أَن يَكُفُرُواْ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ بَعْيًا أَن يُنزِلُ ٱللَّهُ مِن فَضْ لِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِةٍ -فَبَآءُ و بِعَضَبِ عَلَى غَضَبِ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ( وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ وَ امِنُوا بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ. وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمُّ وقُلُ فَلِمَ تَقَنُّلُونَ أَنْبِيآ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُمُ مُؤْمِنِينَ اللهِ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ كُمُ مُوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمُ وظَالِمُونَ اللهُ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمُ وورَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُمُ مُوبِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمُ قُلْ بِتْسَمَا يَأْمُرُكُمُ مِن بِهِ إِيمَنْكُمُ وَإِن كُنْتُمُو مُؤْمِنِينَ اللهُ

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةُ مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمُ وصَلدِقِينَ اللَّهِ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ وَأَبَدَأُ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ (الله وَلَنْجِدَ نَهُمُ وأَحْرَص النَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ يُودُ أَحَدُهُمُ ولَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُو بِمُزَحْزِجِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُوكَ ﴿ اللَّهُ مُلْ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجَبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ, عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدُى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ١٦ ) مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلْتَهِكَ تِهِ ، وَرُسُلِهِ ، وَجَبْرِيلَ وَمِيكُنْمِيلُ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَنفِرِينَ ﴿ اللَّ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِنَنتِ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا إِلَّا ٱلْفَسِقُونَ ١٠٠ أَوْكُلُّما عَنْهَدُوا عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ وَبِلْ أَكْثَرُهُمُو لَا يُؤْمِنُونَ (أَنَّ وَلَمَّا جَآءَهُمُ ورَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمُ ونِكَ فَريقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَابَ كِتَابَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمُ وكَأَنَّهُمُ ولَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ

وَاتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَّ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ يْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَنْرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدِ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحُنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكُفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزُوْجِهِ عَ وَمَا هُمُ و بِضَارِينَ بِهِ عِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ مَا يَضُ رُّهُمُ وَلَا يَنفَعُهُمُ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اَشْتَرَالُهُ، مَا لَهُ, فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقَّ وَلَبِيْسَ مَا شَكَرُواْ بِهِ عَلَيْ وَلَبِيْسَ مَا شَكَرُواْ بِهِ عَ أَنفُسَهُم وَلَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ إِن كُوْ أَنَّهُمُوءَ امْنُواْ وَأَتَّقُواْ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ يِن عَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَعِنَ وَقُولُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللّه أنظُرْنَا وَأَسْمَعُواْ وَلِلْكَ فِرِينَ عَذَابٌ أَلِيتُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله مَّا يُودُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنزَلَ عَلَيْكُمُ مِنْ خَيْرِ مِن زَبِكُمُ وَاللَّهُ يَخْنَصُ برَحْمَتِهِ، مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اللهُ



﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نَنسَعْهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِنْهَا أَوْمِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ أَنَّ ٱللَّهُ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَنُوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُمُ مُومِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرٍ ( ) أَمْ تُريدُون أَن تَسْعَلُوا رَسُول كُمُ، كُمَا سُبِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدِّلِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّكِيلِ ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ لَوْ يَرُدُّونَكُمُ وَمِنْ بَعْدِ إِيمَنِكُمُ وَكُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِ هِمُومِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَأَعْفُواْ وَأَصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِةً - إِنَّ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الله وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُور مِنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ، عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهُ وَقَالُوالَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَنْرَى " تِلْكَ أَمَانِيُّهُمُ وَقُلْ هَاتُوا بُرُهَانَكُمُ وإِن كُنتُمُو صَندِقِينَ اللهُ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ, لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ فَلَهُ, أَجْرُهُ, عِندَ رَبِّهِ ، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمُ ويَحْزَنُونَ اللهُ

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَدَرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْمَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمُ ريَتُلُونَ ٱلْكِئَبُ كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمُ وَفَاللَّهُ يَحَكُّمُ بَيْنَهُمُ رِيُومَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ - يَخْتَلِفُونَ اللهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّن مَّنَعَ مَسَاجِدً ٱللَّهِ أَن يُذْكُرُ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أَوْلَتِهِكَ مَا كَانَ لَهُمُوأَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمُوفِي ٱلدُّنيَا خِزْيُّ وَلَهُمُ وِفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ ١٣ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْعَرْبُ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَثُمَّ وَجُهُ اللَّهِ إِنَ اللَّهَ وَاسِعُ عَلِيمُ اللَّهَ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَاللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ، قَانِنُونَ ﴿ إِنَّ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، كُن فَيَكُونُ ١١١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا ءَايَةً كَذَالِك قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ مِثْلَ قَوْلِهِمُ وتَشَكِهَتْ قُلُوبُهُمُّ و قَدْ بَيَّنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ اللَّهُ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْتَلُعَنْ أَصْحَبِ ٱلْحَجِيمِ (١١١)

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَنَّبِعَ مِلَّةُ مُرَّفَّلْ إِنَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى ۗ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَ هُمُ دَبَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ (١١١) ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِئْبَ يَتْلُونَهُ، حَقَّ تِلا وَتِهِ - أُولَتِهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ - وَمَن يَكْفُرْ بِهِ -فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَلِيرُونَ (١٠٠٠) يَبَنِي إِسْرَتِهِيلَ ٱذْكُرُواْنِعْمَتِيَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَوَأَنِّي فَضَّلْتُكُمُ وعَلَى ٱلْعَاكِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لَا تَجْزِى نَفْشَ عَن نَفْسٍ شَيْءًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا نَنفَعُها شَفَعَةٌ وَلَاهُمُ ويُنصَرُونَ ﴿ اللهِ اللهِ وَإِذِ ٱبْتَلَى إِبْرَهِ عَرَبُهُ بِكَلِمَتِ فَأَتَمَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّاقَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَأُتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّي وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرًا بَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكَعِ ٱلسُّجُودِ ﴿ اللهُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَاذَا بَلَدًا ءَامِنَا وَأَرْزُقُ أَهْلَهُ ومِنَ ٱلثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُمُ وبِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَر فَأُمَتِّعُهُ وَقَلِيلَاثُمَّ أَضْطَرُهُ وإِلَى عَذَابِ ٱلنَّالِّرُ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ (١٢٥)

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُرُالْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَنِعِيلُ رَبَّنَا لُقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ رَبِّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرْنَا مَنَاسِكُنَا وَتُبْعَلِيْنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ رَبِّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمُ ورَسُولًا مِنْهُمُ ويَتْلُواْ عَلَيْهِمُ وَاينتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّم مُ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (١١١) وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِنْرَهِ عَمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ أَصْطَفَيْنَهُ وَفِي ٱلدُّنْيَأَ ۗ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿١٦ ۚ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ السَّلِمُّ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلْمِينَ ﴿ إِنَّ وَوَضَّىٰ بِهَا إِبْرَهِ عُمْ بَنِيهِ -وَيَعْقُوبُ يَبِنِيَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُهُ ومُسْلِمُونَ ﴿ اللهِ أَمْ كُنتُمُ وشُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ عَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهُكَ وَإِلَهُ ءَابَآمِكَ إِبْرَهِ عَمْ وَإِسْمَنِعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَنِعِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ إِنَّ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَاكَسَبَتْ وَلَكُمْ مِ مَاكَسَبْتُمْ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَدَرَىٰ تُهْتَدُواً قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِعَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَا عَالَا مِأْلَا مِأَلَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَهِءَمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن زَّبِّهِمُولَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمُو وَنَحَنُّ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ ١٠٥٠ مِنْ اللَّهُ مُسْلِمُونَ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَاءَامَنتُمُ وبِهِ عَفَدِ ٱهْتَدُواْ قَالِن نُوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمُ و فِي شِقَاقِ فَسَيَكُفِيكَ لَهُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْكَلِيمُ الله صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَعَنُ لَهُ. عَدِدُونَ اللهِ قُلْ أَتُحَاجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمُ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُغْلِصُونَ ﴿ اللَّهُ أَمْ يَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِ عَمْ وَ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْ قُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَدَرَى قُلْ عَانَتُمُ وَأَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن كُتُمَ شَهَدَةً عِندَهُ، مِن ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَمَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كُسَبْتُهُ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ



صِّرُطِ قتبل: بالسين بدل الصاد

﴿ سَيَقُولُ ٱلشُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلِّنهُمُ وعَن قِبْلَنهُمُ ٱلَّتِي كَافُواْ عَلَيْهَا قُل لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ اللهُ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمُ وَأُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمُ وشَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمْ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ۚ وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَّكُمُّ وإِن ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لرَّهُ وَفُّ رَحِيمٌ اللهُ قَدْ نَرَى تَقَلَّبَ وَجَهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ فَلَنُولِيِّنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَنَهَأَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمُهُ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمُم شَطْرَةً, وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنْبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَّيِّهِمُّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَهِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَابَ بِكُلَّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكُ وَمَا أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَهُمُ وَمَا بَعْضُهُمُ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُمُ ومِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلْلِمِينَ السَّا

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِئَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَايَعْرِفُونَ أَبْنَآءَ هُمُّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمُ ولَيَكُنُمُونَ الْحَقِّ وَهُمُ ويَعْلَمُونَ (١٤٥) ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ اللَّهِ وَلِكُلِّ وِجْهَةً هُو مُولِّهَا ۗ فَأَسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ ۚ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ وَلَلْحَقُّ مِن رَّبِّكُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ الْمُلَا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُهُ وَفَوْلُوا وُجُوهَكُمُ شَطْرَهُ لِتَلَايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمُ وحُجَّةٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمُ و فَلا نَحْشُوهُمُ و وَٱخْشُونِي وَلِأُتِمَ نِعْمَتِي عَلَيْكُرُ و وَلَعَلَّكُمُ و تَهْتَدُونَ ﴿ اللَّهُ كُمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمُ ورَسُولًا مِّنكُمُ و يَتْلُواْ عَلَيْكُمُ و ءَاينينَا وَيُزَكِّيكُم وَيُعَلِّمُ كُمُ ٱلْكِئَبَ وَٱلْحِكْمَةُ وَيُعَلِّمُكُمُ مِمَالَمُ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ عَادُكُونِ اللَّهِ عَادُكُونِ أَذْكُرُكُمُ مُواَشْكُرُوا لِي وَلَاتَكُفُرُونِ (١٠٠) يَا يَتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِوَ ٱلصَّلَوْةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ (١٥٢)

وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتُ أَبِلُ أَحْيَا } وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ (١٥٠) وَلَنَبْلُونَكُمُ وبِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلشَّمَرَتِّ وَبَشِّرِٱلصَّابِرِينَ الله الله عنه المسكنة عنه مُ مُصِيبَةٌ قَالُو أَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَرَجِعُونَ المُن أُولَتِكَ عَلَيْهِمُ وصَلَوَتُ مِن زَيِهِمُ و وَرَحْمَةً وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهَتَدُونَ (١٥٠) ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَاوَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِاعْتَمَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ عَأَن يَظُوَّفَ بِهِ مَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿ ١٥٥ } إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَامِنَ ٱلْبَيِنَنَتِ وَٱلْمُدَىٰ مِنْ بَعَدِ مَابَيَّنَكُهُ. لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنْكِ أُوْلَتِيكَ يَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهِ وَيَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهِ فُوكَ عَلَيْهِمُّ وَأَنَا ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْ وَهُمْ و كُفَّارُ أُولَتِكَ عَلَيْهِمُ ولَقَنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِ كَنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ الله خَالِدِينَ فِيمَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمُ ويُنظرُونَ الله وإله مُور إله وكحِدُ لَا إله إله الله الله موالرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الله

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَادِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِيمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيكِجِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمُ وكَحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ (١٤) إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ ٱلْعَكَدَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوَ أَكَ لَنَاكَرَةً فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمُ وَكُمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّاكَذَالِكَ يُرِيهِ مُ اللَّهُ أَعْمَلُهُمُ وحَسَرَتٍ عَلَيْهِمُ وَمَاهُمُ ويخرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ اللهُ أَعْمَدُ بِخرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ الله يَناَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيَطِينَ إِنَّهُ وَلَكُمُ وعَدُقٌ مَبِينُ ﴿١١ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمُ و بِالسُّورِ وَالْفَحْسَاءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ (١١٠)

خُطُواتِ قتبل: ضم الطاه

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ -ءَابَآءَنَا ۗ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآ وُهُمُ ولَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ اللَّهُ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كُمَثَلِٱلَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً صُمُّ الْكُمُّ عُمَيُّ فَهُمُو لَا يَعْقِلُونَ الله يَنايَهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِبَتِ مَا رَزَقَنَاكُمُو وَٱشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمُ وإِيَّاهُ، تَغَبُدُونَ ﴿ اللهِ إِنَّا الْمَاحَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ -لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنُ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ - إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ - ثَمَنَا قَلِيلًا أَوْلَتِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِ مُر إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وَلَا يُزَكِيهِمُ وَلَهُمُ وَلَهُمُ وَعَذَابُ أَلِيمُ السَّ أُولَتِيكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُ الضَّكَلَةَ بِٱلْهُدَى وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمُ وَعَلَى ٱلنَّادِ ﴿ إِنَّ ذَٰ لِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْفِي ٱلْكِتَنبِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (١٠٠٠)



﴿ لَيْسَ ٱلْبِرُ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمُ وقِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَاكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْأَخِرِ وَٱلْمَلَيْكَةِ وَٱلْكِنْبِ وَالنَّبِيِّنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عِدَوِى ٱلْقُرْبَكِ وَٱلْمَتَامَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمُ وإِذَا عَلَهُدُواً وَٱلصَّنبرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواً وَأُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ (١٧١) يَداَيُّ اللَّذِينَ المَنُواْكُذِب عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَى ٱلْخُرُ بِٱلْخُرُ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْثَى بِٱلْأُنْيُ فَكُنَّ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ عَشَى أَ فَأَنِّبَاعُ إِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَاءً إِلَيْهِ عِلِ حُسَانِ ذَالِكَ تَخْفِيفُ مِن رَّيِّكُمُ ورَحْمَةُ فَمَنِ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ وَعَذَابُ أَلِيتُ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ وَلَكُمُ وَفِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوَةً \* يَاأُولِي ٱلْأَلْبَ لِللَّهُ لَكُمُ وتَتَّقُونَ ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ و إِذَاحَضَرَأَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللهِ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَاسِمِعَهُ وَفَإِنَّهَا إِثَّمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمُ ﴿ ١٨)

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمَا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمُ و فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ - إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ (١٨١) يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كُمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمُ لَعَلَّكُمُ و تَنَّقُونَ ﴿ اللَّهُ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍّ فَمَن كَاكَ مِنكُمُ و مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِـ لَـ أَنُّ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرُّوعَكَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وفِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لِكُمْ إِن كُنتُمُو تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّلْحِلْ اللَّلْحِلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل رَمَضَانَ ٱلَّذِى أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرَانُ هُدِّى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَتٍ مِنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَ انَّ فَمَن شَهِدَمِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْ مُهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِلَّهُ مُنَّ أَتِيَامٍ أُخَرَيْرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَوَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَ وَلِتُكُمِلُواْ ٱلْمِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمُم وَلَعَلَّكُمُ وَلَعَلَكُمُ وَتَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهِ وَلِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَّ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمُ رِيَّرُشُدُونَ ﴿

أُحِلَّ لَكُمُ ولَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَى نِسَآ بِكُمُّ وهُنَّ لِبَاسُ لَكُمُ وَأَنتُمُ ولِيَاسُ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمُ وكُنتُهُ ويَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمُ و فَتَابَ عَلَيْكُمُ و وَعَفَاعَنكُم وَ فَأَكُنَ بَشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَاكَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَكُمْ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيِضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِثُمْ اَيْمُوا ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْلِ وَلَا تُبَيْشِرُوهُنَ وَأَنتُهُ وعَلَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَ اللَّهُ عَالِيتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمُ ويَتَّقُونَ ﴿ إِنَّ وَلَا تَأْكُلُو أَأَمُوا لَكُمُ وبَيْنَكُمُ بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمُ وتَعْلَمُونَ ﴿ اللَّ اللَّهِ يَسْعَلُونَكَ عَن ٱلْأَهِلَةِ قُلْ هِي مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُ بِأَن تَأْتُوا ٱلْبِيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّعَلَّ وَأْتُواْ ٱلْبِيُوتَ مِنْ أَبُورِ بِهَا وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمُ نُفُلِحُونَ الس وقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمُ و وَلَا تَعَنْ مَدُو أَإِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْسَدِينَ اللَّهُ



وَٱقْتُلُوهُمُ وَحَيْثُ ثَفِفْنُمُوهُمُ وَأَخْرِجُوهُمُ و مِنْ حَيْثُ أَخْرِجُوكُمُ وَٱلْفِلْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا نُقَنِلُوهُمُ وعِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِحَتَّى يُقَنتِلُوكُمُ و فِيةً- فَإِن قَنَلُوكُمُ وَ فَأَقْتُلُوهُم كَذَالِكَ جَزَّاءُ ٱلْكَنْفِرِينَ (١٠٠) فَإِنِ ٱنْهُوَا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ وَقَائِلُوهُمْ وَحَتَّى لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِينُ يِلَّهِ فَإِنِ ٱنهَ وَا فَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿١١٠﴾ ٱلشَّهُ وَٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهْ وٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَن ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمُ و فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ - بِمِثْل مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمُ وَأَتَّقُواْ أَللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُرُ وِإِلَى ٱلنَّهُ لُكُةُ وَأَحْسِنُو أَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَتِمُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمُ و فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِيِّ وَلَا تَعْلِقُواْ رُءُ وسَكُرُو حَتَّى بَبْلُغَ ٱلْهَدْيُ مَحِلَّهُ وَهُنَ كَانَ مِنكُمُ وَمَرِيضًا أَوْ بِهِ عَأَذَى مِّن زَّأْسِهِ عَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ فَإِذَا أَمِنتُمُ وَفَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجَ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيُ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ مُ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَالِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ، كَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهِ الْمُ

ٱلْحَجُّ أَشْهُ رُّمَع لُومَاتُ فَمَن فَرضَ فِيهِ الْحَجَ فَلا رَفَتُ وَلَافْسُوفُ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْحَيِّ وَمَاتَفْ عَلُوا مِنْ خَيْرِ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَتَكَزَّوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُوكَ وَٱتَّقُونِ يَا أُولِي ٱلْأَلْبَالِ لَيْسَ عَلَيْكُمُ وَجُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلًا مِن زَبِّكُمُ وَكَإِذَا أَفَضْتُمُو مِنْ عَرَفَاتِ فَأَذُ كُرُوا اللّهَ عِندَ الْمَشْعَر الْحَرَامِ اللّهَ وَأَذْ كُرُوهُ وَكُمَا هَدَنْكُمُ وَإِن كُنتُمُ ومِن قَبْلِهِ -لَمِنَ ٱلضَّالِينَ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَ أَفَ اضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهَ إِنَ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ (١٩٧) فَإِذَاقَضَيْتُمُو مَنْسِكَكُمُ مُو فَأَذْكُرُوا ٱللَّهَ كَذِكْرُوا ءَابَآءَ كُمُ وَ أَوْأَشَكَدُذِ كُرَّا فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعُولُ رَبَّنَاءَ النَّافِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقِ اللهُ وَمِنْهُ مُو مَن يَقُولُ رَبَّنَاءَ الْنَافِي ٱلدُّنيكا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أُوْلَتِهِكَ لَهُمُو نَصِيبٌ مِّمَاكُسَبُواْ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ( اللهُ اللهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ



﴿ وَأَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامِ مَعْدُودَاتَّ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَ إِثْمَ عَلَيْهِ ، وَمَن تَأْخَرُ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهُ ، لِمَن أَتَّقَيُّ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمُ وِ إِلَيْهِ عَتَى شُرُونَ اللَّ وَمِنَ ٱلتَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَافِي قَلْبِهِ ، وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ (١٠٠٠) وَإِذَا تُوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسُلُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْفَسَادَ ( ) وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتْهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسْبُهُ، جَهَنَّمُ وَلِيثُسَ ٱلْمِهَادُ اللهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَهْ اللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُوفَ إِلْعِبَادِ اللَّهِ مِنَايُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْخُلُواْ فِي ٱلسَّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَنَّبِعُواْ خُطُونِ ٱلشَّيْطَانَ الشَّيْطَانَ السَّلْمَ الشَّيْطَانَ ا إِنَّهُ وَلَكُمُ وَ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿ فَإِن زَلَلْتُمُو مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ حَكِيمُ وَٱلْمَلَيْءِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١

خُطُواتِ قتبل: ضم الطاء

سَلَ بَنِي إِسْرَةِ مِلَكُمْ ءَاتَيْنَهُمُو مِنْ ءَايَةٍ بَيْنَةٍ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ تُهُ وَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْعِقَابِ ﴿ ثُ يُنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ اتَقَوْا فَوْقَهُمُ ويَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَاللَّهُ يُرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابِ الله كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئنَبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا أَخْتَلَفُوا فِيةٍ عَوَمَا أَخْتَلَفَ فِيهِ عِلا أَلَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بَغَيْاً بَيْنَهُمُّ وفَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَكَفُواْ فِيهِ عِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ وَٱللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَّى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ (١١١) أَمْ حَسِبْتُمُو أَن تَدْ خُلُواْ ٱلْجَنَاةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمُ و مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ ومَسَّتَهُمُ ٱلْبَأْسَآهُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُاللَّهِ " أَلَا إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِبِ إِنَّ يَسْتَكُونَكَ مَاذَايُنفِقُونَّ قُلُ مَا أَنفَقَتُ مُ ومِنْ خَيْرِ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَكُينِ وَٱلْسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّكِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُمُ (١١١)

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَكُمُ ۗ وَعَسَى أَن تَكُرَهُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لِكُمُ مُ وعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْعًا وَهُوَ شَرُّ لَكُمُّ و وَٱللَّهُ يُعْلَمُ وَأَنتُ مُركَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ عَلْ قِتَالٌ فِيهِ عَكْبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلُ اللَّهِ وَكُفُرُ اللهِ عَوَالْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ عِنْهُ وَأَكْبَرُ عِندَاللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبُرُمِنَ ٱلْقَتْلُّ وَلَا يَزَالُونَ يُقَانِلُونَكُمُ حَتَّى يُرُدُّوكُمُ وعَن دِينِكُمُ وإنِ ٱسْتَطَلْعُواْ وَمَن يَرْتَدِ دُ مِنكُمُ وعَن دِينِهِ عَنَيْمُتُ وَهُوَكَافِرٌ فَأُوْلَتِهِ كَ حَطَتُ أَعْمَالُهُمُوهِ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُولَيْكِ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمُ وفِيهَا خَلِادُوكَ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ فِي سَإِيلِ اللّهِ أُوْلَتِهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ فِي يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْر وَٱلْمَيْسِرِّ قُلْ فِيهِمَا إِنْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُمِن نَفْعِهِمُّ أَوَيَسْ عَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ﴿ اللَّهُ قُلِ ٱلْعَفْوَ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَنتِ لَعَلَّكُمُ وتَنْفَكُّرُونَ

فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمِتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لُّهُمُو خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمُ وفَإِخْوَ نُكُمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَمِنَ ٱلْمُصْلِحُ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَاعْنَتَكُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ١١١ وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَدُّ مُؤْمِنَ أُوكَا مَدُّ مُؤْمِنَ أُخَيْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمُمُّ وَلَا تُنكِحُوا المُشْرِكِينَ حَتَى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدُ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ وَأُولَيْكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِةِ-وَيُرَيِّنُ ءَايَكِتِهِ عِلِلنَّاسِ لَعَلَّهُمُ ويَتَذَكَّرُونَ اللَّهُ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلُ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا نَقُرَ لُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ اللَّهِ اللَّهِ نِسَآ وُكُمُ و حَرْثُ لَكُمُ و فَأْتُوا حَرْثَكُمُ وأَنَّى شِئْتُمُ و وَقَدِمُوا لِأَنفُسِكُمْ و وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُمُ ومُلاقُوهُ وكَبْشِر ٱلْمُؤْمِنِينَ الله وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَكَةً لِأَيْمَانِكُمُ وأَن تَبَرُّوا وَتَتَقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدُ (٢٠٠٠)

لأعنت البزي وجهان البزي وجهان الهمزة وهو المقدم المقدم المقدم المهمزة.

لَّا يُوَّاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمُ و وَلَكِن يُوَّاخِذُكُمُ وبِمَاكْسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ ﴿ إِنَّ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَابِهِمُ وتَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُر فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُ ﴿ اللَّهُ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَاقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ (٥٠٠) وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَمُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُوْمِنَّ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنّ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَحَا وَلَمُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَأَلَّهُ عَنِيرُ حَكِيمُ ١٠ ٱلطَّلَقُ مَرَّتَانَّ فَإِمْسَاكُ مِعْرُونٍ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ وأَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمُ وَٱلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلاجُنَاحَ عَلَيْهِ مَا فِيَا ٱفْنَدَتْ بِهِ اللَّهِ عَدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَنْعَدُّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١٠٠ فَإِن طَلَّقَهَا فَلا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَةً فَإِن طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ السَّ

نغمت



وَإِذَا طَلَّقَتْمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَ مِمْعُرُفٍ أَف سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْنَدُوْا وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا نَنَّخِذُواْ ءَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوًّا وَأَذْكُرُواْ نِعْمَتُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمُ ومِنَ ٱلْكِئْبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُورُ بِدِّ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٦) وَإِذَا طَلَّقَتْمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُمُ وِبِٱلْمَعْرُوفِ ۗ ذَالِكَ يُوعَظُ بِهِ عَنَكَانَ مِنكُمُ ويُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۗ ذَالِكُورِ أَزْكَى لَكُورِ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمُ و لَا نَعْلَمُونَ الس ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادُهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَة وَعَلَى لَوْلُودِ لَهُ رِنْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمُغْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَأَ لَا تُضَاَّرُ وَالِدَةُ إِولَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَّهُ مِولَدِهِ } وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ " فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًاعَن تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَد تُمُ وَأَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَدَكُرُ و فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُرُ و إِذَا سَلَمْتُم ومَا أَنْيَتُمُ إِلْغُرُونِ وَأَنَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٦)

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمُ ووَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُ رِوَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْ كُورُ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَ بِٱلْمَعُرُوفِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الله وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ وفِيمَا عَرَّضْ يُمُ وبِهِ عِمِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْأَكْنَتُمُور فِي أَنفُسِكُمُ وعَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمُ وسَتَذَكُّرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْرُوفَاْ وَلَا تَعْنِرِمُوا عُقَدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْكِئُكُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمُ وَ فَأَحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ حَلِيمُ ﴿ ﴿ اللَّهُ مَنَاحَ عَلَيْكُمُ وِإِن طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْوُسِع قَدْرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدْرُهُ، مَتَاعَا بِٱلْمَعُرُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ المَّنَ وَإِن طَلَقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمُوهُ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَيْصَفُ مَا فَرَضْتُمُ وِ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْيَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقَدَةُ ٱلنِّكَاحُ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقُوكِ وَلَا تَنسَوُ أَٱلْفَضْ لَ بَيْنَكُمُ وإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (١٠٠٠)

حَافِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَاوِةِ ٱلْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلَّهِ قَىنِتِينَ اللهُ فَإِنْ خِفْتُمُ و فَرَجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمُ و فَأَذْ كُرُواْ ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ الله وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمُ وَيَذَرُونَ أَزُونَا وَصِيَّةٌ لِأَزْوَجِهِمُ ومَتَاعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ وفي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَ مِن مَّعْرُونِ وَاللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمُ ﴿ ٢٨) وَلِلْمُطَلِّقَاتِ مَتَاعُا بِٱلْمَعُ وفِي حُقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينِ ﴿ وَ اللَّهُ كُذَا لِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ و عَاينتِهِ عَلَمَ لَكُمُ و تَعْقِلُونَ ١٠٠ ١ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكِرِهِمُ وَهُمُ وَأُلُوثُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمُ وإِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَنكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (٢١١) وَقَاتِلُواْ فِي سَجِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمُ (١٠٠) مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَعِفُهُ لَهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقَبِضُ وَيَنْصُطُ وَ إِلَيْهِ عَرُجُعُونَ (١١٦)



كيت من السين السين السين السين الساد

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلِإِ مِنْ بَنِي إِسْرَةِهِ بِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُواْ لِنَبِي لَهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَنتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمُو إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا لُقَاتِلُوَّأً قَالُواْ وَمَالَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِينرِنَا وَأَبْنَآبِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُ مُّر وَاللَّهُ عَلِيمُ إِلْظَالِمِينَ ﴿ وَقَالَ وَقَالَ لَهُمُ ونَبِينُهُمُو إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمُ وطَالُوتَ مَلِكًا \* قَ الُّوا أَنَّ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْ نَاوَنَحُنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِن الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىنهُ، عَلَيْكُمُ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْرِ وَاللَّهُ يُوْتِي مُلْكُهُ. مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاسِحُ عَلِيكُ (١٤٥) وَقَالَ لَهُ مُو نَبِيُّهُ مُو إِنَّ ءَاكِةَ مُلْكِهِ عَأَن يَأْلِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ عَسَكِينَةٌ مِن رَّبِّكُمُ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَكُوكَ عَالُ مُوسَى وَءَالُ هَكُرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَتَمِكُهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيةً لَّكُمُ وإِن كُنتُمُو مُؤْمِنِينَ (١٠) فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُمُ و بِنَهَ رِفَمَن شَرِبَ مِنْ لُهُ وَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ وَإِنَّهُ مِنِي إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غَرْفَتُ إِيكِهِ - فَشَرِيُواْ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمُّو فَلَمَّاجَاوَزَهُ,هُوَ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ,قَالُواْ لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمُ ومُلَاقُوا اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِتَةً كَثِيرَةً إِلاَّ نِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِينَ (١٤٧) وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْ رَبَّكَ أَفْرِغُ عَلَيْنَاصَ بْرًا وَثُكِبَّتْ أَقَدُامَنَ اوَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفِرِينَ (١٤٨) فَهَزَمُوهُمُ وِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُر دُجَالُوتَ وَءَاتَنهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكَمَةَ وَعَلَّمَهُ وَمَمَّا يَشَاآمُ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُ مُود بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْلِ عَلَى ٱلْعَكَمِينَ (١٩١) وَلَكَ ءَايَنَ اللَّهِ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠٠



﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمُ وعَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمُ ومَن كُلِّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمُو دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْبَيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ ٱلْقُدْسِ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمُ ومِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُمُ دِ مَنْ ءَامَنَ وَمِنْهُمُ ومَن كَفَر وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلُواْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ١٠ يَنا يَهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَكُمُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ - وَلا خُلَّهُ وَلا شَفَعة وَٱلْكَنفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١٠٥ ٱللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ (٢٥٣) لَاتَأْخُذُهُ, سِنَةُ وَلَا نَوْمٌ لِلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِوَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ و إِلَّا بِإِذْ نِهِ عَيْمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمُ ووَمَا خَلْفَهُم وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءً وسِعَكُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ وَفَظُهُمَا وَهُوَالْعَلِيُ ٱلْعَظِيمُ ١٠ لَا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِينِ قَدَتَبَيَّنَ ٱلرُّشَدُ مِنَ ٱلْغَيِّ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَى لَا ٱنفِصَامَ لَمَا وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ (٥٠٠)

اللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُ مُو مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورَ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيآ قُهُمُ ٱلطَّلغُوتُ يُخْرِجُونَهُمُ ومِنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَاتِّ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمُ وفِيهَا خَلِدُونَ اللهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَاجَّ إِبْرَهِ عَمَ فِي رَبِّهِ عَ أَنْ ءَاتَنهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِمْ مُرَبِّي ٱلَّذِي يُحْيِء وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْمِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِمُ فَإِنَ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِي كَفَرُّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةً عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْي، هَنذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَمُوْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِأْتُهُ عَامِرْتُمْ بَعَثَهُ,قَالَكُمْ لَبِثْتُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِأْتَةَ عَامِ فَأَنظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايكةً لِلنَّاسِ وَأَنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِرُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمَاْفَلَمَّا تَبَيَّ لَهُ, قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ (١٨٥)

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ أَرْنِي كَيْفَ تُحِي ٱلْمَوْتَى قَالَ أُولَمْ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِيَظْمَمِنَ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرِّهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَاً وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ (١٠٠٠) مَّثُلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَا لَهُمُو فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كُمْثُلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّأْتَةُ حَبَّةً وَاللَّهُ يُضَعِّفُ لِمَن يَشَاآءُ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيكُم اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَا أَذُى لَهُمُ أَجْرُهُمُ وعِندَرَتِهِمُ وَلَا خُوْفٌ عَلَيْهِمُ و وَلَا هُمُ ويَحْزَنُونَ الآا) ﴿ قُولُ مُعْرُوفُ وَمُغْفِرَةً خَيْرٌ مِن صَدَقَةِ يَتَبعُهَا أَذَى وَٱللَّهُ عَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴿ ﴿ إِنَّ يَعَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُبْطِلُواْ صَدَقَتِكُمُ وبِٱلْمَنِ وَٱلْأَذَى كَٱلَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرَ فَمَثَلُهُ ، كَمْثَلِ صَفُوانِ عَلَيْهِ ع تُرَابُ فَأَصَابَهُ, وَإِبِلُّ فَتَرَكَهُ، صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّاكَسَبُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ (١٦٠)



وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتَامِنْ أَنفُسِهِمُ كَمَثُ لِجَنَّتِم بِرُبُومٍ أَصَابِهَا وَابِلُ فَعَانَتْ أُحُلُهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لِّمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلُّ أَنَّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْ مَلُونَ بَصِيرُ اللهُ أَيُودُ أَحَدُكُمُ وأَن تَكُونَ لَهُ وَجَنَّةٌ يُمِن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا لُهُ. فِيهَامِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَأَصَابُهُ ٱلْكِبْرُ وَلَهُ, دُرِيَّةٌ شُعَفَاءً فَأَصَابَهَا إِعْصَارُ فِيهِ عَنَارٌ فَأَحْتَرَقَتَ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيكتِ لَعَلَّكُمُ وتَتَفَكَّرُونَ ﴿ اللهُ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَكتِ مَا كَسَبْتُمُو وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمُ ومِنَ ٱلْأَرْضِ وَلا تَيمَمُوا ٱلْخِيثَ مِنْهُ وتُنفِقُونَ وَلَسْتُمُو بِحَاخِذِيهِ عِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ عَوَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَكِمِيدً الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَوَيَأْمُرُكُمُ وبِالْفَحْدَايَةُ الْمُرَكُمُ وبِالْفَحْدَايَةُ الْمُ وَٱللَّهُ يَعِدُكُمُ ومَغْ فِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ (١٧١) يُوْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَايَذً كُرُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ ﴿ اللَّهُ الْمُوا الْأَلْبَبِ ﴿ اللَّهُ اللَّ

ولا تيمموا قنبل: تخفيف التاءمم الد

وَمَا أَنفَ قُتُمُو مِن نَفَ قَةٍ أَوْنَ ذَرْتُمُ ومِن نَكْ دِ فَإِن اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿ اللَّهِ إِن تُبْدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيٌّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُ قَرْآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لُكُمُّ وَنُكَفِّرُ عَنكُمُ ومِن سَيِّعَ الرَّحُمُّ ومِن سَيِّعَ الرَّحُمُّ و وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ مَرُهُ مَ وَلَكِينَ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَلِأَنفُسِكُمُ وَمَاتُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجُهِ ٱللَّهِ وَمَاتُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمُ وَلا تُظْلَمُونَ الله عُرَآء الذي أُحْصِرُوا فِ سَبِيلِ اللهِ لايستطيعون ضررباف الأرض يحسبهم ٱلْجَاهِلُ أَغْنِياء مِنُ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمُ وبسِيمَهُمُ و لَا يَسْتَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافَاتُومَاتُ نِفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (١٧١) ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِنَّا وَعَلانِيكةً فَلَهُمُوراً جُرُهُمُ وعِندَ رَبِّهِمُ رُولًا خُوْفُ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ رِيْحُزَنُونَ ﴿



ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْ الْآيَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطِانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ وَقَالُو إَإِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوْأُ وَأَحَلَ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْأَ فَمَن جَآءَهُ, مَوْعِظَةٌ مِن زَيِّهِ - فَأُننَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأُمْرُهُ وإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَتَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِهُمُ وفِيهَا خَلِدُونَ (٢٧٤) يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوْا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتِّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمِ (٢٠٥) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ لَهُمُو أَجْرُهُمُ عِندَرَيْهِمُ وَلاَ خُوفٌ عَليْهِمُ وَلَاهُمُ وِيَحْزَنُونَ (٣) يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوْاْ إِن كُنتُمُو مُؤْمِنِينَ ﴿٧٧ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمُ و فَلَكُمُ و رُءُوسُ أَمْوَالِكُمُ ولا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَّدَقُواْ خَيْرٌ لِكُمُّو إِن كُنتُمُو تَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ وَاتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ - إِلَى ٱللَّهِ أَنَّمُ تُوكَفُّ كُلُّ نَفْسٍ مَّاكَسَبَتْ وَهُمُ وَلَا يُظْلَمُونَ ﴿ ١٠٠٠ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

يَناأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايِنتُمُ وبِدَيْنِ إِلَى أَجَلِ مُسَحَّى فَأَكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمُ وكَاتِهُ إِلْعَكُ لِأُولَا يَأْبَ كَاتِبُّ أَن يَكُنُبُ كَمَا عَلَمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُتُبُ وَلَيْمَ لِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبُّهُ، وَلَا يَبْخُسْ مِنْهُ، شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ وَإِلْهُ وَإِلْهُ وَإِلْهُ وَإِلْهُ وَإِلْهُ وَإِلْهُ مِلْ وَاللَّهُ عِدْيْنِ مِن رِّجَالِكُمُّ وَفَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأَمْرَأَتَ انِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَنْهُ مَا فَتُذْكِرَ إِحْدَنهُ مَا ٱلْأُخْرَئُ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُواْ وَلَا تَسْتَعُواْ أَن تَكْنُبُوهُ، صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ عَذَالِكُمُ وأَقْسَطُ عِندَاللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُو أَإِلَّا أَن تَكُونَ تِجِكْرَةُ حَاضِرَةُ تُكِيرُونَهَا بَيْنَكُمُ وفَلَيْسَ عَلَيْكُمُ وجُنَاحُ أَلَّا تَكُنُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمُ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبُ وَلَاشَهِ يَدُّوَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ وَاللَّهُ عِلْمُ الْإِنَّهُ وَاللَّهُ عِلْمُ وَالتَّقُوا ٱللَّهُ وَيُعَلِّمُ كُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١١)



﴿ وَإِن كُنتُهُ وعَلَى سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرُهُنَّ مَقْبُوضَ أَيُّ فَإِنْ أَمِنَ بَعَضُ كُمُ و بَعْضَ فَلْيُودِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ مَا وَتُعِنَ أَمَننَتُهُ وَلْيَتَق ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَادَةُ وَمَن يَكَتُمُهَا فَإِنَّهُ، ءَاثِمٌ قُلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ ١٨٠) لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَإِن تُبَدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمُ و أَوْ تُخفُوهُ يُحَاسِبُكُمُ إِبِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ ١٨٨ عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ عِن زَيِّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَتَهِ كَنِهِ وَكُنْبُهِ -وَرُسُلِهِ - لَا نُفَرَّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِن رُسُلِهِ - وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَ أَغُفُرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ (١٨) لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبِّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأُنَّا رَبِّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَأْرَبَّنَا وَلَا تُحكِمِلْنَامَا لَاطَاقَةَ لَنَابِهِ ﴿ وَأَعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْلَنَا وَٱرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَكِنَا فَأُنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْفِرِينَ (١٨٥)

## الْغَالِمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَلَىٰ الْعِلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَى

## بِسْمِ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِيمِ

المَدُّ اللهُ لا إِللهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيْوَةُ (اللهُ الْرَكَانَ الْكِنَابَ إِلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَينةَ وَٱلْإِنجِيلَ (أَنْ مِن قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنزِلَ ٱلْفُرْقَانَ ( ) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَاينتِ ٱللَّهِ لَهُمُو عَذَابُ شَدِيدُ وَاللَّهُ عَزِينُ ذُو ٱنفِقَامِ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ عَدَابُ شَدِيدً شَىٰ اُفِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ٥ هُوَ ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمُو فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لا إِللهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَهِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنَابَ مِنْهُوءَ إِينَكُ مُحْكَمَنُّ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِنَاب وَأُخُو مُتَشَيِهِكُ أَفَامًا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ و زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَكِبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْفِيلِهِ - وَمَا يَعْلَمُ تَأْفِيلَهُ و إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّسِحُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَكُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكُرُ إِلَّا أُوْلُوا آلَاً لَبْنَ ٤٠ رَبِّنَا لَا تُرِغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَامِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ ﴿ كَا رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهِ عَإِن ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ اللَّهُ النَّاسِ لِيَوْمِ لَا رَبِّ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِي عَنْهُمُ و أَمْوَالُهُمُ و وَلا أَوْلَادُهُمُ و مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُولَتِهِكَ هُمُ و وَقُودُ ٱلنَّارِ ١٠٠ كَذَأْبِ عَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ و كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمُّ وَاللَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ اللَّ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغَلِّبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَامً وَيِنْسَ ٱلْمِهَادُ اللهُ قَدْكَانَ لَكُمُ و عَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَّا فِئَةٌ تُقَايِلُ فِ سَبِيل ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةُ يُرَوْنَهُمُ ومِثْلَيْهِمُ ورَأْي ٱلْمَيْ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ عَن يَشَاءُ إِن فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً يَرُّولِ ٱلْأَبْصَكِ إِنَّ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَتِ مِنَ ٱلنِّكَاءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَةِ وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسَوِّمَةِ وَٱلْأَنْعَكِمِ وَٱلْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَكَعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ عِندَهُ, حُسْنُ ٱلْمَعَابِ اللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ الْمُعَابِ أَوْنَبِتُ كُمْرُ بِخَيْرِ مِن ذَالِكُمُ ولِلَّذِينَ ٱتَّقَوّا عِندَرَبِهِمُ وجَنَّاتُ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجُ مُطُهَّكُرَةٌ وَرِضُونَ اللَّهِ مِنَ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْمِسَادِ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْمِسَادِ الله



ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّكَ إِنَّنَا ءَامَنَّا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُو بَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّادِ اللَّ ٱلصَّعِبِينَ وَٱلصَّدِقِينَ وَٱلْقَدِيتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفرينَ بِٱلْأَسْحَارِ (٧) شَهدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَيْحَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ قَآيِمًا بِٱلْقِسْطِ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَرْبِذُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْكُنْمُ وَمَا ٱخْتَكَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمُّ وَمَن يَكُفُر بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ وَٱلْأُمِّيِّينَ ءَاْسُلَمْتُكُورُ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ آهْتَكُ وَأَوْ إِن تَوَلَّواْ فَإِنْكُمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَةُ وَاللَّهُ بُصِيرًا بِٱلْعِبَادِ اللَّهِ إِنَّا ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ عِ اينتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُوكَ النَّبِيِّ نَ بِغَيْرِ حَقِّ وَيَقْتُلُوكَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِرُهُ مُرُو بِعَذَابِ أَلِيمٍ اللهُ أُولَتِهِكَ أَلَذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمُو فِ ٱلدُّنْيَاوَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُ مُو مِن نَّاصِرِينَ 🖤

أَلْرُتُرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِنَابِ ٱللهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمُ وثُمَّ يَتُولَى فَرِيقٌ مِنْهُمُ وهُمُ ومُعْرِضُونَ اللهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ وَقَالُوا لَن تَمسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتِّ وَغَنَّهُمُ فِدِينِهِمُو مَاكَانُواْيَفْتَرُونَ ﴿ اللَّهُ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمُو لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهِ ، وَوُفِيتُ كُلُ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمُو لَا يُظْلَمُونَ اللَّهُ قُلِ اللَّهُ مَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُوَّتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِـزُمَن تَشَآهُ وَتُدِلُّ مَن تَشَاء مِيدِكَ ٱلْخَيْر إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِالنَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَفِي اليَّلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّمِنَ الْمَيْتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ (٧) لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيكَةَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلَ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَتَّقُواْ مِنْهُمُو تُقَنَّةً وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ (١٠) قُلُ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمُ و أَوْتَبْدُوهُ ويَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِ شَيءٍ قَدِيلُ اللهُ



أَمْراً تُ بالهاء وقفاً



هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا } رَبُّهُ وَقَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُ نلكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ الله فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَيْحَةُ وَهُوقَآيِمٌ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّيدُ اوَحَصُورًا وَنَبِيتًا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ اللَّهِ قَالَ رَبّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَكُمُ وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَايَشَاءُ اللَّهِ عَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِيءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَاتُكَلِمَ ٱلنَّاسَ ثَلَاثُهَ أَيَّامِ إِلَّارَمْزَّا وَأُذَكُّر رَّبَكَ كَثِيرًا وَسَيِّحْ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَرِ اللَّهُ وَالْإِبْكَرِ اللَّهُ وَالْدَ ٱلْمَلَيْكَ عُمُ يَكُمْرِيمُ إِنَّ ٱللَّهُ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهَّ رَكِ وَأَصْطَفَىٰكِ عَلَى نِسَاءَ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ إِنَّ يَامَرْيَهُ ٱقْنُعِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِي وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ اللهُ إِنْ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآء ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ، إِلَيْكَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمُ وإِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمُ وأَيُّهُمُ ويَكْفُلُ مَرْيَمُ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمُ وإِذْ يَخْنَصِمُونَ ﴿ إِذْ قَالْتِ ٱلْمَلَيْحِكَةُ يَكُمْرِيمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي ٱلدُّنْيا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ (0)

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِوكَ هُلَّا وَمِنَ ٱلصَّدِلِحِينَ (1) قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرَّ قَالَ كَذَالِكِ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَأَءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ فَيَكُونُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَّ عَلَاكُونُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَاكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّه وَنُعَلِّمُهُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكَمَةَ وَٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنِحِيلُّ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَاءِيلَ أَنِي قَدْحِثْ تُكُمُّهُ وِيَالِيَةٍ مِن رَّيِّكُمُّهُ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمُ ومِنَ الطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُحُ فِيهِ، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأَبْرِي ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَكِ وَأُحْيِ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنَيِّتُ كُمُ وبِمَا تَأْكُلُونَ وَمَاتَدَّخِرُونَ فِي بِيُوتِكُمُ وِإِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لَّكُمُ و إِن كُنتُ مُو مُؤْمِنِينَ (١) وَمُصَدِقًا لِمَا ابَيْ لَكَ يَدَى مِنَ التَّوْرَكَةِ وَلِأُحِلَ لَكُمُ بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْتُ مُمْ وَجِعْتُ تُكُورُ بِعَايَةٍ مِن زَّيِحَمُ مُ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُم وَفَاعْبُدُوهُ وَ هَلْدَاصِرَطُ مُسْتَقِيمُ ﴿ ﴿ فَالْمَا أَحَسَ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَقَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (٥)



ضِرُطُ قتبل: بالسين بدل الصاد

رَبِّنَاءَ امَنَّابِمَا أَنزَلْتَ وَأَتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَأَحْ تُبْنَامَعَ ٱلشَّنهدِينَ (٥٠) وَمَكَرُواْ وَمَكَرَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ﴿ وَهُ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يُكِعِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّمُ لِكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ إِلَّ مَرْجِعُكُمُ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمُ وفِيمَاكُنتُمُ وفِيهِ = تَخْلِفُونَ (١٠) فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمُ مَ عَذَابًا شَكِيدًا فِي ٱلدُّنْيَ اوَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمُ و مِن نَصِرِينَ (00) وَأَمَّا ٱلَّذِينَ المُنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ فَنُوفِيهِمُو أُجُورَهُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ (٥) ذَالِكَ نَتْلُوهُ مَكْيَكُ مِنَ أَلْأَيَتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ (٧٠) إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كُمَثُلِ ءَادَمَّ خَلَقَ دُمِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ الْحَقُّ مِن زَّيِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ اللَّهُ مُرِّينَ ﴿ اللَّهُ مُرِّينَ ﴿ اللَّهُ مُرِّينَ ﴿ اللَّهُ مُرَّينَ اللَّهُ مُرَّينَ اللَّهُ مُرَّينَ اللَّهُ مُرَّينَ اللَّهُ مُرَّينَ اللَّهُ مُرَّينَ اللَّهُ مُرَّينًا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُرَّينًا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُرَّينًا اللَّهُ مُرَّينًا اللَّهُ مُرَّينًا اللَّهُ مُرَّينًا اللَّهُ مُرَّالًا اللَّهُ مُرَّاللَّهُ مُرَّالًا اللَّهُ مُرَّالًا اللَّهُ مُرَّاللَّهُ مُرَّالِكُمُ مُرَّاللَّهُ مُرَّاللَّهُ مُرَّاللَّهُ مُرَّاللَّهُ مُرَّاللَّهُ مُرَّاللَّهُ مُرَّاللَّهُ مُرَّالِكُ مُرَّاللَّهُ مُرَّالِكُمُ مُرَّاللَّهُ مُرَّاللَّهُ مُرَّاللَّهُ مُرَّاللَّهُ مُرَّالِكُمُ مُرَّاللَّهُ مُنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ مُرَّالِكُمُ مُرَّاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُرْيِنًا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُرَّاللَّهُ مُرَّاللَّهُ مُرَّالًا مُعْمَالًا لَكُمُ مُرَّالِكُمُ مُرَّاللَّهُ مُرَّاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّالِكُمُ مُنْ أَلَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ أَلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّالِمُ مُنْ أَلَّالْمُ مُنْ أَلَّالْمُمُ مُنْ أَلَّالْمُ مُنْ أَلَّالِمُ مُنْ أَلَّالَّهُ مُنْ أَلَّالْمُ مُمِّ مُنْ أَلَّالِمُ مُلْمُ مُن أَلَّالْمُ مُرِّعُ مُنْ أَلَّالْمُ مُنْ أَلَّ مُنْ أَلَّالِمُ مُلْمُ مُنْ أَلِمُ مُلْمُ مُنْ أَلَّالِّمُ مُنْ أَلَّالِمُ مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّالِمُ مُنْ أَلَّالِمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلِّ مُنْ أَلَّ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلِمُ مُلْمُ مُنْ أَلَّا مُمُوالِمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْم فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ عِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ كَ مِنَ ٱلْمِلْمِ فَقُلْ تَعَالُواْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَ كُمُرُهِ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمُ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمُ و ثُمَّنَبْتُهُ لَفَنَجْعَل لَمُنْتَ اللَّهِ عَلَى ٱلْكَندِبِينَ اللَّ

لَّعْنَتَ

لم البزي وقفاً وجهان: ۱. بسكون الميم ۲. بهاء السكت (الموضعان)

هَا نَعْمُ وُ هنان حذف الألف فالم البزي وثفا وجهان: البسكون البسكون

إِنَّ هَنذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ فَإِن تَوَلَّوْ أَفَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ إِالْمُفْسِدِينَ اللهُ قُلْ يَناأَهْلُ ٱلْكِئْبِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآعٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُّرُهِ أَلَّا نَعْ مُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْنًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ إِنَّ يَناأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تُحَاَّجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أُنِزِلَتِ ٱلتَّوْرَكَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنُ بَعْدِهِ - أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ هَا أَنتُمُ وَهُ وُلاءَ خَجَجْتُمُ وفِيمَالَكُمُ بِهِ -عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْر بِهِ عِلْمٌ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمُو لَاتَعْلَمُونَ ﴿ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَانَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَاكَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠ إِنَ أُولَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ. وَهَنذَا ٱلنَّتَى وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٠ وَدَّت طَّآبِهَ أُمِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْيُضِلُّونَكُمُ و وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ مَا يَشْعُرُونَ اللَّهُ يَناأَهْلَ ٱلْكِنَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمُ وتَشُهَدُونَ اللَّهِ اللَّهِ وَأَنتُمُ وتَشُهَدُونَ

لبزي وقفاً وجهان: ۱. بسكون الميم ۲. بهاء



يَناأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ بِالْبَطِلِ وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمُو تَعَلَمُونَ ﴿ ﴿ وَقَالَت ظَا إِفَةٌ مِّنْ أَهُلِ ٱلْكِتَابِ المِنُوا بِٱلَّذِي أَنِزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُواْ ءَاخِرَهُۥ لَعَلَّهُمُ ويَرْجِعُونَ اللَّ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمُ و قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ عِنْ يُوِّقَى أَحَدُ مِثْلَ مَا أُوتِيثُمُ وأَوْبُحَا بُوكُرُو عِندَرَيِّكُمُّ وقُلُ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيدِ عَن يَشَاآهُ وَٱللَّهُ وَاسِحٌ عَلِيهُ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَوْ اللَّهُ أُو اللَّهُ أَوْ اللَّهُ أُو الفَضْل ٱلْعَظِيمِ ﴿ ﴿ ﴾ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنبِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ وبِقِنطَارِ يُؤدِهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمُ و مَنْ إِن تَأْمَنْهُ وبِدِينَارِ لَا يُؤدِهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ عَقَابِما أَذَالِكَ بِأَنَّهُمُو قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمُ و يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمُ و يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمُ وَيَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّال بَلَىٰ مَنْ أُوفَىٰ بِعَهْدِهِ وَأَتَّفَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ (٥٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتُرُونَ بِعَهْدِٱللَّهِ وَأَيْمَنِهِمُ وَثَمَنًا قَلِيلًا أُوْلَيَهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمُ وفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهُمُ و يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَلَايُزَكِيهِمُو وَلَهُمُو عَذَابُ ٱللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وَإِنَّ مِنْهُ مُولِفَريقَا يَلُونُ لَ أَلْسِنَتَهُمُ و بِٱلْكِئْبِ لِتَحْسِبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَمِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاهُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمُ و يَعْلَمُونَ اللهُ مَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتنب وَٱلْحُكُمَ وَٱلنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّانِيِّنَ بِمَاكُنتُ مُر تَعْلَمُونَ ٱلْكِئابَ وَبِمَاكُنتُمُو تَدُرُسُونَ ﴿ وَلا يَأْمُرُكُمُ وَأَن تَنَّخِذُوا الْلَكَيْكَةَ وَٱلنَّابِيِّ عَنَ أَرْبَابًا أَيَا مُرْكُمُ وبِٱلْكُفْرِ بَعْدَإِذْ أَنتُمُ ومُسْلِمُونَ اللهُ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلنَّبِيِّينَ لَمَاءَ اتَّيْتُكُمُ ومِن كِتَب وَحِكْمَةٍ ثُمَّاجاً عَكُمُ و رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَكُمُ و لَتُوْمِنُنَ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ وَالْ ءَافْرَرْتُهُ وَأَخَذْتُمُ وَكَاخَذْتُمُ عَلَىٰ ذَالِكُمُ و إِصْرِيَّ قَالُواْ أَقْرَرْنَاْ قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَنَاْمَعَكُمُ مِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ (١٠) فَمَن تَوَلَّى بِعُدَدَ ذَلِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَلسِقُوكَ (١٠) أَفَغَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ تَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعُ اوَكَرْهَا وَإِلَيْهِ عَرُّجَعُونَ (١٨)

قُلْ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمُ ولَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمُ و وَنَحْنُ لُهُ مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَن يَبْتَعِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَمِ دِينًا فَكَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (١٨) كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قُوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمُ وَشَهِدُواْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ١٠٠٠ أُوْلَتِيكَ جَزَآوُهُمُ وأَنَّ عَلَيْهِمُ ولَعْنَ مَا اللَّهِ وَٱلْمَلَتَهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ (١٦) خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمُ ويُنظُرُونَ ١٠٠ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيدُ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفْرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمُ وَثُمَّ أَزْدَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمُو وَأُوْلَكِيكَ هُمُ ٱلطَّهَ ٱلْوَنَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمُ، كُفَّارٌ فَكَن يُقْبِكُ مِنْ أَحَدِهِمُ ومِلْ عُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِهِ ءَأُوْلَيْكَ لَهُ مُر عَذَابُ أَلِيمُ وَمَالَهُمُ مِن نَصِرِينَ ١٠٠٠



لَن لَنَا لُوا ٱلْبِرَّحَتَى تُنفِقُوا مِمَا يَحْبُونَ ﴿ وَمَالْنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِّبَنِي إِسْرَةِ عِلَ إِلَّا مَاحَرَّ مَ إِسْرَةِ عِلْ عَلَىٰ نَفْسِهِ عِن قَبْلِ أَن تُنزِلُ ٱلتَّوْرَكَةُ قُلُ فَأْتُواْ بِٱلتَّوْرَكَةِ فَاتَلُوهَا إِن كُنتُمُ وصَدِقِينَ الما فَمَن أَفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّهُ قُلُ صَدَقَ ٱللَّهُ فَأَتَّبِعُواْ مِلَّهَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ ﴿ إِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴿ فِيهِ عَايَتُ اَيْتُ اللَّهُ مُقَامُ إِبْرُهِيمٌ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنا وَلِيَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حَجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ عَسِبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ الله وَاللَّهُ مَا اللَّهِ وَاللَّهُ مَا كُفُرُونَ بِعَايِنتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدُ عَلَىٰ مَاتَعُ مَلُونَ ﴿ اللَّهُ قُلْ يَعالَهُ لَ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمُ وشُهَكَ آءُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِن يَالَّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو أَإِن تُطِيعُواْ فَرَبِقَامِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ يُرُدُّوكُمُ وبَعَدَ إِيمَنِكُمُ وكَفِرِينَ السَّ

البزي وقفاً وجهان: ۱. بسكون الميم ۲. بهاء السكت

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمُ رَتُنَّانَى عَلَيْكُمُ وَاللَّهِ وَفِيكُمُ و رَسُولُهُ وَمَن يَعْنَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِيم اللهِ يَناأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَانِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُمُ و مُسْلِمُونَ اللهِ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَٱذْكُرُواْنِعُمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وإِذْكُنتُم وأَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمُ و فَأَصَّبَحْتُمُ وبِنِعْمَتِهِ وإِخْوَانًا وَكُنتُمُ وعَلَىٰ شَفَاحُفْرَةٍ مِنَ ٱلنَّارِ فَأَنْقَذَكُمُ وَمِنْهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ وُءَاينتِهِ عِلْعَلَكُمْ وُ أَيْتَهُ وَنَ الله وَلَتَكُن مِّنكُمُ وأُمَّةُ يُدَّعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْعَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرُّ وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ اللهُ وَلا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَكُ وَأُولَيَهِكَ لَمُمُ وَعَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسْوَدُ وُجُونٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمُ وأَكَفَرْتُمُ وبَعْدَ إِيمَنِكُمُ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمُ وتَكُفُرُونَ ١٠٠ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُ لَهُمُ وَفَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمُ وَفِهَا خَلِدُونَ ١٠٠ تِلْكَ ءَايَثُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ١٠٠٠

صرط فتبل: بالسين بدل

ولا تَصَرَّقُوا شبل: تغفيف الناء مع المد الطبيعي

نِعُمَتَ بالهاء وقفا

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَ مَن وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ الله كُنتُم وخَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُ ونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهُونَ عِنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمُّ ومِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكَثُرُهُمُ ٱلْفَاسِقُونَ الله لَن يَضُرُّوكُمُ وإِلَّا أَذَكَ وَإِن يُقَاتِلُوكُمُ يُولُوكُمُ الْأَدْبَارَثُمَّ لَاينصَرُون السَّضَرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُو أَإِلَّا بِحَبِّلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ رِكَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَالِكَ بِمَا عَصُواْ قَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١١٠ ﴿ لَيْسُواْ سَوَآءُ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةُ قَابِمَةُ يَتَلُونَ ءَايَاتِ ٱللَّهِ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ وَهُمُ ويَسْجُدُونَ اللهِ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِأَلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُسْرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأُوْلَتِهِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَكَن تُكَفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيكُمْ بِاللَّمُ تَقِينَ اللَّهُ عَلِيكُمْ بِاللَّمُ تَقِينَ



إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِي عَنْهُمُ و أَمْوَالُهُمُ و وَلَا أَوْلَكُ هُمُو مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَأُولَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمُ وفِهَا خَلِدُونَ اللَّهُ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيَاكَ مَثَلِ ربيح فِهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرَّثَ قَوْ مِ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمُ وَفَأَهْلَكَ تُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمُ ويَظْلِمُونَ اللَّهُ يَنأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَنَّخِذُوا بِطَانَةً مِن دُونِكُمُ ولَايَأْ لُونَكُمُ وخَبَالًا وَدُّواْ مَاعَنِتُمُ وَقَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآهُ مِنْ أَفْوَاهِ هِمُ ووَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمُ وَأَكْبُرُقَدُ بَيَّنَا لَكُمُ ٱلْآيَكِ إِن كُنتُمُ وتَعْقِلُونَ ﴿ هَناأَنتُهُ وَأُولاء يُحِبُونَهُمُ وَلا يُحِبُّونَكُمُ و وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِئَبِكُلِهِ عَ وَإِذَا لَقُوكُمُ وَ قَالُواْءَ امَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلُ مُوتُواْ بِغَيْظِ كُمُّ وإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصَّدُودِ اللهَ إِن تَمْسَسَكُمُ وحَسَنَةٌ تَسُوُّهُمُ وَإِن تُصِبَكُمُ وسَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَ أَوَ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضِرْكُمُ وكَيْدُهُمُ وشَيَّا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ اللَّهِ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللهُ

ه أنتم م

إِذْ هَمَّت ظَاآبِهَٰتَانِ مِنكُمُ وأَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلَيُّهُمَّا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَّكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ وَلَقَدْنَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْدِ وَأَنتُمُ، أَذِلَةً فَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمُ مَ تَشَكُّرُونَ ١٠٠٠ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمُ وأَن يُمِدَّكُمُ ورَبُّكُمُ وبِثَلَثَةِ وَالنَّفِ مِنَ ٱلْمَلْتِيكَةِ مُنزَلِينَ ﴿ اللَّهُ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُمُ مِن فَوْرِهِمُ و هَلْذَا يُمْدِدُكُمُ ورَبُّكُمُ وبِخَمْسَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَلَيْكَةِ مُسَوِّمِينَ الله وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ لَكُمُ وَلِنَظْمَ بِنَّ قُلُوبُكُمُ وبِدِّ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَرَبِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ لِيَقْطَعَ طَرَفَا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ أَوْيَكِيمَهُمْ وَيَسْتَعَلِمُواْ خَابِينَ الْاللَّ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِشَى مُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمُ وأَوْيُعَذِّبَهُمُ وفَإِنَّهُمُ وظَالِمُونَ السلام والله مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ يَالُّهُا ٱلَّذِيك عَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ الرِّبَوْا أَضْعَلِفًا مُضَعَفَةً وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ رُ تُفْلِحُونَ ﴿ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَنفِرِينَ الله وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ و تُرْحَمُونَ اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ و تُرْحَمُونَ



﴿ وَسَارِعُواْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمُ وَجَنَّةٍ عَهْمُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَ ظِمِينَ ٱلْفَيْظُ وَٱلْمَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَنحِشَةً أَوْظَلَمُوا أَنفُسَهُمُ وذَكَرُوا اللَّهَ فَأَسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمُ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبِ إِلَّا ٱللَّهُ وَكُمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَافَعَلُوا وَهُمُ رِيعً لَمُونَ اللهِ أَوْلَتِهِكَ جَزَآؤُهُمُ ومَغْفِرَةً اللهُ مُعْفِرَةً مِن دَّيِهِمُ وَجَنَّتُ تَجُرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَثْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَأُ وَنِعْمَ أَجُرُ ٱلْعَامِلِينَ ﴿ إِنَّ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ مُنَنَّ اللَّهُ مُنْنُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَدِّبِينَ وَلَاتَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنُتُمُ ومُؤْمِنِينَ الله إِن يَمْسَسُكُمُ وَرُحُ فَقَدُمَسَ ٱلْقَوْمَ قَرْحُ مِّشَلُهُ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمُ وشُهُدَآءً وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ اللَّهُ

وَلِيُمَجِّصَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنِفِرِينَ (اللهُ الْمُ حَسِبْتُمُ وَأَن تَدْ خُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلهَ كُواْ مِنكُمُ وَيَعْلَمُ ٱلصَّدِينَ السَّ وَلَقَدْكُنتُمُ وَتَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَمِن قَبْل أَن تَلْقَوَّهُ، فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، وَأَنتُمُ وِلَنظُرُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْقُتِ لَ ٱنقَلَبْتُمُ مُ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمُ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ عَلَىٰ يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّلْكِرِينَ اللَّهُ وَمَاكَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنْنَا مُّوَّجَّلا وَمَن يُرِدُ ثُوَابَ الدُّنْيَانُوْ تِهِ عِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثُوَابَ الْآخِرَةِ نُوْتِهِ عَ مِنْهَأُوَسَنَجْزِي ٱلشَّلِكِرِينَ الْ اللَّهِ وَكَابِن مِن نَّبِيِّ قُتِلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمُ وفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا ٱسْتَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلصَّدِينَ ١٠٠ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمُ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَيِّتُ أَقَدَامَنَا وَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفِينَ (١٤٧) فَعَانَنَهُمُ ٱللهُ ثُوَابَ الدُّنْيَا وَحُسَنَ ثُوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ (١١)

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمُ وعَلَى أَعْقَكِمِكُمُ وفَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ السَّ بَلِ ٱللَّهُ مُوْلَىٰكُمُ وَهُوَخَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ﴿ اللَّهُ مُولَىٰكُمُ النَّالَةِ عِلَىٰ اللَّهُ مُولَىٰكُمُ النَّالَةِ عِلَىٰ اللَّهُ مُولَىٰكُمُ اللَّهُ اللَّهُ مُولَىٰكُمُ اللَّهُ اللَّهُ مُولَىٰكُمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّهُ ال فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينِ كَفَرُوا ٱلرُّعْبِ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَالَمْ يُنزِلْ بِهِ عَسُلْطَكَنَّا وَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّاذُ وَبِثْسَ مَثْوَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَلَقَادُ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ، إِذْ تَحُسُّونَهُمُ بِإِذْنِهِ مَ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمُ وَتَنَازَعْتُمُ وفِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُهُ ومِنْ بَعْدِ مَا أَرَسَكُمُ و مَا تُحِبُّونَ مِنكُمُ مِن يُرِيدُ ٱلدُّنْ الْوَمِنكُمُ و مَن يُريدُ ٱلْآخِرَةُ ثُمَّ صَرَفَكُمُ وعَنْهُمُ ولِيَبْتَلِيكُمُ وَ وَلَقَدُ عَفَا عَنكُم مُ وَاللَّهُ ذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٥١) ﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَاتَ لُوْرُنَ عَلَىٰ أَحَدِ وَالرَّسُولْ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَىٰكُمُ وَفَأَثْبَكُمُ غَمُّا بِغَدِّ لِكَيْلا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمُ، وَلَا مَا أَصَابَكُمُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللهُ



ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمُ مِنْ بَعْدِ ٱلْغَيْرِ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَةً مِنكُمْ وَطَآبِفَةٌ قَدُ أَهَمَّتُهُمُ و أَنفُسُهُمُ و يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظُنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ " قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ, لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِمُ, مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ اللَّهُ الْمُ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَنَهُنَا قُلُ لَوْكُننُمُ فِي بِيُوتِكُمُ لِبَرْزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتُلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمُّو وَلِيَبْتَلِي ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمُ وَلِيُمَجِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَلِيمُجِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ و وَاللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلُّواْ مِنكُمُ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواً وَلَقَدُ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمُّ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (١٠٠٠) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمُ وإِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَانُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمُّو وَٱللَّهُ يُحْيِء وَيُمِيثُ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ وَلَإِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْمُتُكُورُ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِيمًا تَجْمَعُونَ (١٥٧)

وَلَيِن مُتُّمُ وَأَوْقُتِلْتُمُ وَلِإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ ١٠٠ فَإِمَارَحْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ مُ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظًا ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكُّ فَأَعْفُ عَنْهُم وَوَاسْتَغْفِرْ لَهُم وَهُاوِرْهُمُ وَفَا أُورُهُمُ وَفِي الْأُمْرِ فَإِذَا عَنَهُت فَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوكِّلِينَ ١٠٠ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ مُ وَإِن يَغَذُلْكُمُ وفَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُمُ ومِنْ بَعْدِهِ ٥ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠ وَمَاكَانَ لِنَبِيِّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَاغَلَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ تُوفَى كُلُّ نَفْسِ مَّاكْسَبَتْ وَهُمُ لِا يُظْلَمُونَ الله أَفْمَنِ ٱتَّبِعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كُمَنُ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلُهُ، جَهَنَّمُ وَبِيْسَ ٱلْمَصِيرُ الله هُمُ و دُرَجَتُ عِندُ اللهِ وَاللَّهُ بُصِيرًا بِمَايِعُمَلُونَ اللهُ اللهِ وَاللَّهُ بُصِيرًا بِمَايِعُمَلُونَ اللهُ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمُ و رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمُ و يَتْلُواْ عَلَيْهِمُ و عَاكِتِهِ و وَيُزَكِيهِمُ و وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَاب وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْمِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ١ أَوَلَمَّا أَصَابَتَكُمُ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمُ ومِثْلَيْهَا قُلْمُ وأَنَّى هَلْأً قُلْهُوَمِنْ عِندِ أَنفُسِكُمُ مُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الله

وَمَا أَصَابَكُمُ مُ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَيِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيعَلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الله وَلِيعُلَمَ الَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمُ وتَعَالُواْ قَنْتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ٱدْفَعُوا ۚ قَالُوا لَوْنَعُلَمُ قِتَ الْالْآتَبَعْنَكُمُ أَرْهُمُ ولِلْكُفْرِ يَوْمَبِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمُ ولِلإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِم مَالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿ اللَّ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ خُوانِهِمُ وَقَعَدُوا لَوَ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلُ فَأَدُرَءُ واعَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنْتُمُ وصَلِدِقِينَ الس وَلا تَحْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِٱللَّهِ أَمْوَتَّا بَلْ أَحْيَآهُ عِندَرَيْهِمُ ويُرْزَقُونَ ١١٠ فَرِحِينَ بِمَاءَ اتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ع كِسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بهمُ رمِنْ خَلْفِهِمُ وَأَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمُ ويَحْزَنُونَ اللهُ الله يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلمُوَّ مِنِينَ ﴿ ١٠ الَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِللَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِن بَعْدِمَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمُ وَٱتَّقَوْا أَجْرُ عَظِيمُ (١٧) ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ وَفَاخْشُوْهُمُ فَزَادَهُمُ إِيمَانًا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ اللهُ



فَأَنْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضَّلِ لَّمْ يَمْسَمُّهُمُ و سُوَّءٌ وَٱتَّبَعُواْ رِضْوَنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلِ عَظِيمٍ ١٠٠ إِنَّمَا ذَالِكُمُ ٱلشَّيْطَنُ يُحَوِّفُ أَوْلِيكَآءَهُ وَفَلا تَخَافُوهُمُ وحَافُونِ إِن كُنكُمُ ومُؤْمِنِينَ اللهُ وَلَا يَحْدُرُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ أَإِنَّهُمُ ولَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمُ وحَظَّافِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمُ وعَذَابُ عَظِيمُ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْحًا وَلَهُمُ وعَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ ﴿ وَلَا يَحْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمُ وِ خَيْرٌ لِّإَنَّفُسِمِ مُ وِإِنَّمَا نُمْلِي لَهُمُ و لِيَزْدَادُواْ إِنْ مَأْ وَ لَكُمُ وَعَذَا اللَّهُ مُعِينٌ ﴿ إِنَّ مَّا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمُ وعَلَيْهِ عَكِينَهِ عَتَى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمُ و عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ عَمَن يَشَأَةً فَعَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَقُواْ فَلَكُمْ وَأَجْرُ عَظِيدٌ ﴿ اللَّهِ وَلَا يَحْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَاءَ اتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَهُوَخَيْراً لَمْنُمُ رِبَلُ هُوَسَرُ لَهُمُ رُسَيُطُوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِدِعَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الله فرم البزي وقفاً وجهان: ١. بسكون اليم ٢. بهاء



لَّقَدُّ سَمِعَ ٱللَّهُ وَقُولَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَغْنِيَآهُ سَنَكْتُبُ مَاقَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيكَاءَ بِغَيْرِحَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهِ ذَالِكَ بِمَاقَدٌ مَتْ أَيْدِيكُمُ، وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ١ اللَّهِ ٱلَّذِينَ قَالُواْإِنَّ ٱللَّهَ عَهِ دَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلُ قَدْ جَآءَكُمُ ورُسُلُ مِن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنكَتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمُو فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمُ وإِن كُنتُمُو صَدِقِينَ الم فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقَدْ كُذِّ بَ رُسُلُّ مِن قَبْلِكَ جَآءُو بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلزُّبُرِوَٱلْكِتَابِٱلْمُنِيرِ ١ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُٱلْوَاتِ وَإِنَّمَا تُوكَفُّونَ أُجُورَكُمُ, يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَن ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَنْعُ ٱلْفُرُورِ (١٠٠٠ ﴿ لَتُبْلَونَ فِي أَمْوَالِكُمُ وَأَنفُسِكُمُ وَلَسَمَعُ كَمِن ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتكب مِن قَبْلِكُمُ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذَى كَثِيرًا وَإِن تَصَّبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّا ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ اللهَ

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنَبَ لَيُبَيِّنُنَّهُ, لِلنَّاسِ وَلَايَكُتُمُونَهُ فَنَابَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمُ و وَالشِّرَوْ أَبِهِ عَمَّناً قَلِيلًا فَيِثْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿ اللَّهِ لَا يَحْسِبُنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا يَحْسِبُنَّهُمُ بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمُ وعَذَابُ ٱلِيدُ ﴿ فَ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ١٨٠ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآينتٍ لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَذُكُرُونَ ٱللَّهَ قِيدَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمُ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَنذَابِكِطِلًا سُبْحَننَكَ فَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ اللهَ رَبِّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْرَ نُتَكِّهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ اللهِ رَبِّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَنِ أَنَّ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمُ و فَعَامَنَّا رَبَّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّ عَاتِنَا وَتُوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ اللَّهِ كُرَّانَا وَءَالِنَا مَا وَعَدَّنَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُحْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (١١١)

فَأَسْتَجَابَ لَهُمُ ورَبُّهُمُ وأَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَدِلٍ مِّنكُمُ ومِن ذَكُو أَوْ أُنثَى بَعْضُكُمُ مِن ابَعْضِ فَٱلَّذِينَ هَا جَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَكِرِهِمُ وَأُوذُوا فِي سَكِيلِي وَقَلْتَلُوا وَقُيِّلُوا لَأُ كَفِّرَنَّ عَنْهُمُ وسكيِّكَاتِهِمُ و وَلاَّدْ خِلَنَّهُمُ وجَنَّنتِ تَحْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ثُوَابًامِنْ عِندِاللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ مُصَّنُ النَّوَابِ (١٥٥) لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِكَدِ ١٠ مَتَعُ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَ لَهُمُ و جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ١١٠ لَكِن ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا رَبَّهُمُ وهُمُ وجَنَّتُ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّلاَّ بُرَادِ اللَّهِ وَإِنَّامِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمُ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمُ وخَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلاً أُوْلَيَهِكَ لَهُمُ وأَجُرُهُمُ وعِندَ رَبِهِمُ وإن اللهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ إللهُ يَالَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمُ وتُقْلِحُونَ

## مِنْ الرَّحِيْدِ اللَّهِ الرَّحْدَةِ الرَّحِيدِ

يَداأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ ومِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي مَسَّاءَ لُونَ بِهِ وَأَلْأَرْحَامَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ ورَقِيبًا ١٠ وَ اتُّوا ٱلْيَنَعَى أَمَولَكُمُّ و وَلَا تَنَبَدَّ لُواْ ٱلْخَيِيثَ بِالطَّيِبِّ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَاهُمُهُ إِلَىٰ أَمْوَلِكُمُّ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ١ وَإِنْ خِفْتُمُ وَأَلَّا نُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَنَهَى فَأَنكِحُواْ مَاطَابَ لَكُمُّ ومِنَ ٱلنِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبُعٌ فَإِنْ خِفْلُمُ و أَلَّا نَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَانَكُمُ مُ ذَالِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ١ وَءَاتُوا ٱلنِّسَاءَ صَدُقَالِمِنَ فِحُلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ وعَن شَيْءٍ مِّنْهُ ونَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيتَامِّينَا اللَّهُ وَلَا تُوْتُوا أَلْسُفَهَا أَمُولَكُمْ ٱلَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُرُو قِينَمَا وَٱرْزُقُوهُمُ و فِهَا وَٱكْسُوهُمُ و وَقُولُواْ لَهُ و قَوْلًا مَعْرُوفَا ۞ وَٱبْنَلُواْ ٱلْمِئَنَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْءَانَسْتُمُ مِ مِنْهُمُ و رُشُدًا فَأَدَّفَعُواْ إِلَيْهِمُ و أَمْوَالْهُمُّ و وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسَّتَعْفِفٌ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْ كُلُّ بِٱلْمَعْمُ فِي فَإِذَا دَفَعَتْهُم و إِلَيْهِمُ و أَمْوَاهُمُ و فَأَشَّمِدُواْ عَلَيْهِمُ و وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اللّ



السُّفَهَاءَ المُوالكُمُ فتبل وجهان: ١. تحقيق وتسهيل المنة الأولى

ٱلسُّفَهَاءَ آمُوالكُمُ

وهو المقدم

 تحقيق الهمزة الأولى وإبدال الهمزة الثانية ألفاً مع المد المشيع

لِّلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِمَّاتَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّاقَلَ مِنْهُ وَأَوْكُثُرُّ نَصِيبًا مَّفْرُوضَا ٧٧ وَإِذَاحَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أَوْلُوا ٱلْقُرْبَى وَٱلْمِنْكَى وَٱلْمَسَكِينُ فَٱرْزُقُوهُمُ ومِنْهُ وقُولُوا لَهُمُ وقَوْ لَوالْمُمُ وقَوْ لَا مَّعْرُوفًا ﴿ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْتَرَّكُواْمِنْ خَلْفِهِمُ وَذُرِّيَّةً ضِعَلْفًا خَافُواْ عَلَيْهِمُ وَفَلْيَ تَقُواْ أَللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ ٱلْيَتَنَمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمُ, نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ١٠٠ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَكِ كُمُّ ولِلذِّكْرِمِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنشَيَيْنَ فَإِنكُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَاتَرَكَّ وَإِن كَانَتْ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُوَيْهِ - لِكُلِّ وَحِدِيِّنْهُ مَاٱلسُّدُسُ مِمَّاتَرَكَ إِن كَانَ لَدُ، وَلَدُّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدُّ وَوَرِثَهُ وَأَبُوا هُ وَ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ, إِخْوَةٌ فَالْأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْدَيْنَ عَابَآ قُكُمُ وَأَسْلَا قُكُمُ لِلاَتَدْرُونَ أَيتُهُمُ وَأَقْرُ لَكُمْ وَ نَفْعًا فَرِيضَةً مِن ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهُ



﴿ وَلَكُمُ مُ نِصُفُ مَا تَكِ كَ أَزُواجُكُمُ وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ إِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِينَ بِهَا أَوْدَيْنِ وَلَهُنَ ٱلزُّيْعُ مِمَّا تَرَكْتُهُ و إِن لَمْ يَكُن لَكُمُ ووَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمُ وَلَدُ فَلَهُ نَا الشُّمُنُ مِمَّا تَرَكَ يُمُور مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْدَيْنَّ وَإِنكانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَنَةً أَوِ آمْرَأَةٌ وَلَهُ. أَخُ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَحِدِ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكُثُرُ مِن ذَلِكَ فَهُمُ و شُرَكَاءُ فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْدَيْنِ غَيْرَ مُضَارِّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ اللهُ يَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، يُدْخِلْهُ, جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهِا وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (اللهُ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ,وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ,يُدْخِلْهُ, نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ, عَذَابٌ مُهِينٌ اللهُ

وَٱلَّذِي يَأْتِينَ ٱلْفَحِشَةَ مِن نِسَآيِكُمُ وَفَٱسۡتَشَهُدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنكُمُّ وَفَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُ فَي فِي ٱلْبِيُوتِ حَتَّى يَتُوفَّنَّهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَبِيلًا الله وَالدَّآنِ يَأْتِينِهَا مِنكُمُ وفَعَاذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّا بُارَّحِيمًا الله إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُوكَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَيَهِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْم مُّ وَكَاكَ ٱللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ اللهِ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَ أُهُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ ٱلْكِنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمُ و كُفَّارُ أُوْلَتِهِكَ أَعْتَدْنَا لَكُمُ وعَذَابًا أَلِيمًا ١٠ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَعِلُّ لَكُمُ وَأَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرْهَا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَاءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةِ مُّبَيَّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْ تُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ عَضَيْرًا كَيْرًا اللَّهُ اللَّهُ فِيهِ عَضَيْرًا كَا يُعْرَا

وَإِنَّ أَرَدَتُهُ أُسْتِبُدَالَ زُوْجِ مَّكَابَ زُوْجٍ وَءَاتَيْتُ مُو إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ السَّيْعَ أَلْتَأْخُذُونَهُ بُهْ تَنَاوَ إِثْمًا مُّبِينًا ١٠٠ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمُ وإِلَى بَعْضِ وَأَخَذْ كَ مِنكُمُ ومِيثَاقًا غَلِيظًا اللهُ وَلَانْنَكِحُواْ مَانَكُمْ ءَابَ آؤُكُمُ ومِنَ ٱلنِسَاَّ، إِلَّا مَاقَدُ سَلَفَ إِنَّهُ، كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا اللهُ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ وأُمَّهَ لَكُمُمُ وَبِنَا أَكُمُ مُ وَأَخُوا تُكُمُ وعَمَّنَاكُمُ وَخَلَاتُكُمُ وَخَلَاتُكُمُ وَبِنَاتُ ٱلْأَخْ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّتِي أَرْضَعْنَكُمُ و وَأَخُوا تُكُمُّهُ مِنَ ٱلرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآيِكُمُ، وَرَبُكِيبُكُمُ اللَّهِي فِي حُجُورِكُمُ مِن نِسَايَحُمُ ٱلَّاتِي دَخَلْتُ مُوبِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُمُو بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُمُو بِهِنّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ وَحَلَيْمِلُ أَبْنَا يَكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصَّلَامِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَكِينِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (٣)

اًلنِسَاءِ إلَّا شاروحان

قنبل وجهان:

۱. تحقيق
الهمزة الأولى
وتسهيل
الهمزة الثانية
وهو المقدم

اَلنِسَاءِ أَلَّلا

 بحقيق الهمزة الأولى وإبدال الهمزة الثانية ياءً ساكنة مع المد المشبع



اَلنِسَاَءِ إلّا

فتبل وجهان: ١. تحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الهمزة الثانية وهو المقدم

لا تحقيق ٢. تحقيق الهمزة الأولى وإبدال الهمزة سائنية ياءً ساكنة مع المد الشبع

﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآ. إِلَّا مَامَلَكُتُ أَيْمَانُكُمُّ كِنْبَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَأَحَلُّ لَكُمُ وَمَا وَرَآةَ ذَلِكُمُ و أَن تَبْتَغُواْ بِأُمُوالِكُمُ وَمُحْصِنِينَ عَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُمُ وبهِ مِنْهُنَّ فَعَا تُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا تَرَضَيْتُمُو بِهِ عِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ, طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكُتُ أَيْمَانُكُمُ مِن فَنْيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمُ وبَعْضُكُمُ ومِنْ بَعْضَ فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُونِ مُحْصَنَاتِ غَيْرَ مُسَافِحَاتِ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانَّ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيُّن بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابُ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله يُرِيدُ الله ُ لِيُبَيِّنَ لَكُمُهُ وَيَهْدِ يَكُمُ وسُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ كُلِّمُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ كَلِيمٌ اللهُ

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمُ وَيُريدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن يَمِيلُواْ مَيْ لَاعَظِيمًا ١٠٠ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمُ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ١٠٠ يَدأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَأْكُلُواْ أَمُوالَكُمُ و بَيْنَكُمُ و بِالْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ بِحِكْرَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ وَلا نَقْتُلُواْ أَنفُسكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ١٠ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصِيلِهِ عَنَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا اللهِ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَآبِرَ مَا نُنْهُونَ عَنْـ هُ. ثُكَفِّـرُ عَنكُمُ وسَيِّعَاتِكُمُ وَنُدَّخِلُكُمُ وَنُدُّخِلُكُمُ مُدُخَلاً كُرِيمًا الله وَلَا تَنْكَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ عِنْضَكُمُ وَعَلَىٰ بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَا أَكْ تَسَبُواً وَلِلنِسَاءِ نَصِيبُ مِمَّا أَكُسَابُنَ وَسَلُواْ اللَّهَ مِن فَضْ لِهِ عِإِنَّ اللَّهَ كَابَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللهُ وَلِكُلِّ جَعَلْنَامُوالِي مِمَّاتُوكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَلَقَدَتُ أَيْمَنُكُمُ مُو فَعَاتُوهُمُ نَصِيبَهُمُ وَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا الله

ٱلرَّجَالُ قَوَّ مُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ بِمَا فَضَكَلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُ مُو عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمُوالِهِمُ وفَالصَّالِحَاتُ قَننِنَتُ حَنفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّنِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُن فَعِظُوهُن وَأَهْجُرُوهُن فِي ٱلْمَضَاجِع وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمُ وَفَلا نَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَكِيلاً إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا اللَّهِ وَإِنْ خِفْتُمُو شِقَاقَ بَيْنِهِ مَا فَأَبْعَثُواْ حَكُمًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَحَكُمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدًا إِصْلَحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا الله وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ عَشَيْعًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَكَمَىٰ وَٱلْمَسَكِحِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنَّبِ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُ كُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُغْتَالًا فَخُورًا (اللهُ اللَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَاءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْ لِهِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَ فِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا الله



وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمُ ويَاآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُّ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينَا فَسَاءَ قَرِينَا ﴿ اللَّهِ وَمَاذَاعَلَيْهِمُ ولَوْءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّارُزَقَهُ مُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمُ وعَلِيمًا (٢٠) إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةٌ يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ، أَجْرًا عَظِيمًا ١٠٠ فَكَيْفَ إِذَاجِتُ نَامِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَنُ وُلآءِ شَهِيدًا اللهُ يَوْمَ بِذِيودُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْتُسُوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنْمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا اللَّهِ يَنا يُهُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُرَبُوا ٱلصَّكُوةَ وَأَنتُمُو سُكَرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنُ بَّا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنْهُم مَ مَنْ أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْ جَا أَحَدُ مِنَ اللَّهُ مِنَ الْغَا إِيطِ أَوْ لَكُمَ مُمُّ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَأُمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ إِنَّ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِئْبِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّكَلَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّواْ ٱلسَّبِيلِّ

مراو ما المحلوب المحتوية المحتوية الأولى المحتوية الثانية وهو المقدم وهو المقدم المحتوية الم

وإبدال الهمزة

الثانية ألفاً مع

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآيِكُمُ وكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا (١٠) مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ - وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَعِنَا لَيًّا مِأَ لْسِنَهِمُ، وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينِ وَلَوَ أَنَّهُمُ وَالْواْسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعُ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَمُّهُمُ وَأَقُومَ وَلَكِن لَّعَنَّهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمُ و فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (0) يَدانُهُمَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنَنبَ عَامِنُواْ بِمَا نَزَّلْنا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمُ مِن قَبْلِ أَن نَظْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْنَلْعَنَهُمُ رَكُمَا لَعَنَّا أَصْحَنَبُ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا (1) إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ عَوَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُثَرِكُ بِأَللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا اللهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمُ وَ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ النَّا انظُرْكَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَكَفَى بِهِ - إِثْمًا مُّبِينًا (اللهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَنُولُكَ عَ أَهْدَى مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا (6)

أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ ۚ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَلُهُ ونَصِيرًا ﴿ أَن أَمْ هَكُمُ ونَصِيبُ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴿ الْ اللَّهُ اللَّهُ المَ يَحُسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَاءَاتَنْهُ مُ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ عَفَدُ ءَاتَيْنَا ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِئنَبُ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُمُ وَمُلَكًا عَظِيمًا (٥٠) فَمِنْهُمُ و مَنْ ءَامَنَ بِهِ ء وَمِنْهُمُ و مَن صَدَّعَنْهُ و كَفَي بِحَهُنَّمَ سَعِيرًا (٥) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَا يَنتِنَا سَوْفَ نُصِّلِيهِمُو نَارًا كُلُّمَا نَضِعِتْ جُلُودُهُمُ و بَدَّ لَنَهُمُ و جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابُ إِنَ ٱللَّهَ كَانَعَ بِرَّا حَكِيمًا (٥٠٠) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَنُدُ خِلُهُمُو جَنَّتٍ تَجُرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَنُ خَلِدِينَ فِهَا أَبَدَّأَ لَمُهُر فِهَا أَزُوا مُ مُّطَهَّرَةً وَنُدْخِلُهُمُ وظِلَّا ظَلِيلًا ١٠٠٠ ١ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمُ مِ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَننَتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمُ و بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُّمُواْ بِٱلْعَدْلِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمُو بِيِّيءٍ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٧٧ يَا يُمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْنِ مِنكُورٌ فَإِن نَنزَعْنُهُم فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ و إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُننُهُم تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٨) أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمُ وعَامَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبُّلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُواْ إِلَى ٱلطَّلغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ ء وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلُّهُمُ صَكَلَا بَعِيدًا ١٠ وَإِذَاقِيلَ لَهُمُ وتَعَالُوٓ أَإِلَى مَا أَسْزَلَ ٱللَّهُ وَ إِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا (اللهُ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ وَمُصِيبَةً بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمُ وثُمَّ جَآءُ وكَ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا اللهُ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِ مُو فَأَعْرِضَ عَنْهُمُ وَعِظْهُمُ وَقُلُ لَهُ مِدُ فِي أَنفُسِهِمُ وقَوْلاً بَلِيغًا ١٠٠ وَمَا أَرْسَلْنَامِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمُ وِإِذْ ظَلَّمُواْ أَنفُسَهُمُ و جَاءُوكَ فَأَسْتَغَفَرُواْ اللَّهَ وَأُسْتَغَفَرَ لَهُ مُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿ اللَّهِ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيِّنَهُمُوثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِ مُرحَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ شَيْلِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَلَوْأَنَّا كُنْبُنَا عَلَيْهِمُ وَأَنُّ أَقْتُلُوا أَنفُسَكُمُ وَأَوْا خُرُجُواْمِن دِينِ كُمْ و مَا فَعَلُوهُ و إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُم وَلَوَّ أَنَّهُم و فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ عَلَكَانَ خَيْرًا لَمُهُمُ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴿ وَإِذَا لَا تَيْنَاهُمُ ومِن لَّدُنَّا أَجِّرًا عَظِيمًا ﴿ أَنَّ وَلَهَدَيْنَهُمُ وَصِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿ اللهِ اللهُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَيْكِ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ مِنَ ٱلنَّابِيِّنَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَتِهِكَ رَفِيقًا ﴿ ذَلِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا اللَّهِ يَناأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمُ فَأَنفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِٱنفِرُواْ جَمِيعًا ﴿ ۖ وَإِنَّا مِنكُرُو لَمَن لَّيُبَطِّ أَنَّ فَإِنَّ أَصَابَتَكُورُ مُصِيبَةً قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمَ أَكُن مَّعَهُمُو شَهِيدًا ﴿ ﴿ وَلَمِنْ أَصَابَكُمُ وَفَضْلُ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُ مَوْدَّةٌ يُلَيَّتَنِي كُنتُ مَعَهُمُ وَفَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللهِ فَلْيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْكَ إِلَّا لَاَحْرَةً وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ ثُوّْتِيهِ - أَجَّرًا عَظِيمًا ﴿٧٧﴾

صرطاً قبل: بالسين بدل الصاد



لم البزي وقف وجهان: ۱.بسكون الميم

وَمَالَكُمْ وَ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَامِنْ هَاذِهِ الْقَرَّيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ وَلِيَّا وَأَجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ نَصِيرًا الله اللَّذِينَ امَنُوا يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاعَثُوتِ فَقَانِلُوا أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِكَانَ ضَعِيفًا ١٠٠ أَلَوْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمُ رَكُفُّوا أَيْدِ يَكُمُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ فَلَمَّا كَٰذِبَ عَلَيْهُمُ ٱلْفِنَالُ إِذَا فَرِيقُ مِّنْهُمُ ويَخْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْأَشَدَّخَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِيَ كَنَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوْ لَا أَخَرَنَنَا إِلَى أَجَلِ قَرِبِ قُلُ مَنْعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ ٱنَّقَى وَلَا يُظْلَمُونَ فَنِيلًا ١٠٠ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكُكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنْهُم فِي بُرُوجٍ مُّشَيّدَةً وَإِن تُصِبْهُمُو حَسَنَةُ يَقُولُواْ هَاذِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمُ وسَيِّئَةُ يَقُولُواْ هَذِهِ عِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَنُولَا ٓ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا (٧٧) مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيَنَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّتَةٍ فَن نَّفْسِكُ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿٧٧﴾

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمُ وحَفِيظًا (٧٠) وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَرَزُواْمِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِنْهُمُ وَغَيْرَ ٱلَّذِى تَقُولُ وَٱللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضَ عَنْهُمُ وَوَتُوكَلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللهُ اللهُ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرَانَ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِاللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ ٱخْنِلَافًا كَثِيرًا ١١ وَإِذَاجَآءَ هُمُ و أَمْرُ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ- وَلَوْرَدُوهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِ ٱلْأَمْرِ مِنْهُمُ ولَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمُّ وَلَوْ لَافَضَّلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ وَلَا تَبَعْتُ مُ ٱلشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ وَلَا تَبَعْتُ مُ ٱلشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا اللهُ فَقَائِلُ فِي سَبِيلُ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكُ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿ مَن يَشْفَعُ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبُ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعُ شَفَعَةُ سَيِّنَةً يَكُن لَهُ كِفْلُ مِنْهَا اللهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا ﴿ ١٨ وَإِذَا حُيِّينُمُ وِبِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُّوهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (٥٠)



ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ لَيَجْمَعَنَّكُمُ وِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ لَارْيَبَ فِيدِّء وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا اللهِ فَمَا لَكُرُو فِي ٱلمُنْفِقِينَ فِئَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكُسَهُمُ وبِمَا كَسَبُواْ أَتُرِيدُونَ أَن تَهَدُواْ مَنْ أَضَلَ اللَّهُ وَمَن يُضَلِل اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ رُسَبِيلًا (٧٧) وَدُواْلَوَ تَكْفُرُونَ كَمَاكَفُرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَائَتَّخِذُواْمِنْهُمُ وأَوْلِيَآءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمُ وَٱقْتُلُوهُ مُو حَيْثُ وَجَد تُمُوهُم وَلاَنتَاخِذُ وأمِنهُم وَلِيَّا وَلانصِيرًا إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمُ ومِيثَقُّ أَوْجَاءُ وَكُمْ و حَصِرَتُ صُدُورُهُمُ وأَن يُقَانِلُوكُمُ وأَو يُقَانِلُواْ قَوْمَهُمُ وَلَوْسَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمُ عَلَيْكُمُ وَلَقَائِلُوكُمْ أَفَانِ ٱعْتَزَلُوكُمُ وَلَمْ يُقَانِلُوكُمُ وَأَلْقُواْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَاجَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَعَلَيْهِمُ وسَبِيلًا (١٠) سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمُ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمُ رَكُلَّ مَارُدُّ واْ إِلَى ٱلْفِنْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَاْ فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُواْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِيهُ مُوفَخُذُوهُمُ وَٱقْنُالُوهُمُ وَحَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمُ وَأُولَيْ كُمُر جَعَلْنَا لَكُمُ وعَلَيْهِمُ وسُلْطَنَا مُبِينًا ١٠٠

وَمَا كَاكَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَا وَمَن قَنلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَى أَهْلِهِ - إِلَّا أَن يَصَدَدُقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَّكُمُ و وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمُ و وَبَيْنَهُمُ و مِيثَقُ فَدِيةً مُسَلَّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَ لَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَابَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِهَا وَعَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنْهُ وَأَعَدَّلُهُ عَذَابًا عَظِيمًا اللَّهِ يَنأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمُو فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَكِيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّكَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَعَانِمُ كَثِيرَةً كَذَالِكَ كُنتُمُ ومِن قَبْلُ فَمَنِّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ و فَتَبَيِّنُواْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللَّهَ

توفيهم قبل: تخفيف الناء

فيم البزي وقفاً وجهان: ١.بسكون الميم ٢.بالهاء

لَّا يَسْتَوى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَعِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمُولِهِمُ وَأَنفُسِمٍ مُ وفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَلِهِمُ و وَأَنفُسِمِهُ وَعَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْخُسْنَى ۚ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَاهِدِينَ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ أَجَّا عَظِيمًا ١٠٠ دَرَجَاتٍ مِّنْهُ، وَمَغْفِرةً <u>وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (٥٠) إِنَّ الَّذِينَ تَّوَفَّنْهُمُ الْمَلَتِيِكَةُ </u> ظَالِمِي أَنفُسِمٍ مُ وقَالُواْ فِيمَ كُننُمُ وقَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضَ قَالُواْ أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَنُهَا جِرُواْ فِيهَأَ فَأُولَيْكِ مَأْوَدَهُمُ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا (١٠) إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَايستَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ((٧٠)) فَأُولَتِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوعَنَّهُم وكَاكَ اللَّهُ عَفُوًّا عَفُورًا (١١) ﴿ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن اللَّهِ وَ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ يُذُرِّكُهُ ٱلْمُوْتُ فَقَدُّوقَعَ أَجْرُهُ مُعَلَى أَللَّهِ وَكَانَ أَللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (11) وَإِذَاضَرَبْنُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمُو جُنَاحُ أَن نَقَصُرُ وَأَمِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنَّ خِفْنُمُو أَن يَفْلِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُو أَإِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَانُواْ لَكُمْرُ عَدُوًّا مَّبِينًا ١٠٠٠

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمُ وَفَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَاوَةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمُ و مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمُ و فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ, وَلْتَأْتِ طَآبِفَةُ أُخْرَكِ لَمْ يُصَالُواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُ والْحِذْرَهُمُ وَأَسْلِحَتَهُمُّ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغَفْلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمُ وَأَمْتِعَتِكُرُ وَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمُ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ وإِن كَانَ بِكُمُ و أَذَى مِّن مَّطَرِ أَوْكُنتُمُ ومَرْضَىٰ أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمُ و وَخُذُواْ حِذْرَكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًامُّهِينَا (اللهُ وَخُذُواْ حِذْرَكُمُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذَ كُرُواْ ٱللَّهَ قِيكَمَّا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمُّ فَإِذَا ٱطْمَأْنَتُمُ وَفَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبًا مَّوْقُوتًا ١٠٠٠ وَلَاتَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَآءَ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمُو يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا الله إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَا أَرَىٰكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَآ بِنِينَ خَصِيمًا ١٠٠٠ هَا أَنْتُمْ مُو فتبل: حذف الألف

وَٱسْتَغْفِرِٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَكَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ وَلا تُجَدِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنكَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ( الله يَسْ تَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يُرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا الله هَنَانَتُمُ وهَنؤُ لَآءِ جَندَ لْتُمُور عَنَّهُمُ وفِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ افَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمُ ويَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمُ و وَكِيلًا ١١٠ وَمَن يَعْمَلُ سُوِّءًا أَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ وَثُمَّ يَسَتَغْفِر ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَنْفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمَا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ وَعَلَى نَفْسِهِ -وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّعَةً أَوْلِمُنَّا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ ع بَرِيَّا فَقَدِ أَحْتَمَلَ مُهَتَّنَا وَإِثْمًا مُّبِينًا ١١ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ وَلَحْمَتُهُ وَلَحْمَتُهُ وَلَهُمَ مُنَّهُ مُوالَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُّ وَمَا يَضُرُُّ ونكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُن تَعُلُمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا الله عَالَيْكَ عَظِيمًا



اللَّهُ اللَّهُ فِي كَثِيرِ مِن نَّجُولهُمُ و إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْمَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِٱللَّهِ فَسَوْفَ نُوْنِيهِ عَأْجُرًّا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَمَن يُشَاقِق ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ثُولِدِ مَا تَوكَن وَنُصَلِدِ جَهَنَّم وَسَاءَتُ مَصِيرًا الله إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِأَللَّهِ فَقَدْضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا الله إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَكُنَا مَّرِيدًا اللَّ لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَنَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا الله وَلَأُضِلَّنَّهُم، وَلَأُمَنِّينَهُم، وَلْأَمُرَنَّهُمُ وَفَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَلِمِ وَلَامُنَّهُمُ فَلَيْعَيِّرُنَ خُلُقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطُانَ وَلِيَّا مِن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿ ١٨ ﴾ يَعِدُهُمُ وَيُمَنِّيمٍ مُ وَمَايَعِدُهُمُ الشَّيْطِ نُ إِلَّاعُرُورًا (١١) أُوْلَيْهِكَ مَأْوَلَهُ مُو جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا يَحِيصًا

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِمُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَنُدِّخِلُهُمُو جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَا أَبَدَّأُ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا (١١٠) لَّيْسَ بِأَمَانِيّ كُمُ، وَلَا أَمَانِيَّ أَهْلِ ٱلْكِتَابُّ مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجْزَبِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٠ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّكِلِحَتِ مِن ذَكَرِ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَتِيكَ يُدْخَلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ١٠٠٠ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ وَأَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَأَتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا (١١٠) وَلِلَّهِمَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا ﴿ اللَّهُ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَاءَ قُلُ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمُ و فِيهِنَّ وَمَا يُتَّلَىٰ عَلَيْكُمُ وِفِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَامَى ٱلنِّسَاءِ ٱلَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَكُمَى بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ١١٠

وَإِنِ أَمْرَأَةٌ كَافَتْ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَصَّلْحَا بَيْنَهُمَا صُلْحَا وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِن ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرًا اللهِ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِسَاءَ وَلَوْ حَرَصْتُهُ وَلَلا تَمِيلُواْ كُلُ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَأَلْمُعَلَّقَةً وَإِن تُصلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِتَ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا (١٨) وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغِين ٱللهُ كُلَّ مِّن سَعَتِهِ - وَكَانَ أَللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ١١١ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلِكُمُ وَ إِيَّاكُمُ وَأَنِ أَتَّقُوا اللَّهُ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنيًّا حَمِيدًا (١٦١) وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللَّهِ إِن يَشَأْ يُذْهِبُكُمُ وأَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخَرِينٌ وَّكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا ﴿٣٣﴾ مَّن كَانَ يُرِيدُ ثُوابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثُوَابُ الدُّنيا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٣٦﴾



﴿ يَا نُّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْعَلَىٰ أَنفُسِكُمُ مُ أُو الْوَلِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْمُوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلُوُ, أَأُوْتُعُرضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ اللَّهِ يَأْتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ء وَٱلْكِئْبِٱلَّذِي نُزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَوَالْكِتَبِ ٱلَّذِي أَنْزِلَ مِن قَبِّلُ وَمَن يَكُفُّرُ بِٱللَّهِ وَمَلَيْ كَيتِهِ وَكُنُبِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْضَلَّ ضَلَالْاً بَعِيدًا اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفُرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمُو وَلَا لِيهَدِيهُمُ سَبِيلًا اللهُ بَشِراً لُمُنفِقِينَ بِأَنَّ لَمُمُ وعَذَابًا أَلِيمًا اللهُ الَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَنِفِرِينَ أَوْلِيَّآةً مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَعُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿ ٢٨ ﴾ وَقَدْ نُزِّلُ عَلَيْكُمُ وفِي ٱلْكِنْبِأَنْ إِذَا سَمِعْنُمُ وَءَايَنتِ ٱللَّهِ يُكُفَرُ بِهَا وَيُسْنَهُ زَأْبِهَا فَلَا لْقُعُدُواْ مَعَهُمُ وحَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ - إِنَّاكُمُو إِذَا مِثْلُهُمُّو إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿١٦٠)

ٱلَّذِينَ يَنَرَبَّصُونَ بِكُمُهُ فَإِن كَانَ لَكُمُ وَفَتْحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُواْ ٱلَّمْ نَكُن مَّعَكُمُ و وَإِن كَانَ لِلْكَيْفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُواْ أَلَمُ نَسْتَحُوذً عَلَيْكُمْ وَوَنَمْنَعَكُمْ ومِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحَكُمُ بَيْنَكُمُ ويَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَخَادِعُهُمُ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ مُّذَبِّذَ بِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لَا إِلَىٰ هَا وُلَا إِلَىٰ هَا وُلَا إِلَىٰ هَا وُلَآ وَمَن يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن جَعِدَ لَهُ وسَبِيلًا ﴿ إِن اللَّهِ مَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَنَّخِذُواْ ٱلْكَفرينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُرُيدُونَ أَن تَجَعُ لُوالِلَّهِ عَلَيْكُمُ وسُلُطَنَا مُّبِينًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرَكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمُ ونَصِيرًا السَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَأَعْتَصَكُمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمُو لِلَّهِ فَأُوْلَيْهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ مَا يَفْعَكُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمُ وَ إِن شَكَرْتُمُو وَءَامَنتُمُو وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿١٦)



﴿ لَا يُحِبُ اللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَّ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿ إِن نُبُدُواْ خَيْرًا أُوْتُحَفُّوهُ وَأُوْتَعَفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِأُللَّهِ وَرُسُ لِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ع وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضِ وَنَكَفُرُ بِبَعْضِ وَيُريدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا اللهُ أُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْكَفْرُونَ حَقَّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَنِفرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ١٠٠ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَأَوْلَيْكَ سَوْفَ نُؤتِيهِمُ وأُجُورَهُمُ وكَانَ أَللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (١٠٠٠) يَسْتَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِنْبِ أَن تُنزِلُ عَلَيْهِمُ وكِنْبًا مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَى أَكْبَرَمِن ذَالِكَ فَقَالُواْ أَرْنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّنعِقَةُ بِظُلْمِهِمُ وثُمَّ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُمُ ٱلْمِينَاتُ فَعَفُوْنَاعَنِ ذَالِكُوءَ اتَّيْنَامُوسَى سُلْطَنَّا مُّبِينًا (١٥٥) وَرَفَعَنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيتَقِهِمُ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجِّدًا وَقُلْنَا لَهُمُ ولا تَعَدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذُ نَامِنْهُمُ ومِيثَقًا غَلِيظًا (١٥٥)

فَبِمَا نَقْضِهِمُ ومِيثَنَقَهُمُ و وَكُفْرِهِمُ و بِكَايَتِ ٱللَّهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَنْلِيَاءَ بِغَيْرِحَقٍّ وَقَوْلِهِمُ و قُلُوبُنَا عُلْفُ أَبَلَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمُ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠ وَبِكُفْرِهِمُ وَقَوْلِهِمُ عَلَى مَرْيَمَ بُهْ تَنَاعَظِيمًا ((٥٥) وَقُولِهِمُ وإِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنْلُوهُ، وَمَاصَلَبُوهُ، وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْ فِيهِ عَلَفِي شَكِّي مِّنْهُ، مَا لَهُمُ وبِهِ عِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱبْبَاعَ ٱلظَّيْنَّ وَمَاقَنَانُوهُ وَيَقِينًا ﴿ وَاللَّهُ إِلَيْهُ وَلِيَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا الله و إِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ عَبْلُ مَوْتِهِ - وَيُوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمُ وشَهِيدًا ١١٠ فَيَظَالِمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَاعَلَيْهِمُ وطَيِّبَتٍ أُحِلَّتْ لَمُمُو وَبِصَدِّ هِمُوعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا اللهِ اللهِ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوْا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ، وَأَكْلِهِمُ و أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلُّ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَنِفِرِينَ مِنْهُمُ وعَذَابًا أَلِيمًا ١٠٠ لَكِنِ ٱلرَّسِخُونَ فِ ٱلْعِلْمِ مِنْهُمُ و وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوْةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أُولَيْكَ سَنُوْتِهِمُ وأَجَّرًا عَظِيًّا (١١)



﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَكُمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوجٍ وَٱلنَّبِيِّئَ مِنْ بَعْدِهِ -وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَ إِسْمَعِيلَ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَنُونُسُ وَهَارُونَ وَسُلَّتِهَنَّ وَءَاتَيْنَادَاوُ, دَرَبُورًا ﴿١١١ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَهُمُ وعَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمُ وعَلَيْكُ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴿ اللهُ أُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبَعْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنِ زَّا حَكِيمًا اللهُ لَكِن اللهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ عَ وَٱلْمَلَتِ كَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا (١٠٠٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَالاً بَعِيدًا الله إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْلَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَلَهُم وَلَا لِيَهْدِيَهُمُ وطريقًا ١١١ إِلَّا طريقَ جَهَنَّ مَ خَلِدِينَ فِهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا (١١٨) يَناأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن زَيِكُمْ وفَعَامِنُواْ خَيْراً لَكُمْ و وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَمًا حَكِيمًا (١١١)

يَناَهُلُ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمُ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَنْ يَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمْتُهُ, أَلْقَلَهَا إِلَىٰ مَرْيَمُ وَرُوحٌ مِّنَّهُ، فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ } وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثُةُ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمُ ، إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَهُ وَاحِلُّ اللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ لَى لَيْسَتَنَكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَيْكَةُ ٱلْفُرَّبُونَ ۚ وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ ، وَيَسْتَكْبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمُ وَ إِلَيْهِ عَجَمِيعًا (إلله فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَيُوَقِيهِمُ وأُجُورَهُمُ وَيَزِيدُهُمُ ويَزِيدُهُمُ ومِن فَضَالِهِ وأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ فَيُعَذِّبُهُمُ وعَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ اللَّهُ مَا النَّاسُ قَدْ جَأَءَ كُمُ و بُرْهَانُ مِن زَّيِكُمُ و وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمُ و نُورًا مُّبِينًا ﴿ ١٠٠٠ اللهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَمُواْ بِهِ عَسَيْدُخِلُّهُمُ فِي رَحْمَةٍ مِّنُهُ وَفَضَّلِ وَيَهْدِيهِمُ و إِلَيْهِ عَصِرَطًا مُّسْتَقِيمًا الله الله عَلَمَ الله المستقيمًا الله

صِرطا قنبل: بالسين بدل الصاد يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمُ وَالْكَلَالَةَ إِنِ اَمْرُقُا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُّ وَلَهُ اللّهُ يُفْتِيكُمُ وَالْكَلَالَةَ إِنِ اَمْرُقُا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُّ وَلَهُ الْخَدُّ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكُ وَهُو يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَهَا وَلَدُّ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكُ إِن لَمْ يَكُن لَهُ مَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكُ وَإِن كَانُوا اللّهُ يَكُن فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكُ وَإِن كَانَتَا اللّهُ يَكُل مَثْ اللّهُ وَإِن كَانَتُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَإِنسَاءً فَلِللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّ

## سِّوْرَةُ لِلْمَالِمَةِ

بِسْ مِلْ النَّهِ النَّهُ النَّهُ الرَّهُ الرَّهِ الرَّهِ

ولا نعاونوا قتبل: تخفيف الناء مع المد حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحَمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِاللَّهِ بِهِ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُودَةُ وَٱلْمُتَرَدِيَّةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلَ ٱلسَّبُحُ إِلَّا مَاذَّكَّيْنُهُم وَمَاذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ وَأَن تَسْ نَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلَنِوْذَالِكُمُو فِسُقُّ ٱلْيُوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمُو فَلا تَخْشُوهُمُ وَأَخْشُونِ أَلْيُومَ أَكْمَلْتُ لَكُمُ ودينَكُمُ وأَتَّمَمْتُ عَلَيْكُمُ ونِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينَا فَمَنُ ٱضْطُرٌ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيدٌ (١) يَسْتَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمُ وَقُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطِّيبَاتُ وَمَا عَلَمْتُ مُو مِنَ ٱلْجُوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَمُ مُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمُ وَالْذَكُرُواْ السَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ - وَانْقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئلَبِ حِلُّ لَّكُورُ وَطَعَامُكُمُ وِلِلَّهُ لَمُرَّدُ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَتِ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنكَ مِن قَبْلِكُمُ وإِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ وَلَامُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَهُوَ فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (١) جاءً و أحاد المنطقة المنطقة التواقية ا

يَنأَتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو أَإِذَاقُمَّتُمُ وإِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمُ وَأَيْدِيكُمُ وإِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ برُءُ وسِكُمُ و وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمُ وَخُنُبًا فَأَظَهَرُواْ وَإِن كُنتُمُ ومَرْضَىٰ أَوْعَلَىٰ سَفَرِ أَوْ جَا أَحَدُ مِنكُمُ ومِن ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ ٱلنِسَاءَ فَلَمْ يَحِدُواْ مَاءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمُ وَأَيْدِيكُمُ وَأَيْدِيكُمُ ومِنْفُ مَايُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمُ ومِنْ حَرَجٍ وَلَكِن ثُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمُ و وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمُ لِعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ مَتَشَكُرُونَ (٧) وَٱذْكُرُواْنِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ، وَمِيثَنَقَهُ ٱلَّذِي وَاتَّقَكُمُ، بِهِ إِذْ قُلْتُهُو سَكِمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَتَقُواْ أَللَّهُ إِنَّ أَللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ (١) يَناأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِ مَنَّكُمُ و شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعَدِلُواْ أَعَدِلُواْ هُوَأَقَرَبُ لِلتَّقُوكَ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ إِلَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ ابِمَا تَعُمَلُونَ ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمُ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ (اللهُ

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِئِينَا أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ (١١) يَاأَيُّ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْنِعَمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَإِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُواْ إِلَيْكُمُ وأَيْدِيهُ مُو فَكُفَّ أَيْدِيَهُ مُوعَنكُم وَأَتَّقُوا اللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَّكُل ٱلْمُؤْمِنُونَ الله ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَةِ عِيلَ وَبَعَثْ نَا مِنْهُ هُ أَثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمُّ ولَيِنَ أَقَمْتُمُ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلرَّكُوةَ وَءَامَنتُمُ وِبِرُسُلِي وَعَزَرْتُمُوهُم وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِرَنَّ عَنكُمُ وسَيِّئَاتِكُمُ ولَأُدْخِلَنَّكُمُ و جَنَّاتٍ تَجَرِّي مِن تَحْتِهِ كَاٱلْأَنْهَا رُّفَمَن كَفَرَيْعَ دَ ذَالِكَ مِنكُمُ وَفَقَدْضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ (١٣) فَيِمَا نَقْضِهِمُ ومِيثَنَقَهُمُ ولَعَنَاهُمُ ووَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمُ وقَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِلْم وَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْبِدْ - وَلَا نَزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَابِنَةٍ مِنْهُمُ و إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمُ و فَأَعْفُ عَنْهُمُ وَأَصْفَحَ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ (اللهَ)

نِعْمَتُ بِالهاء وقفاً



وَمِرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَكَرَىٰ أَخَذُنَا مِيثَنْقَهُمُو فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّاذُ حِرُواْ بِهِ عَفَاغَرْيَنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغُضَاء إِلَى يَوْمِ ٱلْفِيكَمة وَسَوْفَ يُنَبُّ عُهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ (١٠) يَناَهُلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاءً حُمُه رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمُ وكثيرًا مِّمَّا كُنتُمُ وتُخُفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرِ (١١) قَدْجَآءَكُمُ ومِنَ ٱللَّهِ نُورُ وَكِتَابُ مُّبِينُ ﴿ اللهُ يَهْدِي بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوا نَكُهُ سُبُلَ ٱلسَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمُ وَمِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمُ وإِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ (١١) لَقَدْ كَ فَرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْبَهُ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ سَنَّا إِنَّ أَرَادَ أَن يُهْ لِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأُمَّكُهُ، وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَأْ يَغُلُقُ مَا يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ

صرط قتبل: بالسين بدل الصاد

فلم لبزي وقفاً وجهان: ۱. بسكون الميم ۲. بهاء السكت

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَارَىٰ خَنْ أَبْنَاوُا ٱللَّهِ وَأَحِبَّتُو هُوتُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمُ وبِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنتُور بَشَرٌ مِّمَنْ خَلَقَ يَغْفِرُلِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءٌ وَ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَأْ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ( ) يَنا هَلَ ٱلْكِنْبِ قَدْ جَآءَكُمُ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ وَعَلَى فَتُرَةِ مِنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرِ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَ كُمُ وبَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ أَنَّ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - يَنقُومِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وِ إِذْ جَعَلَ فِيكُمُ وَأَنْبِيآ ءَوَجَعَلَكُمُ ومُلُوكًا وَءَاتَنكُمُ مَالَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ١٠٠ يَقُومِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كُنْبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَوَلَا نَرْنَدُواْ عَلَىٰ أَدْبَارِكُورُو فَنَنقَلِمُواْ خَسِرِينَ ﴿٣٣ قَالُواْ يَكُوسَى إِنَّ فِيهَاقَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْ خُلَهَا حَتَّى يَغْرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ١٠٠ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابِ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ. فَإِنَّكُمْ وَعَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنْتُمُو مُؤْمِنِينَ ٥

فَالْواْ يَكُمُوسَىٰ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبْدَا مَّا دَامُواْ فِيهَا فَأَذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَا تِلا إِنَّاهَاهُنَا قَاعِدُونَ (١٠) قَالَ رَبّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِيُّ فَأَفْرُقُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمُ وَأَرْبَعِينَ سَنَةٌ يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ فَنُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَرِقَالَ لَأَقَنُلُنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ لَبِنْ بَسَطتَ إِلَّ يَدَكَ لِنَقْنُكِنِي مَا أَنَاْ بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَ قَنُلَكَ ۚ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلْمِينَ (٣) إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوَّ أَبِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ وَذَالِكَ جَزَّ قُواْ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ فَطَوَّعَتْ لَهُ، نَفْسُهُ، قَنْلَ أَخِيهِ، فَقَنْلَهُ، فَأَصَّبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (٣٠) فَبَعَثَ ٱللَّهُ عُزَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيُّهُ كَيْفَ يُؤْرِي سَوْءَةَ أَخِيةً عَالَ يَنُولِكَنَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلْذَا ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصَّبَحَ مِنَ ٱلنَّدِمِينَ ﴿ اللَّهِ مِن النَّدِمِينَ ﴿ اللَّ



مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ أَنَّهُ, مَن قَتَلَ نَفْسَا بِغَيْرِ نَفْسِ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَ أَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَ تَهُمُو رُسُلُنَا بِٱلْبِيِّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمُورِ بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿ اللَّهُ إِنَّا إِنَّمَا جَزَّ وَاللَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلِّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِ مُو وَأَرْجُلُهُمُ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَالِكَ لَهُمُوجِزْئُ فِي ٱلدُّنْيَأُولَهُمُوفِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ أَنَ ٱللَّهَ عَفُورٌ تَحِيمٌ ﴿ إِنَّ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ عَ لَعَلَّكُمُ وَتُفْلِحُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْأَتَ لَهُمُو مَافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَكَهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ عِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ مَانُقُبِلَ مِنْهُ مُّره وَهَكُمُ وعَذَابُ أَلِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْمِنَ ٱلنَّارِ وَمَاهُمُهُ بِخَيْرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمُ وعَذَابٌ مُعِيمٌ ﴿ وَ السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقَطَعُوا أَيْدِيهُ مَا جَزَآءً بِمَاكُسَبَا نَكُنلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَنِرُ حَكِيمٌ (الله مَن مَا بَعِدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ- إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهِ ٱلْمُ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ, مُلَّكُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِبُ مَن يَشَاءُ وَيَغَفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهِ فَيَالَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَعْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْءَامَنَا بِأَفَوَهِ هِمُو وَلَمْ تُؤْمِن قُلُو بُهُمُ مُووَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْسَمَنْعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّنْعُونَ لِقَوْمِ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِ لَهِ عَ يَقُولُونَ إِنَّ أُوتِيتُ مُرِدِ هَلَذَا فَخُذُوهُ، وَ إِن لَّمْ تُؤَّتُوهُ، فَأَحَذَرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتُنَتَهُ وَفَكَن تَمْ لِكَ لَهُ مِن يُرِدِ ٱللَّهِ فَتُنتَهُ وَفَكَن تَمْ لِكَ لَهُ مِن أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُ مُّو لَمُمُوفِ ٱلدُّنْيَاخِزْيُّ وَلَهُمُو فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (اللهُ



سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَالُونَ لِلسُّحُتِ فَإِن جَاءُوكَ فَأَحْكُم بِينَهُمُ وَأَوْ أَعْرِضَ عَنْهُمُ وَإِن تُعْرِضَ عَنْهُ مُوفَكَن يَضُرُّ وكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمُ وبِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ \* وَكِيفَ يُحَكِّمُ وَنَكَ وَعِندُهُمُ ٱلتَّوْرَىٰةُ فِيهَا حُكْمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتُوَلَّوْنَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ وَمَا أُوْلَيْهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ اللهِ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَعَةَ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ يَحَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيثُونِ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَينِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَاٱسْتُحْفِظُواْ مِن كِنَب ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ، شُهَدَاءً فَكَلاتَحْشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشُوْنِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايِنِي ثَمَنًا قَلِيلاً وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلُ اللَّهُ فَأُولَتِ إِلَى هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ (اللَّهُ فَأُولَتِ إِلَى هُمُ الْكَنفِرُونَ فِهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُن بِاللَّأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنَّ وَٱلسِّنَّ وَٱلسِّنَّ وَٱلْجُرُوحُ قِصَاصُّ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَعْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ (١٠)

وَقَفَّيْنَا عَلَى ءَاتَٰرِهِمُ وبِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَدَّيهِ عَمِنَ ٱلتَّوْرِيَّةِ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ عَدُدًى وَنُورُ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِ عِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ (١١) وَلْيَحْكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ ء وَمَن لَّمْ يَحُّكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ (اللهِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَنبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ عِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ-فَأَحْكُم بَيْنَهُمُو بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُوَلَا تَتَّبِعْ أَهُوَآءَ هُمُ عَمَّاجَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمُ وشِرْعَةً وَمِنْهَاجًأَ وَلُوْشَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمُ وأُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِيَبْلُوكُمُ وفيما ءَاتَنكُمُ وَفَاسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمُ وجَمِيعًا فَيُنَيِّ ثُكُمُ وبِمَاكُنتُهُ وفيهِ عَخْلِفُونَ اللهِ وَأَنُّ احْكُم بَيْنَهُمُ وبِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَنَّيعُ أَهُوآ اءَهُمُ و وَاحْدَرُهُمُ و أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِمَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُ فَإِن تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُ أَنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُمُ بِبَعْضِ ذُنُوبِهم مُ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِقُونَ (١٠) أَفَحُكُم ٱلْجَهِلِيَةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ مُحَكِّمًا لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ اللَّهِ مُكِّمًا لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ اللهِ



﴿ يَمَا مُهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَدَرَى أَوْلِيَّاءَ بَعْضُهُمُ و أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَمَن يَتُوكَمُ مُ مِنكُمُ و فَإِنَّهُ مِنهُم اللَّهِ لا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ اللهِ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ و مَرَثُ يُسَرِعُونَ فِيهِمُ و يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِندِهِ - فَيُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِمٍمُ ونَدِمِينَ (اللهِ مِينَ نَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَهَنُولًا ۚ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِ مِمْ إِنَّهُمُ ولَعَكُمُ وَحِيطَتُ أَعْمَالُهُمُ و فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ (٥٠) يَاأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُم مُو عَن دِينِدِ عَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِعَوْمِ يُحِبُّهُمُ و وَيُحِبُّونَهُ, أَذِلَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَعَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِمْ ذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ عَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ (٥) إِنَّهَ وَلِيكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُمُ ورَاكِعُونَ ﴿٧٥ وَمَن يَتُولُ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ,وَٱلَّذِينَءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَٱللَّهِ هُمُٱلْغَلِلْبُونَ (٥٨) يَناأَيُّمَاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَنْغَذُواْ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَكُرُهُ هُزُوًّا وَلَعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ مِن قَبْلِكُمْرُ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَاءً وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِن كُنتُمُ ومُوَّمِنِينَ (٥٠)

وَإِذَا نَا دَيْتُمُ و إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًّا وَلِعِبَّأَ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ و قَوْمُ لَّا يَعْقِلُونَ ١٠٠ قُلْ يَالَهُ لَ ٱلْكِنْبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبِّلُ وَأَنَّا أَكْثَرَكُمُ وُفَنسِ قُونَ (١١) قُلْ هَلَ أُنَيِّثُكُمُ و بِشَرِّ مِن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَعَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّعْفُوتَ أَوْلَتِكَ شَرُّ مَّكَانَا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ اللهِ وَإِذَا جَآءُ وَكُمْ وَ قَالُواْءَ امَنَّا وَقَدَ ذَخُلُواْ بِٱلْكُفْرِ وَهُمُ و قَدْخَرَجُواْ بِدِّعَوَاللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ اللهُ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمُ و يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحُتَّ لِيثْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ لَوَلَا يَنْهَا لَهُمُ ٱلرَّبَانِيُونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْ لِمِهُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحُتُ لِبَئْسَ مَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ (١٥) وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَعْلُولَةٌ عُلَّتْ أَيْدِيهِمُ, وَلُعِنُواْ عَا قَالُواْ بَلِّ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءً وَلَيَزِيدَكَ كَثِيرًا مِنْهُمُ وِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَكَنَا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبِغُضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةَ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَازًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ (١١)

ورق کی افغالما افغالما ۱۲ افغالما افغالما

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَأَتَّقَوْاْ لَكَفُّرْنَا عَنْهُمُ سَيِّ إِيهِم رُولاً ذَخَلْنَهُ مُو جَنَّتِ ٱلنِّعِيمِ (٧) وَلُوأَنَّهُم وأَقَامُوا ٱلتَّوْرَيْةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمُ مِن رَبِّهِمُ لَأَكُلُواْ مِن فَوقِهِمُ و وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَمِنْهُمُ وَأُمَّةٌ مُفْتَصِدَةٌ وَكَذِيرٌ مِنْهُمُ و سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ فَا يَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّبِكُّ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالْتَهُ، وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنفِرِينَ (١٠) قُلْ يَاهُلَ ٱلْكِنْبِ لَسْتُمُر عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمُ ومِن رَّبِّكُمُّ وَلَيْزِيدَ كَكَثِيرًا مِّنْهُمُ ومَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَكُنَا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّدِعُونَ وَٱلنَّصَدَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَاخُوفُ عَلَيْهِمُو وَلَاهُمُ رَيْحُزَنُونَ اللَّ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَةِ عِلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ ورُسُلًا كُلَّا كُلَّمَا جَآءَ هُمُ ورَسُولُ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُهُمُ مُوفِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ اللهَ

وَحَسِبُواْ أَلَاتَكُونَ فِتَنَةُ فَعُمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَاكَالُهُ عَلَيْهِ مُوثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِنْهُمُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يعَمَلُونَ اللهُ لَقَدْكَ فَرَ ٱلَّذِينَ قَالُو أَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَحُ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَبَنِي إِسْرَيْهِ يِلَا عُبُدُوا ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمُ وَإِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ ٱلنَّارُّ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ (اللهُ) لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثُةُ وَمَامِنً إِلَاهٍ إِلَّا إِلَاهُ وَاحِدُّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمُ وعَذَابُ أَلِيمٌ ٧٠٠ أَفَلَا يَتُونُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ أُووَاللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيمٌ (١١) مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ وَصِدِيقَةً كَانَا يَأْكُلانِ ٱلطَّعَامُّ ٱنظُرْكَيْفَ بُكِيْكُ لَهُمُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ ٱنظُرْ أَنَّ يُوْفَكُونَ اللهِ قُلْ أَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَمْلِكُ لَكُمُ وضَرًّا وَلَا نَفْعُ أَوْلَالُهُ هُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (١٧)

قُلْ يَا أَهْلُ ٱلْكِتَبِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمُ وغُيْرًا لُحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهُواآءَ قَوْمِ قَدْضَ لُواْمِن قَبْلُ وَأَضَالُوا كَثِيرًا وَضَلُواْ عَن سَوآءِ ٱلسَّكِيلِ ﴿ ١٠ الْعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَتِهِ مِلْ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى أَبْن مَرْيَمُ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ اللهِ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرِ فَعَلُوهُ ولَيتُسَ مَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ اللهِ تَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمُو يَتُوَلُّونَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِبَشْسَ مَاقَدَّ مَتْ لَهُمُو أَنفُسُهُمُ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ و وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمُ و خَلِدُونَ ﴿٢٦﴾ وَلَوْكَانُوا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلنَّبِي وَمَا أَنْزِكَ إِلَيْهِ، مَا أَتَّ ذُوهُمُ وَ أُولِياءً وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمُ و فَسِقُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَبَ أَقْرَبَهُمُو مَوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصِكَرَئَّ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمُو قِسَيسِينَ وَرُهْبَ انَّا وَأَنَّهُ مُو لَا يَسْتَكُبُرُونَ (اللهُ



وَإِذَا سَمِعُواْمَا أُنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمُو تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمِعِ مِمَّاعَ فُواْمِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبِّنَاءَ امَنَّا فَأَكْثَبْنَا مَعَ ٱلشَّيْهِدِينَ ( اللهِ وَمَالَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْحَقِّ وَنَظْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَامَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ (١٠) فَأَتْبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَاقَالُواْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَآهُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِئَايَنِيْنَا أُوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ (٨٨) يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحْرَمُواْ طَيِبُتِ مَا أَحَلَ اللَّهُ لَكُمْ ووَلَا تَعْتَدُواْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ اللهِ وَكُلُواْمِمَا رَزَقَكُمُ ٱللهُ حَلَالًا طَيِبًا وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي أَنتُمُو بِهِ عِمُوْمِنُونَ ﴿ لَاللَّهُ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِٱللَّغْوِفِي أَيْمَانِكُمُ وَلَاكِن يُوَاخِذُكُمُ وبِمَاعَقَدتُّمُ ٱلْأَيْمَانُّ اللَّهِ اللَّهُ مُالًّا فَكُفَّارَتُهُ, إِطْمَامُ عَشَرَةٍ مَسَكِكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمُ و أَوْكِسُوتُهُ مُو أَوْتَحْرِيرُ رَقَبُةً فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّا مِّ ذَالِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمُ وإِذَا حَلَفْتُ مُّو وَٱحْفَظُوا أَيْمَنَنَكُمْ رَكَنَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ وَاينتِهِ عِلْعَلَّكُمُ وَ تَشْكُرُونَ ﴿١١)

يَناأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْخَمُّرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ ولَعَلَّكُمُ وتُقْلِحُونَ ﴿ ١٠ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمِّرُ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمُ وَعَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلْ أَنكُمُ وَمُنكُمُونَ (٣٠) وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمُ وَفَاعْلَمُوا ٱنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَاءُ ٱلْمُبِينُ ﴿ اللَّهِ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَصِلُواْ ٱلصَّلِلِحَدِتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا ٱتَّـفَواْ وَّءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَأَحْسَنُواْ وَاللَّهُ يُحِبُ ٱلمُحْسِنِينَ ﴿ ١٥ ﴾ يَناَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَبْلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَيءٍ مِنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ، أَيْدِيكُمُ وورِمَا حُكُمُ لِيعَلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِٱلْغَيَّبِ فَمَن أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَاكَ فَلَهُ مَعْذَابُ أَلِيمُ ١٠٠ يَناَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَقَنْلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنْتُمْ وَحُرُمٌ وَمَن قَنْلَهُ مِن كُمُ وَمُتَعَمِّدًا فَجَزّاء مِثْلِ مَا قَنْلُ مِن ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ عِذَوَا عَدْلٍ مِنكُمُ وهَدْيَا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكُفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَكِكِينَ أَوْعَدُلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِيِّ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَ نَنْقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِينٌ ذُو ٱنْفِقَامٍ (١٧)



أُحِلَّ لَكُمُ وصَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنعًا لَكُمُ وَ لِلسَّيَّارَةَ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمُ وصَيْدُ ٱلْبَرِ مَادُمْتُمُ وحُرُمُّا وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ عَلَيْكُمُ تُحْشَرُونَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حَمَلُ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَ أَلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيكُمَا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهُ رَٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدَى وَٱلْقَلَيْدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُمْ (أُنَّ أَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ يَعْلَمُ مَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَغُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبُدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ إِن قُل لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطِّيبُ وَلَوْ أَعْجَبُكَ كَثْرُةُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَداُّ ولِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمُ رَثُفْلِحُونَ الله يَعَايُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَسْتَكُواْ عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدُلُكُمُ وتَسُوَّكُمُ وَإِن تَسْتُلُواْعَنْهَا حِينَ يُنزَلُ ٱلْقُرَانُ تُبَدَّلُكُمُ وعَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا وَٱللَّهُ عَفُورٌ حَلِيكُ اللَّهُ عَنْدُ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِن قَبْلِكُمُ وثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَفِرِينَ ١٠٠ مَاجَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامْ وَلَكِكَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَأَكْثَرُهُمُ ولَا يَعْقِلُونَ ﴿٥٠٠)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُور تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَاوَجَدْنَاعَلَيْهِ عَابِكَ عَنَا أُوَلُو كَانَ عَابَآؤُهُمُ و لَا يَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلاَيَمْتَدُونَ ١٠٠ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمُ و أَنفُسَكُمُ لَايَضُرُّكُمُ ومَن ضَلَّ إِذَا أَهْتَكَيْتُمُو إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمُ وجَمِيعًا فَيُنَبِّكُكُمُ وبِمَا كُنتُمُ وتَعْمَلُونَ ١٧٠ يَاأَيُّ اللِّينَ امَنُواْشَهَدَةُ بَيْنِكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱلنَّانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمُ وَأَوْءَ اخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمُ و إِنْ أَنتُمُ وضَرَبْكُمُ و فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُمُ و مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحَيسُونَهُ مَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَالَوةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِٱرْتَبْتُمُو لَا نَشْتَرِى بِهِ عَنَاوَلُو كَانَ ذَا فُرُبُى اللَّهِ عَن وَلَانَكْتُهُ شَهَدَةُ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَالَّهِنَ ٱلْأَثِمِينَ ١٠٠ فَإِنَّ عُثِرَعَلَى أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقًّا إِثْمًا فَاخْرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُحِقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأُولِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَدُنُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا أَعْتَدَيُّنَا إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ثَالَ فَاللَّهُ عَلَيْكُ أَدْنَى أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُواْ أَن تُرَدَّأَ مَنَ الْبَعْدُ أَيْمَنْهِمُ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاسْمَعُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ اللهُ



﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَا ذَا أُجِبْ تُمُّو قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَاإِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ (١١) إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يُعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَلِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُّكُ بِرُوح ٱلْقُدْسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَمْتُكَ ٱلْكِتَنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَىنةَ وَٱلْإِنجِيلُ وَإِذْ تَخَلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْرِبِإِذْ فِي فَتَنفُحُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْ فِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَكِ بِإِذْ فِي وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَى بِإِذْ نِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَتِهِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُ مُو بِٱلْبِيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْمِنْهُمُ وإِنْ هَنذَا إِلَّاسِحْرُ مُبِينُ اللهُ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِينَ أَنْ ءَامِنُواْ بِ وَمَرْسُولِي قَالُواْءَامَنَّا وَأُشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ١٠٠ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْكِمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنزِلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُمُو مُؤْمِنِينَ ﴿ اللهِ قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَيِنَ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَ نَاوَنكُونَ عَلَيْهَامِنَ الشَّلِهِدِينَ (١١١)

قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمُ ٱللَّهُ مِّ رَبِّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ ٱلسَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِأَوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِنكُّ وَأَرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ اللهُ قَالَ ٱللهُ إِنِي مُنزِلُهَا عَلَيْكُمْ وُ فَمَن يَكُفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ وَ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ وَالْمَا لَا أُعَذِّبُهُ وَأَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِي إِلَاهَ يْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَنَكَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنَّ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ, فَقَدْ عَلِمْتَهُ, تَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكُ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ (١١١) مَا قُلْتُ لَهُمُ و إِلَّا مَا أَمَرْ تَنِي بِهِ عَ أَنُ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُم و كُنتُ عَلَيْهِمُ وشَهِيدًا مَّا دُمَّتُ فِيهِم وَفَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمُ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ﴿ إِن اللَّهِ إِن تُعَذِّبُهُمُ وَ فَإِنَّهُمُ وعِبَادُكَّ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمُ وَفَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَرْبِيرُ ٱلْحَكِيمُ (اللهُ عَالَ اللهُ هَاذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدَقُهُمُّ وَلَكُمُ وجَنَّاتُ تَعَرِّى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا أَبَداً رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُواْعَنْهُ وَذَٰ الْكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ((٢١)) لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ اللَّهِ مُلْكُ السَّمَا وَالْأَرْضِ وَمَافِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُلْكُ

## الْخَاتِّ الْمُعْتَالِ الْمُعْتَعَالِ الْمُعْتَالِ الْمُعْتَالِ الْمُعْتَالِ الْمُعْتَالِ الْمُعْتَالِ الْمُعْتَالِ الْمُعْتَالِ الْمُعْتَالِ الْمُعْتَعَالِ الْمُعْتَعَالِي الْمُعْتَعَالِ الْمُعْتَعَالِ الْمُعْتَعَالِ الْمُعْتَعِيلِ الْمُعْتَعَالِ الْمُعْتَعَالِ الْمُعْتَعَالِ الْمُعْتَعَالِ الْمُعْتَعَالِ الْمُعْتَعَالِ الْمُعْتَعَالِ الْمُعْتَعِلِي الْمُعْتَعِلِي الْمُعْتَعِلِي الْمُعْتَعِلِي الْمُعْتَعِلِي الْمُعْتِعِلِي الْمُعْتَعِلِي الْمُعْتَعِلِي الْمُعْتَعِلِي الْمُعْتَعِيلِ الْمُعْتِعِلِي الْمُعْتِعِلِي الْمُعْتِعِلِي الْمُعْتِعِلِي الْمُعْتِعِلِي الْمُعْتِعِلِي الْمُعْتِعِلِي الْمُعْتِعِلِي الْمُعِلَى الْمُعْتِعِلِي الْمُعِلِي الْمُعْتِعِلِي الْمُعْتِعِلِي الْمُعْتِعِلِي الْمُعْتِعِلِي الْمُعْتِعِلِي الْمُعْتِعِلِي الْمُعْتِعِلِي الْمُعْتِعِلِي الْمُعِلِي الْمُعْتِعِلِي الْمُعِلِي الْمُعْتِعِلِي الْمُعْتِعِلِي الْمُعْتِعِلِي الْمُعْتِعِلِي الْمُعْتِعِلِي الْمُعْتِعِيلِي الْمُعْتِعِلِي الْمُعْتِعِلِي الْمُعْتِعِلِي الْمُعْتِعِلِي الْمُعْتِعِلِي الْمُعْتِعِلِي الْمُعْتِعِلِي الْمُعْتِعِلِي الْعِلِي الْمُعْتِعِلِي الْمُعِلِي الْمُعْتِعِلِي الْمُعِي الْمُعْتِعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْ

## بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْنَزِ ٱلرِّحِيمِ

ٱلْحَهُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظَّلُمَاتِ وَالنُّورَ اللَّهُ مُ الَّذِينَ كُفَرُواْ بِرَجْهُ ويَعْدِلُونَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ ومِن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلُ مُسمَّى عِندَهُ, ثُمَّ أَنتُهُ تَمْتَرُونَ اللهُ وَهُوَ اللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمُ، وَجَهْرَكُمُ وُوَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴿ وَمَا تَأْنِيهِ مُرمِنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَتِ رَبِّهُمُ وإِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْضِينَ ﴿ فَقَدْكُذَّ بُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّاجَآءَ هُمُّ وفَسَوْفَ يَأْتِيهِمُ وأَنْبَتُوا مَا كَانُواْ بِهِ عِيسَةَ مْزِءُونَ ( ) أَلَمْ يَرُوْا كُمْ أَهْلُكُنَا مِن قَبْلِهِمُو مِن قَرْنِ مَكَنَّاهُمُ وفِي ٱلْأَرْضِ مَالَدٌ نُمَكِن لَكُرُو وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَاءَ عَلَيْهِمُ ومِدْرَارًا وَجَعَلْنَاٱلْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْيِهِمُ و فَأَهْلَكُنَاهُمُ و بِذُنُو بِهِمُ و وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمُ و قَرَّنًا ءَاخَرِينَ ﴿ ﴾ وَلَوْنَزَّلْنَاعَلَيْكَ كِنَبَّا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ، بِأَيْدِيهِمُ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ١٠ وَقَالُواْ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ عَمَلَكُ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ ٱلْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ (١)



وَلَوْ جَعَلْنَاهُ, مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ, رَجُلًا وَلَلْبِسْنَا عَلَيْهِ مُو مَا يَلْبِسُونَ (اللهُ وَلَقَدُ اسْنُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُمْرُ مَاكَانُواْ بِعِنْ مُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا كَانُواْ بِعِنْ اللَّهِ مَا كَانُواْ بِعِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَا كَانُواْ بِعِنْ اللَّهِ مَا كَانُواْ بِعِنْ اللَّهِ مَا كَانُواْ بِعِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِيلِي عَلَيْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالَّ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مُعْلِمُ مِنْ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَ كَاكَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ اللَّهِ قُل لِّمَن مَّافِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُل لِلَّهِ كُنْبُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيُجْمَعَنَّكُمُ و إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ اللَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمُ وَهَمُ وَلَا يُؤْمِنُونَ (١٤) قُلُ أَغَيْرُ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُّ قُلَّ إِنِّي أُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ أَوَّلَ مَنَّ أَسَّامً وَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ أَنَّ قُلَّ إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ ١١ مَّن يُصْرَفُ عَنْهُ ويَوْمَ إِذِ فَقَدُ رَحِمَهُ وَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ﴿ ١٧ ﴾ وَإِن يَمْسَسَكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو وَ إِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِ فَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ء وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿ ١١)

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهَادَةً قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدُ أَبَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَأُوحِي إِلَىَّ هَلْأَ ٱلْقُرَانُ لِأُنذِرَكُمُ وبِهِ عَوَمَنَ بَلَغُ أَبِنَكُمُ ولَتَشْهَدُونَ أَتَ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَاهُوَ إِلَهُ وُحِدُ وَإِنِّنِي بَرِيَّ وُمِّمَّا تُشْرِكُونَ (١٠) اللَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَبَ يَعْمَ فُونَهُ, كَمَايَعْرِ فُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمُ وفَهُمُ ولَا يُؤْمِنُونَ (١٦) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِعَايَدِيِّ إِنَّهُ ولَا يُقْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ (٢٢) وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمُ وجَيِعًاثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَيْنَ شُرِّكَآ وُكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمُ و تَزْعُمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ رَبِّنَامَاكُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿ النَّالَ النَّارُكَيْفَكَذَبُواْ عَلَى أَنفُسِهِمُ وَضَلَّ عَنْهُمُ و مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ (٥٠) وَمِنْهُمُ ومَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَاعَلَى قُلُوبهمُ و أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهمُ و وَقُرَّا وَإِن يَرَوَّا كُلَّ ءَايَةٍ لَا يُوْمِنُواْ بِهَأَحَتَى إِذَا جَآءُوكَ يُجُدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ (١٠) وَهُمُ وينْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَإِن يُهۡلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُ وَمَايَشُعُرُونَ ﴿٧٧﴾ وَلَوْتَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلْيَنْنَا نُرَدُّ وَلَانُكَذِّبُ مِعَايَنتِ رَبِّنَا وَتَكُونُ مِنَا لُلُوْمِنِينَ (١٠)

بَلْ بَدَا لَمُنْمُ و مَا كَانُواْ يُخَفُّونَ مِن قَبْلٌ وَلَوْ رُدُّواْلِعَادُواْلِمَا نُهُواْعَنْهُ و وَإِنَّهُمُ ولَكُذِبُونَ ١ وَقَالُو أَإِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَالْنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ اللهِ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهُمُ وَقَالَ أَلَيْسَ هَلْذَا بِٱلْحَقِّ قَالُوابَكِي وَرَبِّنا قَالَ فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمُ وتَكْفُرُونَ اللهُ عَدْخَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءَ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَا جَآءَ تُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يُحَسِّرُنَنَا عَلَى مَافَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمُر يَحْمِلُونَ أُوْزَارَهُمُر عَلَى ظُهُورِهِمُّ وَأَلَاسَاءَ مَايَزِرُونَ ﴿ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَعِبُّ وَلَهُوَّ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرُ لَلَّذِينَ يَنَّقُونَّ أَفَلا يَعْقِلُونَ الله عَلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَّ فَإِنَّهُمُ وَلَا يُكَذِّبُو نَكَ وَلَكِكِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدُّكُذِّ بَتَّ رُسُلُّ مِّن قَبِّلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَاكُذِّ بُواْ وَأُوذُواْ حَتَّى أَلَىٰهُمُ وِنَصَّرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَاعِي ٱلْمُرْسَلِينَ الله و إِن كَانَ كَبْرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمُ و فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقَافِ ٱلأَرْضِ أَوْسُلَمَافِي ٱلسَّمَاءِ فَتَأْتِيهُمُ وبِعَايَةً وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمُ وعَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمُ وعَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ اللَّهُ



يُرْجَعُونَ ﴿٧٣﴾ وَقَالُواْلُولَانُزِلَ عَلَيْهِ عَالِيُّةُ مِّن رَّبِيهِ عَقُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرُ عَلَى أَن يُنزِلَ عَايَةً وَلَكِكِنَ أَكْتُرُهُمُ ولَا يَعْلَمُونَ (٢٨) وَمَا مِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَلَيْرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيَّهِ - إِلَّا أُمَمُّ أَمْثَالُكُمْ مُ مَافَرَّطْنَافِ ٱلْكِتَكِ مِن شَيْءُ ثُمَّ إِلَى رَبِّهُمُ ويُحْشَرُونَ (٢٦) وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايِنتِنَا صُعُّو وَبُكُمْ فِي ٱلظُّلُمَنتِ مَن يَشَيا ٱللهُ يُضْلِلُهُ، وَمَن يَشَأْ يَجْعَلُهُ، عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ( اللهُ قُلُ أَرَءَيْتَكُمُ وِإِنْ أَتَنَكُمُ وعَذَابُ اللَّهِ أَوْأَتَنَّكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمُو صَدِقِينَ ﴿ اللَّهِ بَلْ إِيَّاهُ وَتَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ - إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَاتُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَدِ مِّن قَبِلِكَ فَأَخَذَ نَهُمُ و بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمُ وبَضَرَّعُونَ (الله عَلَوُ لا إِذْ جَاءَ هُمُ و بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمُ و وَزَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُانُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّا فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُوا بِهِ عَنَحْنَا عَلَيْهِ مُواَبُوك كُلِّ شَحْءٍ حَتَىٰ إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُو الْخَذْ نَاهُمُ وبَغْتَةُ فَإِذَا هُمُ ومُبْلِسُونَ (0)

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (1) قُلْ أَرَءَ يْشُورُ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمُ وَأَبْصَدَرُكُم وَخَنْمَ عَلَى قُلُوبِكُمُ و مَنْ إِلَكُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُمُ وَبِهِ ٱنظُر كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ هُمُ ويصدِفُونَ ﴿ اللَّهُ قُلُّ أَرَءَ يَتَكُمُ وإِنَّ أَنَكُمُ وعَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهَرَةً هَلَ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُونَ (١٠) وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفُ عَلَيْهِمُ وَلاهُمُ ويَحْزَنُونَ ﴿ إِن وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَدِينَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفُسُقُونَ ﴿ أَنَّ قُلُ لَا أَقُولُ لَكُمُو عِندِى خَزَآ إِنْ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمُ و إِنِّي مَلَكُّ إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَىٰٓ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ۚ أَفَلَا تَنَفَكَّرُونَ ﴿ أَن وَأَنذِرُ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُواْ إِلَى رَبِّهِ مُولِيسَ لَهُمُو مِن دُونِهِ وَ إِنَّ وَلَا شَفِيعُ لَعَلَهُمُ ويَنَّقُونَ الله وَلَا تَظُرُدُ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُ مُوبِالْغَدُوةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَ أَوْمَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمُ ومِن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمُومِن شَيْءٍ فَتَظُرُدَهُمُ وفَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (اللَّهُ الطَّالِمِينَ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّالَةُ اللَّاللَّا اللَّاللَّاللَّا الللَّهُ الللَّاللَّا اللَّاللَّ

وَكَذَالِكَ فَتَنَا بَعْضَهُمُ و بِبَعْضِ لِيَقُولُواْ أَهَدُولُا مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِمُو مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّنكِرِينَ ١٠٠ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِنَا فَقُلْ سَلَمُّ عَلَيْكُمُّ, كَتَبَ رَبُكُمُ وعَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ إِنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمُ وسُوءَا بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَابَمِنَ بَعَدِهِ وَأَصَلَحَ فَإِنَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ (٥٠) وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ (أَنَّ الْمُجْرِمِينَ (أَنَّ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُلُلًا أَلَّهِ عُلَّا أَلَّهِ أَهْوَاءَ كُمُّهِ قَدْضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ اللهُ قُلُ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمُوبِهِ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمُوبِهِ عَامَاعِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ أَإِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا بِلَّهِ يَقُصُ ٱلْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَنصِلِينَ ﴿ ٥٨ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِى مَاتَسْتَعْجِلُونَ بِهِ - لَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّالِمِينَ (٥) ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْعَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ في ظُلُمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِنْبِ مُّينٍ (اللهِ فِي كِنْبِ مُّينٍ



وَهُوَ ٱلَّذِي يَتُوَفَّنكُمُ وِياً لَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُمُ و بِٱلنَّهَارِثُمُّ يَبْعَثُكُمُ وفِيهِ - لِيُقْضَىٰ أَجَلُّ مُسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ - مَنْ جِعُكُمُ و ثُمِّ يُنَيِّتِ كُمُّ مِ بِمَاكُنتُمُ وتَعْمَلُونَ اللَّ وَهُوَٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ -وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ مُ حَفَظَةً حَتَى إِذَا جَا أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ مُ رُسُلُنَا وَهُمُ وَ لَا يُفَرِّطُونَ ١٠٠٠ أُمَّ رُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَكُهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْخَكْمُ وَهُو أَسْرَعُ ٱلْحَسِيِينَ اللهِ قُلْ مَن يُنَجِيكُم وُمِ مِن ظُلُمُنتِ ٱلْبَرِّواَلْبَحْ ِتَدْعُونَهُ ، تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَيِنَ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَلَاهِ ، لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ اللَّهُ قُلِ ٱللَّهُ يُنجِيكُمُ مِنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمُ و تُشْرِكُونَ اللهِ قُلَ هُوَ أَلْقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمُ وعَذَابًا مِّن فَوْقِكُمُ وَأُوْمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمُ وَأَوْ يَلْبِسَكُمُ وشِيْعًا وَيُذِينَ بَعْضَكُوهِ بَأْسَ بِعَضِ النَّطْرُ كَيْفَ نُصُرِّفُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّهُمُ ويَفْقَهُونَ ﴿١٦﴾ وَكَذَّبَ بِهِ عَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُمُ, بِوَكِيلٌ لِكُلِّ نَبَإِ مُّسَتَقَرُّوُسَوِّفَ تَعَلَّمُونَ ﴿ اللهِ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَكِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمُ وحَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَوَإِمَّا يُنسِينَّكَ ٱلشَّيْطُنُ فَلَانَقَعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكْرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

جاءً أحدكم المحدد المحدد المحدد المحدد المددد المد

وَمَاعَلَى ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمُو مِن شَيءٍ وَلَكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمُو يَنَّقُونَ إِنَّ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمُ ولَعِبًا وَلَهُوا وَغَرَّتُهُ مُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَأُ وَذَكِّرْبِهِ -أَن تُبْسَلَ نَفْسُلُ بِمَا كُسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ أَبْسِلُوا بِمَاكُسَبُوا لَهُمُو شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابُ أَلِيمُ إِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ ٧٠٠ قُلُ أَنَدُعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَإِذْ هَدَننَاٱللهُ كَٱلَّذِي ٱسْتَهُوتَهُ ٱلشَّيَطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرانَ لَهُ وأَصْحَبُّ يَدْعُونَهُ وإِلَى الْهُدَى اَتْتِناً قُلُ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى لِللهِ وَأُمِنَ نَالِنُسَلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِيمُوا ٱلصَّكَوْةَ وَأَتَّ قُوهُ وَهُوَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ عَتُحْشَرُونَ ١٠٠ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَيُوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ ﴿ ١٧ فَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلَكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ عَكِلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةَ وَهُوَالْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ اللهُ



﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ٤ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَ أَإِنَّ أَرَىٰكَ وَقُوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ١٠٠٠ وَكَذَالِكَ نُرِى إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ (٢٧) فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءًا كُوِّكُبًّا قَالَ هَنذَارَتِي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُ ٱلْأَفِلِينَ ﴿ ﴿ فَكُمَّا رَءَا ٱلْقَمَرَ بَازِعُا قَالَ هَنذَا رَبِّيٌّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَبِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّالِّينَ اللهُ فَلَمَّارَءَ اٱلشَّمْسَ بَازِعْتَهُ قَالَ هَنذَارَتِي هَنذَا أَكَبُرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَكْفَوْمِ إِنِّي بَرِيٓ وُمِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿١ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَاْمِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ ﴿ وَحَاجَّهُ وَقُوْمُهُ وَقَالَ أَتُحَكَجُونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَسِنَّ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ ع إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًّا أَفَلًا تَتَذَكَّرُونَ (١١) وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكَ تُمُوولا تَخَافُونَ أَنَّكُمُ وُ أَشْرَكْتُكُو بِأَللَّهِ مَالَمْ يُنزِلُ بِهِ عَلَيْكُمُ سُلُطَكُنَا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ إِن كُنتُمُ وتَعَلَمُونَ (٨٠)

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَنَهُمُ ويظُلِّمِ أُولَتَهِكَ لَحُمُ ٱلْأَمَّنُ وَهُمُ ومُهَ تَدُونَ (٨٣) وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَهَا إِبْرَهِيمَ عَلَى وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَامِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ عَدَاوُد وَسُلَيْمَن وَأُنُّوبَ وَنُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَالِكَ بَعَزِى ٱلْمُحْسِنِينَ (٥٨) وَزَّكُرِيَّاتَهُ وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسُ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ (١٠) وَ إِسْمَنِعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلَّا فَضَلَّا فَضَلْنَا عَلَى ٱلْعَالَمِينَ (٧٧) وَمِنْ ءَابَآيِهِمُ و وَذُرِّيَّتِهُمُ و وَ إِخْوَنِهُمُ وَاجْنَبُنَاهُم وَ وَهَدَيْنَاهُمُو إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ (٨٨) ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنَّهُمُ وَمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١١٠ أُولَيْبِكُ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنَّبُوَّةُ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَنُؤُلآء فَقَدُ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمَالَّيْسُواْ بِهَا بِكَنفِرِينَ اللهِ اللهِ اللهِ عَدَى اللهُ أَفِيهُ مَا اللهُ أَفْتَ مِهُ مُ أَقْتَ مِنْ فَكُلَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللللَّاللَّا الللللَّا اللَّهُ اللَّا أَسْتَلُكُمُ وعَلَيْهِ عَأَجًا إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَلَمِينَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِّمِينَ

مرط منبل: بالسين بدل الصاد

وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ عِإِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِّن شَيْءً قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ عُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ اللَّهُ يَجْعَلُونَهُ قُرَاطِيسَ بُدُونَهَا وَيُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُ مُرمَالَرٌ تَعَلَمُواْ أَنْتُورُ وَلَا ءَابَآ أُوكُمُ وَ قُلِ ٱللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمُ وفِي خَوْضِهِمُ ويَلْعَبُونَ ١٠ وَهَلْذَا كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ، مُبَارَكُ مُصِدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ - وَلِنُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِمْ وَهُمُ وَعَلَىٰ صَلَاتِهِمُ ويُحَافِظُونَ ﴿ وَمَنْ أَظَّلُمُ مِمِّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ، شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي غَمَزَتِ ٱلْوَتِ وَٱلْمَلَتِيكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِ مُواَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ أَلْيُومَ تُجْزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمُ، تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقَّ وَكُنتُمُ وعَنْ ءَايكتِهِ عَسَّتَكَبِرُونَ ﴿ وَلَقَدْ جِثْتُمُونَا فُرَدَى كَمَا خَلَقْنَكُمْ وَأَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُم وَمَا خَوَّلْنَكُم ووراآءَ ظُهُورِكُم و وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمُ وَشُفَعَآ وَكُمْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمُ وَأَنَّهُمُ وفِيكُمُ وشُرَّكُوّاً لَقَدَ تَقَطَّعَ بَيْنُكُمُمُ وَضَلَ عَنكُمُ وَمَا كُنتُمُ و تَزُعُمُونَ ١٠٥٠



﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى لَ يُغْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيْتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَى تُؤْفَكُونَ ﴿ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَلِعِلُ ٱلَّيْلِ سَكَنًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَاناً ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ (٧٠) وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّجُومَ لِنَهْ تَدُواْ بِهَا فِي ظُلْمَنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحَرُّ قَدَّ فَصَّلْنَا ٱلْآيِئتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (١٨) وَهُو الَّذِي أَنشَأَ كُمُ ومِن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ فَكُمَّتَقِرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَنَ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِى أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ, حَبًّا ثُمَّرًاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةٌ وَجَنَّدتِ مِنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْثُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرٌ مُتَشَبِهِ انظُرُوا إِلَى تُمَرِهِ إِذَا أَثْمَرُ وَيَنْعِهِ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكُمُ لَاينتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ( ) وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمُ وَخُرَقُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتِ بِغَيْرِ عِلْمِ شُبْحَنَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ إِنَّ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ, وَلَدٌّ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَلْحِبَةً وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهُ

ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُم لا إِللهَ إِلَّاهُ وَكُل أَلُهُ وَكُل شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوعَلَى كُلِ شَيْءِ وَكِيلٌ آنَ لَاتُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَيُدُرِكُ ٱلْأَبْصَارِ وَهُوَ ٱللَّهِيفُ ٱلْخَبِيرُ اللَّهِيفُ ٱلْخَبِيرُ اللَّهِ قَدْ جَاءَ كُمُ و بَصَايَرُ مِن رَّبِّكُمْ و فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِةً - وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمُ وِيَحِفِيظٍ ١٠٠ وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْنَ وَلِيَقُولُواْ دَرُسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿٦) ٱنَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ لَا إِلَنهُ إِلَّا هُوَّ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ ١٠٧ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمُ و حَفِيظُأُ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمُ وبِوَكِيلِ ﴿ وَلا تَسُبُوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا ٱللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلَّمِ كَذَالِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمُ وَثُمَّ إِلَى رَبِّهِمُ ومَرْجِعُهُمُو فَلْيَتْهُهُمُ بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمُ ولَبِن جَآءَتُهُمُ وَاللَّهُ لَّيُوْمِنُنَّ بِهَأْقُلْ إِنَّمَا ٱلْآيِنَ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمُ وإِنَّهَا إِذَا جَاءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَنُقَلِّبُ أَفْعِدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرُهُمُ وَكُمَالَوْ يُؤْمِنُواْ بِهِ - أُوَّلُ مَنَّ وِ وَنَذَرُهُمُ وَفِي طُغْيَنِهِمُ وَيَعْمَهُونَ اللهُ



﴿ وَلُوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكِ اللَّهِ مُ ٱلْمُلَيْكِ اللَّهِ مُ ٱلْمُوْتَنَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمُ وَكُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّاكَانُواْ لِيُوْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَكِكنَّ أَكْثَرُهُمُ ويَجْهَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَ الِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمُ وإِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَافَعَلُوهٌ فَذَرْهُمُ وَمَا يَفْتَرُونَ السري وَلِنَصْغَى إِلَيْهِ عَ أَفْئِدَهُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ، وَلِيَقْتَرِفُواْ مَاهُمُ مُفْتَرِفُونَ اللهُ أَفَعَيْرَاللهِ أَبْتَغي حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِنْبُ مُفَصَّلًّا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنزَلُّ مِن رَّبِكَ بِٱلْحُقُّ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ (١٠٥) وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلَأَلَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (١١١) وَإِن تُطِعْ أَكْثُرُ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمُ وِ إِلَّا يَخُرُصُونَ ﴿ إِلَّا يَخُرُصُونَ ﴿ إِلَّا اللَّهُ اللَّ أَعْلَمُ مَن يَضِلُ عَن سَبِيلِهِ - وَهُو أَعْلَمُ بِأَلْمُهُ تَدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ - وَهُو أَعْلَمُ بِأَلْمُهُ تَدِينَ فَكُلُواْمِمَّاذُكِرُ ٱسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عِلْ أَن كُنتُمُ وبِ الكِتِهِ عُمُوَمِنِينَ (١١١)

وَمَالَكُمُ وُ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ - وَقَدْ فُصِّلَ لَكُمُ وَمَا حُرِمَ عَلَيْكُمُ وَ إِلَّا مَا أَضْطُرِ رَثُمُ و إِلَيْهِ - وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيْضِلُّونَ بِأَهْوَآبِهِمُ وبِغَيْرِعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ اللَّهِ وَذَرُوا ظَلِهِ رَا لَإِثْمِ وَبَاطِنَهُ أَإِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزُوْنَ بِمَاكَانُواْ يَقْتَرِفُونَ (١١١) وَلَا تَأْكُلُواْمِمَّالُمْ يُذَّكِّرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ - وَإِنَّهُ وَلَفِسْقُ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيا آبِهِ مُو لِيُجَدِ لُوكُمُ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمُ و إِنَّكُمُ ولَمُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُولِكُمُ ولَكُمُ ولَكُمُ ولَمُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُولِكُمُ ولَكُمُ اللَّهُ اللَّ أَوْمَنَكَانَ مَيْتُا فَأَحْيَيْنَكُهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ عَفِ ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ, فِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَ ۚ كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَنفِرِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَكُذَاكِ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبِر مُجْرِمِيهَ الْيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِمِهُ وَمَا يَشْعُرُونَ اللَّهِ وَإِذَا جَآءَتْهُمُ ءَايَةٌ قَالُوالَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِى رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ وسَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارُ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ أَبِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ السَّ

صرط فتبل: بالسين بدل الصاد



فَمَن يُردِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيهُ ويَشْرَحْ صَدْرُهُ ولِلْإِسْلَمِ وَمَن يُردُ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ وَضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي ٱلسَّمَاءَ كَذَلِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اللهِ وَهَنذَا صِرَطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيِكَتِ لِقَوْمِ يَذَّكُّرُونَ ١٠٠٠ اللهِ لَهُمُ وَدَارُ ٱلسَّلَاءِ عِندَرَتِهِمُ وَالْآلِسَكَاءِ وَهُوَ وَلِيُّهُدُو بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ وَيُومَ خَمْثُمُ هُمُ حَبِيعًا يَكُمُ عُشَرَ ٱلْجِينَ قَدِ ٱسْتَكُثَرُتُكُو مِنَ ٱلْإِنسِ ۗ وَقَالَ أَوْلِيآ وَهُمُ مِنَ ٱلْإِنسِ رَبِّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُ نَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَا أَجَلْنَا ٱلَّذِي أَجَّلْتَ لَنَأْقَالَ ٱلنَّارُ مَثُّونَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَاشَاءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمُ عَلِيمُ إِنَّ وَكَذَالِكَ نُولِي بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضَا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّ يَكَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ ٱلَّهُ يَأْتِكُمُ و رُسُلُ مِّنكُمُ رِيَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ وَ اينِي وَيُنذِرُونكُور لِقَاءَ يَوْمِكُمُ وهَنَدَأَ قَالُواْ شَهِدُنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَعَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنيا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسهِمُ وَأَنَّهُمُو كَانُواْ كَيْفِرِينَ ﴿ اللَّهُ ذَلِكَ أَن لَمْ يَكُن زَّبُّكَ مُهْ لِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَنِفِلُونَ ﴿٣٣﴾

وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّمَا عَكِمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِغَلْفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةً إِن يَشَأَ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ وَايَشَاءُ كَمَا أَنْشَأُكُمُ مِن ذُرِيَّةِ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ ﴿ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتُ وَمَا أَنتُمُو بِمُعْجِزِينَ الْآلُ قُلْ يَقُومِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمُ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلظَّيلِمُونَ الله وَجَعَلُواْلِلَّهِ مِمَّاذَراً مِنَ ٱلْحَرَثِ وَٱلْأَنْعَكِمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَاذَالِلَّهِ بِزَعْمِهِمُ وهَاذَالِشُرَكَابِكُمْ فَمَاكَانَ لِشُرَكَآيِهِمُ وفَكَلا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُرَكَآيِهِمُو سَاءَ مَايِحْكُمُونَ (٧٧) وَكَذَالِكَ زَيِّنَ لِكَثِيرِ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَندِهِمُ، شُرَكَ آؤُهُمُ مُ لِيُرْدُوهُمُ وَلِيكَلِيسُواْ عَلَيْهِمُ وينهُمُّ و وَلُوْشَاءَ اللَّهُ مَافَعَ لُوهً فَذَرْهُمُ وَمَا يَفْتَرُونَ اللَّهُ

وَقَالُواْ هَانِهِ مِ أَنْعَاثُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَشَاء بِزَعْمِهِم وَأَنْعُكُم حُرِّمَت ظُهُورُها وَأَنْعُكُ لَا يَذَكُرُونَ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآةً عَلَيْةً عِسَيَجْزِيهِ مُوبِمَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ اللهِ وَقَالُواْ مَا فِ بُطُونِ هَاذِهِ ٱلْأَنْعَلَمِ خَالِصَ أُ لِنَّاكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَى أَزُورَجِناً وَإِن يَكُن مَّيْسَةٌ فَهُمُ وفِيهِ عَشُرَكَا أَسْيَجْزِيهِمُ وصَفَهُمُ وإِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (اللهُ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُواْ أَوْلَادَهُمُ، سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَارِزَقَهُ مُ اللَّهُ أَفْتِرَاَّةً عَلَى اللَّهِ قَدْضَ لُواْ وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ اللَّهُ ﴿ وَهُوا لَّذِي أَنشَأَ جَنَّتِ مَّعْرُوشَتِ وَغَيْرَمَعْرُوشَتِ وَأَلنَّخُلَ وَٱلزَّرْعَ مُغْنَلِفًا أُحُلُهُ وَٱلزَّيْتُونِ وَٱلرُّمَّانِ مُتَشَيِبًا وَغَيْرَ مُتَشَكِبِهِ إِكُلُوا مِن تُمَرِهِ وإذَا أَثُمَرُ وَءَاتُوا حَقَّهُ رَبُومَ حِصَادِهِ وَكُلْ تُسُرِفُواْ إِنَكُهُ، لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ اللهُ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ حَمُولَةً وَفَرْشَأْكُلُواْ مِمَّارَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُوا خُطُورِ ٱلشَّيْطِينَ إِنَّهُ لَكُمُ وعَدُوٌّ مُّبِينٌ اللَّهُ



معطواتِ خطواتِ فتبل:

ثَمَنِيَةَ أَزُوكِجُ مِنَ ٱلضَّأَنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعَزِ ٱثْنَانِيْ قُلْ ءَ ٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنشَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ ع أَرْحَامُ ٱلْأُنْثَيَانِي نَبِيُّونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمُو صَدِقِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُعَالَمُ مُلْكِ قِينَ ﴿ اللَّهُ المُعَالَمُ اللَّهُ المُعَالَمُ اللَّهُ المُعَالَمُ اللَّهُ المُعَالَمُ المُعَالَمُ اللَّهُ المُعَالَمُ اللَّهُ المُعَالَمُ اللَّهُ المُعْلَمُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّا الل وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ قُلْ ءَٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنشَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَملَتْ عَلَيْهِ - أَرْحَامُ ٱلْأُنشَيَيْنَ أَمْ كُنتُمُو شُهِكَاآءً إِذْ وَصَيْحُمُ ٱللَّهُ بِهِنذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَا لِيُضِلِّ ٱلنَّاسَ بِغَيْر عِلْمِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ قُلُ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِيمِ يَطْعَمُهُ وِإِلَّا أَن تَكُونَ مَيْتَةً أَوْدَمًا مَّسْفُومًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ } فَكُنُّ ٱضْطُرَّ غَيْرَبَاغٍ وَلَاعَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَا دُواْ حَرَّمْنَا كُلِّ ذِي ظُفُرِّومِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَدِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمُ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَاحَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ ٱلْحَوَاكِ أَوْمَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمِ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُمُ وبِبَغِيهِم وَإِنَّالَصَلِقُونَ (١١٧) فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقُل زَّبُّكُمُ وذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ وعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا ءَابَ آؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَامِن شَيَّةٍ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ وحَتَّى ذَا قُواْبَأْسَنَّا قُلْ هَلْ عِندَكُمُ ومِنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ ولَنَّا إِن تَنَّبِعُوكَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ أَنتُهُ و إِلَّا تَغَرُّصُونَ ﴿ إِنَّا ۚ قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَالِغَةُ أُ فَلُوْشَاءَ لَهَدَىٰكُمُ وأَجْمَعِينَ (٥٠) قُلْ هَلْمَ شُهَدَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنَدًّ أَفَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُ مُرْدُ وَلَا تَنَّبِعُ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَ لَأَخِرَةِ وَهُمُ رِبَيِّهِمُ ويَعْدِلُوكَ (الله) ﴿ قُلُ تَكَالُوَا أَتْلُ مَاحَرُمُ رَبُّكُمُ وعَلَيْكُمُّ واللَّهُ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِ عَلَيْكُمُّ واللَّهُ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِ ع شَيْعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنًا وَلَا تَقَنُّ لُوا أَوْلَدَكُمُ ومِنْ إِمْلَتِي نَحْنُ نَرْزُقُكُمُ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِسَ مَاظَهُ رَمِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَكَا يَقَنُّكُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَا بِٱلْحَقِّ ذَالِكُورُ وَصَّنَكُمُ وبِهِ عَلَكُورُ نَعْقِلُونَ (١٥٥)



وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمُو فَأَعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَاقُرُ بِي وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُوأْذَالِكُمُ وصَّنكُمُ وبِهِ عَلَكُمُ وُ يَدِّ لَعَلَّكُمُ و تَذَّكُّرُونَ (١٥٥) وَأَنَّ هَلْذَاصِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَأُتَّبِعُوهُ وَلَا تَنَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنْفَرِّقَ بِكُمْ وعَن سَبِيلِهِ عَذَالِكُمْ وصَّناكُمُ وبهِ عَلَكُمُ و تَنَقُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا تَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدُى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمُ وبِلِقَآءِ رَيِّهِمُو يُؤْمِنُونَ (١٠٠٠) وَهَنذَاكِنَابُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُوا لَعَلَكُمُ مُرْتُرْحَمُونَ ﴿ إِنَّ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ ٱلْكِئَبُ عَلَى طَآيِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمُ لَغَنفِلِينَ الله أَوْتَقُولُواْلُوَ أَنَا أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِئَبُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمُ فَقَدْ جَاءَ كُمُ وبيّنَةُ مِن زَيِّكُمُ ووَهُدًى وَرَحْمَةً فَمَنْ أَظْلَمُ مِتَن كَذَّبَ بِايَنتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَ أَسَنَجْزِي ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايِكِنِنَاسُوءَ ٱلْعَذَابِيِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ (١٥٨)

صراطی فتبل: بالسین بدل الصاد فذفرق فتفرق فتبل: لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكُسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا قُلُ ٱننظِرُواْ إِنَّا مُنكَظِرُونَ (١٥٩) إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمُ وَكَانُواْ شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمُ وفِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمُ وإِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْبِيَّهُمُ و بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (١٦) مَن جَآءَ بِالْحُسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَآءَ بِالسَّيْتَةِ فَلا يُحْزَى إِلَّامِثْلَهَا وَهُمُ ولا يُظْلَمُونَ ﴿١١١) قُلْ إِنَّنِي هَدَيْنِي رَبِّي إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ (١٦٠) دِينَاقَيِّمَامِلَة إِبْرَهِيمَ حَنِيفَأُومَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (١١١) قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَعْيَاى وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَرِيكَ لَهُ أُويِذَا لِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ (١٦٥) قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْما أُولَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم وُ مَجِعُكُم و فَيُنَبِّ عُكُور بِمَا كُنتُمُ وفِيهِ عَنْكِفُونَ الله وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمُ خَلَتَ فِي ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمُ و فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَبْلُوَكُمُ

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَيْحَةُ أَوْيَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْيَأْتِي

بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكُ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهُا

فِي مَاءَاتَكُمُورُ إِنَّ رَبِّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمُ (١١٧)





قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسَجُدَ إِذْ أَمَرَتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ، خَلَقْنَى مِن نَّارِ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ اللهُ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأَخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّاغِرِينَ اللَّ قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهُ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظِرِينَ اللهُ قَالَ فَبِمَا أَغُويْتَنِي لَأَقْعُدُنَّ لَمُمُ صِرَطَكُ ٱلْمُسْتَقِيمَ (١٥) مُمَّ لَا تِنتَهُمُو مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمُ و وَمِنْ خَلْفِهِمُ و وَعَنَّ أَيْمَنِهِمُ وَعَن شُمَآيِلِهِم وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمُ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمُ وَشَكِرِينَ الله قَالَ آخُرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ و لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمُ و أَجْمَعِينَ ﴿ ١٧ ) وَيَنادَمُ أَسْكُنْ أَنتَ وَزُوَّجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِتْتُمَا وَلَا نَقْرَبَا هَنذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ فَوَسُّوسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِيُبْدِى لَمُمَا مَا وُورِى عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَٰ كُمَا رَبُّكُما عَنَّ هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَالِدِينَ (١١) وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَّا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ (١٠) فَدَلَّنْهُمَا بِغُرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَكُمَا سَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجُنَّةِ وَنَادَنهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمُا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَّا إِنَّ ٱلشَّيْطِينَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٠

مرطك متبل: بالسين بدل العماد

قَالَارَبَّنَاظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغَفِرُ لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (١١) قَالَ أَهْبِطُواْ بَعْضُكُرُ ولِبَعْضٍ عَدُو ولكُمُرُ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَنَّعُ إِلَى حِينٍ ﴿ وَاللَّهِ عَالْكَفِيمَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴿ يَبَنِي ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُورُ لِبَاسَا يُؤرِي سَوْءَ يَكُمُ وَرِيشًا وَلِياسُ ٱلنَّقُويَ ذَالِكَ خَيْرٌ ذَالِكَ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمُ ويَذَّكُّرُونَ ١٠٥٠ يَبَنِي ءَادَمَ لَا يَفْلِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كُمَا أَخْرَجَ أَبُونِكُمُ ومِنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيرِيَهُ مَاسُوءَ بِهِمَا إِنَّهُ يَرَكُمُ وهُو وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا نُروْبُهُ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآةَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا فَعَـكُواُ فَنْحِشَةُ قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَآءَنَا وَأَللَّهُ أَمَرَنَا بِهَأْقُلُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُنُ بِٱلْفَحْشَلَّةِ أَنَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمُ، عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَأَدْعُوهُ، مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمُ وتَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلصَّكَلَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُوا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِياآةً مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُمُ رَمُهَ تَدُونَ (١٠)



اللَّهُ يَنْبَنِي ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَّكُورِ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُواْ إِنَّهُ, لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ (١٠) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ كَنَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيِئتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهُرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلَّإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَدُ يُنزِلُ بِهِ -سُلُطَننَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ ۗ فَإِذَا جَا أَجَلُهُمُ وَ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقُدِمُونَ (٣٢) يَبَنِي ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُمُ ورُسُلُ مِّنكُمُ ويَقُصُّونَ عَلَيْكُرُ و ءَايَتِي فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصَّلَحَ فَلَا خُوفُ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمُ ويَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايِنِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا أُوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمُ فِيهَا خَلِدُونَ اللهُ فَمَنَّ أَظُلُمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْ كَذَّبَ بِعَاينتِهِ أَوْلَتِكَ يَنَاهُمُ مُو نَصِيبُهُمُ ومِنَ ٱلْكِنْكِ حَتَى إِذَا جَآءَتُهُمُ و رُسُلُنَا يَتُوَفَّوْنَهُمُ وَ قَالُواْ أَيْنَ مَا كُنْتُمُ و تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَلُواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمُ وأَنَّهُمُ وكَانُواْ كَيفِرِينَ (٣٠)

أجلهم و قتبل وجهان؛ ١. تحقيق وتسهيل الهمزة الأولى وهو المقدم جاءً الهمزة الثانية بعد معرفي المعرفة الثانية معرفي المعرفة الثانية بعد معرفة الثانية بعد الثانة بعد المات المات المات المات المات المات المات المات ا

وإبدال الهمزة الثانية ألفاً مع

قَالَ آدْخُلُواْ فِي أُمَرِ قَدْخُلَتْ مِن قَبْلِكُمُ و مِنَ ٱلْجِينَ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّارِ كُلُّمَا دَخَلَتْ أُمَّلُّهُ لَّعَنَتْ أُخْنَهَّ أَحْتَى إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتَ أُخْرَنهُ مُر لِأُولَ نهُمُ ورَبَّنَا هَلُولَآ وأَصَلُّونَا فَعَاتِهمُ عَذَابًاضِعْفَامِّنَ ٱلنَّادِ (٣) قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَّانْعَلَمُونَ اللهُ وَقَالَتْ أُولَنهُ مُو لِأُخْرَنهُ مُو فَمَاكَانَ لَكُمُ وَعَلَيْنَامِن فَصَّلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُهُ و تَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيكَ كَذَّبُواْ بِكَايَكِنِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لَانْفَنَّحُ لَهُمُ وَأَبُوابُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّرًا لِخِيَاطِّ وَكَذَالِكَ نَجِّزى ٱلْمُجْرِمِينَ (٣) لَكُمُ ومِن جَهَنَّمَ مِهَادُّ وَمِن فَوْقِهِمُ وغَوَاشِيَّ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَانُكِلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ وفِهَا خَلِدُونَ (اللهُ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمُ ومِنْ غِلِّ تَجْرِي مِن تَحْنِهِمُ ٱلْأَنَّهُ لُو وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَ نِنَا لِهَنذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْتَدِى لَوْلَا أَنْ هَدَننَا ٱللَّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَيِّنَا بِٱلْحَقَّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجُنَّةُ أُورِثَ تُمُوهَا بِمَا كُنتُمُو تَعُمَلُونَ اللَّهُ أَن قنبل: إسكان النون

> لَّعْنَهُ فتبل: ضم التاء

نلقاء أصحب فنبل وجهان: ١. تحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الهمزة الثانية وهو المقدم

لِلْقاء المحديد المحديد المحددة الأولى وإبدال الهمزة الفائية الفائية الفائية المائية المائية

وَنَادَى أَصْحَابُ ٱلْجُنَّةِ أَصْحَابَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلُ وَجَدتُمُ و مَا وَعَدَرَبُكُمُ و حَقَّآقًا لُواْ نَعَدُّ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمُ و أَنَّ لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ الآكَ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمُ وبِٱلْآخِرَةِ كَيْفُرُونَ اللهُ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالُ يَعْ فُونَ كُلَّا بِسِيمَنهُمُ وَنَادَوْا أَصْعَبَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمُ لَمْ يَدُّ خُلُوهَا وَهُمُ و يَطْمَعُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَإِذَا صُرِفَتَ أَبْصَارُهُمُ و نِلْقاً أَصْعَبِ ٱلنَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَالدَّى وَالدَّى أَصْحَبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالَايَعْ فُونَهُمُ وبِسِيمَنهُمُ وَالْوَامَا أَغَنَى عَنكُمُ وجَمعُكُمُ وَمَاكُنتُهُ و تَستَكَرِّرُونَ ﴿ اللهِ أَهَنوُكُ إِذَ الَّذِينَ أَقَسَمْتُ مُو لَا يَنَا لُهُمُ اللهُ بِرَحْمَةً إُدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَاخُونَ عَلَيْكُمْ وولَا أَنتُمُ وتَحْزَنُونَ (الله وَنَادَى أَصْحَبُ النَّارِ أَصْحَبَ الْجُنَّةِ أَنَّ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ اللَّهِ الَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمُ ولَهُوا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنْكَ فَٱلْيَوْمَ نَنسَىٰهُمُ وَكَمَا نَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِمُو هَلْذَا وَمَاكَانُواْ بِعَايِنِنَا يَجْحَدُونَ ٥٠٠

وَلَقَدْ جِثْنَاهُمُ وبِكِنَابِ فَصَّلْنَاهُ ، عَلَى عِلْمِ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ (٥٠) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ ، يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ ، يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ، مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمُ وَضَلَّ عَنْهُمُ و مَاكَانُواْ يَفْتَرُوكَ اللَّهِ إِنَ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغَشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَظْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِقِ اللَّهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالِمِينَ ﴿ وَالْأَمْنُ تَبَكُّمُ وتَضَمُّعُا وَخُفَيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَاللَّهُ مَا لَكُ مُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ، خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيحَ نُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ إِنَا أَقَلَتْ سَحَابًا ثِقَا لَا سُقْنَكُ ولِبَلَدِ مِّيتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عِنكُلَّ ٱلتَّمَرَّتِ كَذَ لِكَ نُحُرِّجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَكُمُ و تَذَّكُرُونَ اللَّ

رحمت

وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَغَرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِۦ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَغَرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَا لِكَ نُصَرَّفُ ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يَشَكُّرُونَ ﴿ ﴿ إِلَّا نَكِدًا لَكُ مُونَ الْ لَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَقَالَ يَنَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمُ وُ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ، إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُم و عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ (١٥) قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ - إِنَّا لَنَرَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ أَنَّ قَالَ يَنْقُوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَنِكِنِي رَسُولٌ مِن زَبِ ٱلْعَالَمِينَ الله أُبَلِّغُكُمُ ورسَلَتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُورُ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَانَعْ المُونَ اللهُ أَوعِجْبْتُمُو أَنجَاءَكُمُو ذِكُرٌ مِن رَّبِّكُمُو عَلَى رَجُلِ مِنكُورُ لِيُنذِرَكُمُ وَلِنَفْقُواْ وَلَعَلَكُمُ وَتُرْحَمُونَ ﴿ اللَّهِ فَكَذَّبُوهُ وَ فَأَنْجَيْنَكُهُ، وَٱلَّذِينَ مَعَهُ، فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَنَّبُواْ بِّايَننِنَا إِنَّهُمُ وكَانُواْ قُومًا عَمِينَ ﴿ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمُوهِ مِنْ إِلَهِ عَيْرُهُۥ أَفَلَا نَنَّقُونَ سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ١٠ قَالَ يَنقُومِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ (اللهُ اللهُ اللهُ



بَصِّطَةً فنبل: بالسين بدل

أُبِلِّغُكُمُ و رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُومُ نَاصِعُ أَمِينُ (٧) أَوَعَجِبْتُهُ و أَن جَاءَكُمُ و ذِكْرٌ مِن زَيِكُمُ و عَلَى رَجُلِ مِنكُمُ و لِكُنذِرَكُمُ و وَأَذْ كُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمُ وَخُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوجٍ وَزَادَكُمُ فِي ٱلْخَلْقِ بَصْطَةً فَأَذْكُرُواْ ءَالْآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُرُو نُقُلِحُونَ الله قَالُواْ أَحِثْ تَنَا لِنَعْ بُدَاللَّهَ وَحُدُهُ، وَنَذَرُ مَاكَانَ يَعْبُدُءَابَآؤُنَا ۚ فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ الله قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمُ مِن زَّيِّكُمُ وِجُسُ وَغَضَبُّ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمُو وَءَابَآؤُكُمُو مَانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلُطَنَّ فَٱنْفَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُمُ ومِنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿ فَأَنْجَيْنَاهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَنَّبُواْ بِعَايَنِنَا ۖ وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ الله وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمُ وصَالِحًا قَالَ يَنقُوْمِ أَعْبُدُوا أَلَيَّة مَالَكُمُ ومِنْ إِلَهِ عَنَيْرُهُ وَدُجَاءَ تُكُمُ وبَيِّنَةُ مِّن رَّيِّكُمُ وهَندِهِ عِنَاقَةُ ٱللّهِ لَكُمُ وعَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمُ وعَذَابُ أَلِيمُ (٧)

وَأَذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمُ وخُلَفَآ ءَمِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبُوّا كُمُ في ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَنَنْحِنُونَ ٱلْحِبَالَ بِيُوتًا فَأَذْ كُرُواْ ءَا لَآءَ ٱللَّهِ وَلَا نَعْثُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ وَال ٱلْمَلا أُلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُوا مِن قَوْمِهِ - لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمُ و أَتَعَلَمُونَ أَنَ صَلِحًا مُّن سَلُّ مِن زَّبِهِ عَالُواْ إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ عَ مُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُّرُواْ إِنَّا بِٱلَّذِي ءَامَنتُمُ وبِهِ عَكَفِرُونَ ﴿ ﴿ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتُواْ عَنْ أَمْنِ دَيِّهِ مُوه وَقَالُواْ يَنصَالِحُ أَتَّ تِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجَفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمُ جَدِيْمِينَ ٧٧ فَتَوَلَّى عَنْهُمُ وَقَالَ يَنقُوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمُ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا يَجْبُونَ ٱلنَّصِحِينَ الله وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ - أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ و بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ﴿ أَ، نَكُمُ وَلَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةً مِّن دُونِ ٱلنِسَاءِ بَلُ أَنتُهُو قُومٌ مُسْرِفُون (١٠)

وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ - إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُمُ ومِن قَرْيَتِكُمُّ وإِنَّهُمُ وأَنَاسُ يَنَطَهَّرُونَ (١١) فَأَنَجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ و إِلَّا أَمْرَأَتُهُ, كَانَتْ مِنَ ٱلْعَابِرِينَ اللهِ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمُ, مَطَرُأْ فَأَنظُرْكَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ (١٨) وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمُ وشُعَيْبًا قَالَ يَنقُومِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُمُ ومِنْ إِلَاهِ غَيْرُهُ وَقَدْ جَآءَ تُكُمُ و بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمُّ وَفَاوَفُوا ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَاتَ وَلَانَبْخُسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْكَآءَ هُمُ، وَلَانُفْسِدُواْ فِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصَلَاحِهَا فَالِكُمُ وَ خَيْرٌ لَكُمُ و إِن كُنتُمُ و مُؤْمِنِينَ الله وَلَا نَقَ عُدُواْ بِكُلِ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجَا وَاذْكُرُوا إِذْكُنتُهُ وَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُواْ كَيْفَكَاكَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِنكَانَ طَآبِفَةً مِنكُمُ و عَامَنُواْ بِٱلَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ عَ وَطَآبِفَةٌ لَّرْنُوْمِنُواْ فَأَصْبِرُواْ حَتَّىٰ يَعَكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ (١)

صرط قتبل: بالسين بدل الصاد



﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ - لَنُخْرِجَنَّكَ يَنشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِ نَأْقَالَ أَوَلُو كُنَّا كَنِرِهِينَ ﴿ ١٧٧ قَدِ أَفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّذِكُمُ و بَعْدَ إِذْ نَجَّنَنَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى ٱللَّهِ تَوَّكُلْنَا رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّي وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَالِحِينَ ١٠٠ وَقَالَ ٱلْمَلاُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلَينِ ٱتَّبَعْتُمُ وشُعَيْبًا إِنَّكُمُ و إِذًا لَّخَسِرُونَ (١١) فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمُ رَجَيْمِينَ (١) ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ أَنَّ فَنُولِّي عَنْهُمُ وَقَالَ يَقَوْمِ لَقَدُّ أَبْلَغُنُكُمُ مُو رِسَالَتِ رَبِّي وَنصَحْتُ لَكُمْ وَلَكُفُ ءَاسَى عَلَىٰ قَوْمِ كَفِرِينَ ﴿ أَنْ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِن نَّبِي إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمُو يَضَّرَّعُونَ ٣ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّئَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفُواْ وَقَالُواْ قَدْ مَسَّ ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذُنَّهُمُ وبَغْنَةً وَهُمُ ولا يَشْعُرُونَ (1)

وَلُوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَأَتَّقُواْ لَفَنْحْنَا عَلَيْهِمُ وبَرَكْتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كُذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُمُ وبِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠ أَفَأُمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمُ, بَأْسُنَا بَيْتَا وَهُمُ وِنَا يِمُونَ (١٠) أَوْ أَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُمُ و بَأْسُنَا ضُحَّى وَهُمُ دِيلُعَبُونَ ﴿ أَفَأَمِنُواْ مَصَّرَ ٱللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكَرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخُسِرُونَ ﴿ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَآءُ أُصَبِّنَهُمُ بِذُنُوبِهِمُّ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمُ وفَهُمُ ولَا يَسْمَعُونَ (١) تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآيِهَا ۚ وَلَقَدْ جَآءَ تُهُمُ و رُسُلْهُمُ و بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَاكَذَّبُواْ مِن قَبَّلُ ۚ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِٱلْكَ فِيرِينَ ﴿ وَمَاوَجَدُنَا لِأَكْثَرِهِمُ ومِنْ عَهَدٍّ وَإِن وَجَدْنَا أَكُثُرُهُمُ و لَفْسِقِينَ (١٠١) شُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمُ ومُوسَىٰ بِعَايَدِتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيهِ فَظَلَمُواْ بِهَأَفَانظُرُكَيْفَ كَاتَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ (اللهُ) وَقَالَ مُوسَوِى يَنفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولُ مِن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ

حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدْجِتُ نُكُمُ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَفَأْرْسِلْ مَعِي بَنِي إِسْرَتِهِيلَ (اللهُ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِعَايَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ١٠٠ فَأَلْقَى عَصَاهُ، فَإِذَا هِيَ ثُعُبَانُ مُّبِينُ اللهِ وَنَزَعَ يَدَهُ، فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنَظِرِينَ اللَّ قَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَنَذَا لَسَيْحُ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ أُن يُغْرِجَكُمُ ومِنَ أَرْضِكُمُ وَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْمٌ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿ اللَّهِ عَلِيمٌ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلِيمُ عَلَيْمُ عِلْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلِيمِ عَلَ قَالُواْ أَرْجِعْهُ وَأَخَاهُ ، وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَشِرِينَ (١١٠) يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَنْحِرٍ عَلِيمٍ ﴿ اللهِ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُواْ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحَنُ ٱلْعَلِيينَ ﴿ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ وَالَّكُمْ وَإِنَّكُمْ وَالْمَاكُمُ و لَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ اللهُ قَالُواْ يَكُمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحُنُّ ٱلْمُلْقِينَ اللهِ قَالَ أَلْقُوأً فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمُ وَجَاءُو بِسِحْرِعَظِيمِ (١١٥) ﴿ وَأُوْحَيِّنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَّ فَإِذَا هِي تَلَقَّفُ مَا يَأْفِكُونَ اللَّهِ فَوْقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَأَنقَلَبُواْ صَنغِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَأُلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَنجِدِينَ ﴿ اللَّهُ مَا لِلَّهُ مَا لِلَّ



تَلَقَّفُ قنبل: تخفیف الناء

أدمنتم و فقيل وسلاً وسلاً المنتم و الم

قَالُواْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَنَّ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَدُرُونَ ﴿ أَنَّ قَالَ فِرْعَوْنُ عَالْمَنتُمُ وِبِهِ عَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُورُ إِنَّ هَلَا الْمَكْرُ مَّكُرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا أَضَوْفَ تَعْلَمُونَ (١١١) لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمُ وَأَرْجُلُكُمُ ومِنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُم و أَجْمَعِيك (١١١) قَالُواْإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنًا بِكَايِكَتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَ تُنَأَرَّبُّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ الله وَقَالَ ٱلْمَالَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرُكَ وَءَالِهَتَكُ قَالَ سَنَقُنُلُ أَبْنَاءَهُم وَنَسْتَحِيء نِسَاءَ هُمُ وَ إِنَّا فَوْقَهُ مُو قَنِهِ رُونَ اللَّ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُواْ إِنَ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَ ادِوْةً وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ ١١٧ قَالُواْ أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمُ وَيَسْتَخْلِفَكُمُ وَ الْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْخَذْنَا عَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمُو يَذَّكُرُونَ (١١)

فَإِذَا جَآءَتْهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَاذِهِ وَإِن تُصِبُّهُمُ وسَيِّتَ لُهُ يَطَّيِّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَثُّهُ أَلَا إِنَّمَا طَلْيَرُهُمُ وعِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ ولَا يَعْلَمُونَ اللَّ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ عِنْ عَايَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَتٍ مُّفَصَّلَتٍ فَأَسْتَكُبُرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تَجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَاعَهِدَعِندَكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرَّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَني إِسْرَةِ مِيلَ اللهُ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَى أَجَلِ هُمُ و بَلِغُوهُ وإِذَا هُمُ ويَنكُثُونَ الله عَلَيْ فَأَنتَقَمْنَا مِنْهُمُ و فَأَغْرَقْنَاهُمُ و فِي ٱلْمِيرِ بِأَنَّهُ مُركَّذُ بُواْ بِعَايَانِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَنْفِلِينَ (١٥٥) وَأَوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَكِرِبَهِكَا ٱلَّتِي بَلْرَكْنَا فِيهَا ۖ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَتِهِ يِلَ ﴿ إِنَّ بِمَا صَبُرُواً وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْثُ وَقَوْمُهُ، وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

كَلِّمَتُ

وَجَوْزُنَابِبَنِي إِسْرَتِهِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوْاْ عَلَىٰ قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَّهُ مُرُّدِقَ الْواْيَامُوسَى ٱجْعَل لَّنَا إِلَىهَا كُمَا لَهُمُ و اللَّهُ أَ قَالَ إِنَّكُمُ وَوْمٌ تَجْهَلُونَ السَّ إِنَّ هَنَوُلآ عِمْتَارُّ مَا هُمُ وفِيهِ عَوَيَطِلُّ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمُ و إِلَيْهَا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ مَلَ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ وَإِذْ أَنِحَيْنَكُمُ مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ لَيْكُونَ أَبْنَاءَكُمُ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمُ وَفِي ذَالِكُمُ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءً كُمُ وَفِي ذَالِكُمُ مِنَ رَّبِّكُمُ عَظِيمٌ الله ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيَّلَةً وَأَتَّمَمَّنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَتْ رَبِّهِ الرَّبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ، هَارُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَنْبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَائِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ وَقَالَ رَبِّ أَرْنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَعِنِي وَلَكِنُ أَنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، فَسَوْفَ تَرَكِنِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ ولِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَكَيَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقّا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شُبْحَننكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ



قَالَ يَكُمُوسَىٰ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَاءَاتَيْتُكَ وَكُن مِن الشَّكرينَ السُّ وَكَتَبْنَا لَهُ، فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَقْصِيلًا لِكُلِّ شَىْءِ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمْر قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَ أَسَأُورِيكُرُم دَارَٱلْفَاسِقِينَ ﴿ ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْءَايْتِيَٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوُّا كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْاْسَبِيلَ ٱلرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ، سَبِيلًا وَإِن يَحَرُواْ سَكِيلَ ٱلْغَي يَتَخِذُوهُ وسَكِيلاً ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ وكُذَّهُواْ بِعَايَدَتِنَا وَكَانُواْعَنْهَا غَنِفِلِينَ ﴿ أَنَّ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِحَايَنِينَا وَلِقَاءِ ٱلْأَخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمُ وهَلَ يُجْزَونَ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ الله وَأَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ خُلِيِّهِمُو عِجْلاَ جَسَدًا لَّهُ خُوارٌّ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لايكلِّمهُمُ وَلا يَهْدِيهِمُ سَبِيلًا ٱتَّخَاذُوهُ. وَكَانُواْظُلِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَمَّاسُقِطَ فِ أَيْدِيهِمُ و وَرَأُواْ أَنَّهُمُ و قَدْضَلُواْ قَالُواْ لَإِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيُغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللَّ

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنْ بِعَدِيٌّ أَعَجِلْتُمُو أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ - يَجُرُّهُ, إِلَيْهِ - قَالَ أَبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِ ٱلْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ قَالَ رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكُ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَسَيْنَا لْمُهُمُ عَضَبٌ مِن رَّبِهِمُ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَّا وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ وَالَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّ اتِ ثُعَّ تَابُواْمِنُ بَعْدِهَا وَءَامَنُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ الله وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى ٱلْعَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحُ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدُى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمُ ولِرَبِّهِمُ ويرَهَبُونَ ١٠٠٠ وَأَخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِناً فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِنْتَ أَهْلَكُنَّهُمُ ومِن قَبْلُ وَإِيِّنيَّ أَتُهْلِكُنَا عِافَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّآ إِنْ هِيَ إِلَّا فِنْنَنُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاَّةُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا وَٱرْحَمْناً وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْعَنفِرِينَ (١٥٥)



﴿ وَأَحْتُبُ لَنَا فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكُ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ عَنْ أَشَاآً وَرَحْمَتِي وَسِعَتْكُلُ شَيْءٍ فَسَأَكُتُبُهَا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَنُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ هُمُ وبِتَايَنِنَا يُؤْمِنُونَ اللهِ ٱلَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّيَّ ٱلْأُمِّى ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِندَهُمُ و فِي ٱلتَّوْرَئِيةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُمُ وِ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمُ و عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْنِ وَيَضَعُ عَنْهُمُ وإِصْرَهُمُ وَٱلْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِ مُّو فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وعَكَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أُنزِلَ مَعَكُمْ أُولَئِهَكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ قُلُ يَناأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُ وجَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَيُحِي وَيُمِيثُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيّ ٱلْأُمِّيّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَنتِهِ وَأَتَّبِعُوهُ ولَعَلَّكُمْ وتَهْتَدُونَ (١٥٨) وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةُ يَهُدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ - يَعْدِلُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

وَقَطَّعْنَهُمُ أَثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمَّا وَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَنْهُ، قَوْمُهُ, أَنِ أَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَأَنْبَجَسَتُ مِنْهُ أَثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنَأَ قَدْعَلِمَ كُلُ أُنَاسِ مَّشْرَبَهُمُ مُ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَّمُ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَ وَٱلسَّلُوَىٰ حُكُوا مِن طَيِّبُتِ مَا رَزَقْنَكُمُ وَمَا ظُلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمُ ويَظْلِمُونَ ١٠٠٠ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُدُ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَأَدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّكًا نَعْفِرْ لَكُمُ وخَطِيتَاتِكُمُ وسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ اللهُ عَطِيتَاتِ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُو فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمُ وَقُولًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمُو فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ورِجْزًا مِنَ ٱلسَّكَمَاء بِمَاكَانُواْ يَظْلِمُونَ اللهُ وَسَلَهُمُ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعَدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمُو حِيتَانُهُمُ ويَوْمَ سَبْتِهِمُ وشُرَعًا وَيُوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَاتَأْتِيهِمُّو كَذَلِكَ نَبْلُوهُمُ رِجَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ اللهُ لِمَ لبزي وقفاً وجهان: ١. بسكون الميم ٢. بهاء السكت

وَإِذْ قَالَتَ أُمَّةً مِّنْهُمُ ولِمَ يَعِظُونَ قَوَّمَّ اللَّهُ مُهْلِكُهُمُ و أَوْمُعَذِّبُهُمُ و عَذَابًا شَدِيدً أَقَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُو وَلَعَلَّهُمُو يَنْقُونَ السَّ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ - أَنجَيَّنَا ٱلَّذِينَ يَنْهُوْنَ عَنِ ٱلسُّوءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابِ بَعِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاعْنَهُ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَكُونُواْ قِرَدَةً خَسِيِّينَ الله وَإِذْ تَأَذَّ كَرَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمُ وإِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَ مَةِ مَن يَسُومُهُمُ وسُوٓءَ ٱلْعَذَابِّ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللهِ وَقَطَّعْنَهُم فِ الْأَرْضِ أَمَمَا مِّنْهُمُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمُ ودُونَ ذَالِكُ وَبَلُونَكُمُ وبِٱلْحُسَنَتِ وَٱلسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمُ ويَرْجِعُونَ اللهُ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمُ وخَلْفُ وَرِثُواْ ٱلْكِئْبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَنذَا ٱلْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغَفَّرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمُو عَرَضٌ مِّثْلُهُ وِيَأْخُذُوهُ وَأَلَمْ يُؤْخُذُ عَلَيْهِمُ و مِيثَقُ ٱلْكِتَكِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيةً - وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ } خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَّ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِنْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ اللَّهُ



﴿ وَإِذْ نَنْقُنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمُ وَكَأَنَّهُ وَظُلَّةٌ وَظَنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعُ بِهِمُ و خُذُواْ مَاءَاتَيْنَكُمُ وبِقُوَّةِ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ - لَعَلَّكُرُو نَنَّقُونَ الله وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِرُو ذُرِّيَّهُمْ و وَأَشْهَدَهُمُو عَلَى أَنفُسِهِمُ و أَلَسْتُ بِرَبِكُمُّ و قَالُواْ بَكَيْ شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّاكُنَّاعَنْ هَنذَاغَنِفِلِينَ ﴿ اللَّهِ أَوْ نَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرُكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمُ وأَفَنُهُ لِكُنَا مِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ اللهُ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ وَلَعَلَّهُمُ ويَرْجِعُونَ الله وَأَتْلُ عَلَيْهِمُ ونَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَكُ و عَالَيْنِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَبِعَهُ ٱلشَّيْطِنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ اللَّهِ وَلَوْشِئْنَا لَرْفَعْنَكُ، بِهَا وَلَنكِنَّهُ وَأَخْلَدُ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَنَهُ وَفَشُلُهُ كَمْثَلِ ٱلْكَلْبِإِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ عَيْلَهَثْ أَوْ تَتْرُكُهُ. يَلْهَثَّ ذَالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِتَايَنِنَأَفَا قَصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمُ ويَتَفَكَّرُونَ اللَّهُ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِ اَيْكِنَا وَأَنفُسَهُمُ وَكَانُواْ يَظْلِمُونَ اللهُ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهَتَدِئُ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ السَّ

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّدَكَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِينَ وَٱلْإِنسَ لَهُمُ وَقُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمُو أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمُوءَ اذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بَهَا أُوْلَتِكَ كَالْأَنْعَدِ بَلْ هُمُ وأَصَلَّ أُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْعَنفِلُونَ الس وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسِّنَى فَأَدْعُوهُ مِهَا وُذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَنَ بِهِ عَسَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةُ أُ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ - يَعْدِلُونَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَانِينَا سَنَسْتَدْرِجُهُمُ ومِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ وَأُمْلِي لَهُمُّ وإِنَّ كَيْدِى مَتِينُ اللهُ أُولَمْ يَنْفَكُرُواْ مَابِصَاحِبِهُ ومِنجِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ أُولَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْنُرَبَ أَجَلُهُمْ وَفِيأَي حَدِيثِ بِعَدَهُ ويُؤمِنُونَ ﴿ مَن يُصْلِل ٱللَّهُ فَكَلَا هَادِيَ لَهُ، وَنَذَرُهُمُ وِ فِي طُغَيَنِهِمُ و يَعْمَهُونَ الله اللهَ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنِهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقِّنهَا إِلَّا هُوَّتُقُلَّتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُورُ إِلَّا بَغْنَةً يَسْتَكُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْمَ أَقُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ ٱللَّهِ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ

ورق المنظم المنظم المنطم المنطم المنطم

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعُا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَأَسْتَكَثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَنِي ٱلسُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللهِ ﴿ هُوَالَّذِي خَلَقَكُمُ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّنهَا حَمَلَتَ حَمَّلًا خَفِيفًا فَمَرَّتَ بِهِ عَفَلَمًا أَثْقَلَت دَّعَوَا ٱللَّهَ رَبُّهُ مَا لَئِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكَرِينَ (١٨١) فَلَمَّا ءَاتَنْهُمَا صَلِحًاجَعَلا لَهُ شُرِّكَاءً فِيمَا ءَاتَنْهُمَأْفَتَعَنْكَي ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّ أَيْشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيَّا وَهُمْ مِ يُخْلَقُونَ الله وَلايستَطِيعُونَ لَمُمُو نَصْرًا وَلا أَنفُسَهُمُ ويَضُرُونَ الله وَإِن تَدْعُوهُمُ وإِلَى ٱلْهُدَىٰ لَايَتَبِعُوكُمُ وسَوَآهُ عَلَيْكُمُ و أَدَعُوتُمُوهُمُ و أَمْ أَنتُمُ وصَلِمِتُونَ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمُ وَفَادْعُوهُمُ وَفَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمُو إِنكُنتُ مُو صَدِقِينَ اللهُ أَلَهُمُ وأَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَاأُمْ هُمُ وأَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمُ وأَعْيُنُ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمُو عَاذَاتُ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلُ أَدْعُواْ شُرَكاءَ كُمُ وثُمَّ كِيدُونِ فَلَا نُنظِرُونِ ١٩٥٠

إِنَّ وَلِتِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِئْبِّ وَهُوَ مَتَوَلَّى ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهُ السَّلِحِينَ وَٱلَّذِينَ تَدُّعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمُ ولَلا أَنفُسَهُمُ ويَنصُرُونَ الله وَإِن تَدْعُوهُمُ وإِلَى ٱلْمُذَى لَايسَمعُوا وَتَرَدْهُمُ ويَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمُ ولَا يُبْصِرُونَ ١٠ خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأَمْنَ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَنِهِلِينَ اللهِ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطُن نَزْغُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ مُسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ إِذَا مَسَّهُمُ وطَيْفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكُّرُواْ فَإِذَا هُمُ رَمْبِصِرُونَ اللهِ وَإِخْوَانُهُمُ ويَمُدُّونَهُمُ وفِي ٱلْغَيِّ ثُمَّ لَايُقَصِرُونَ ١٠٠ وَإِذَالَمْ تَأْتِهِمُ وِئَايَةٍ قَالُواْلُؤلَا ٱجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَىَّ مِن رَّبِّيَّ هَاذَا بَصَ آبِرُ مِن رَّبِّكُمُ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّهِ وَإِذَا قُرِي ٱلْقُرَانُ فَأَسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَكُمُ وتُرْحَمُونَ اللهُ وَأَذْكُر رَّبَّك فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعُا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَر بِك لَايسَتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَيِّحُونَهُ, وَلَهُ بِيَسْجُدُونَ اللهِ



ورقی نجین المهرزی ۱۸ هوری

## بِسْ فَهُوَ النَّهُ وَالرَّسُولِ فَاتَقُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَاتَقُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَاتَقُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَاتَقُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولُ وَالْتَهُ وَالرَّسُولُ وَالْتَهُ وَالْتَهُ وَالْتَهُ وَالْتَهُ وَالْتَهُ وَالرَّسُولُ وَالْتَهُ وَالْتَالِيَةُ وَالْتَهُ وَالْتَهُ وَالْتَهُ وَالْتَهُ وَالْتَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْتَهُ وَالْتَهُ وَالْتَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْتَهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِلَّهُ وَالل

يَتَوَّكُلُونَ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَمِمَّارَزُقْنَهُمُ

يُنفِقُونَ اللهُ أُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَمُّمُ وَرَجَعْتُ عِندَ

رَبِّهِ مِرُهُ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيدٌ اللهِ كَمَا أَخْرَجُكَ رَبُّكَ

مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِقَامِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُرِهُونَ ٥

يُجِدِلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعْدَمَانَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ

وَهُمُ دِينظُرُونَ اللَّ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَنَيْنِ أَنَّهَا

لَكُمُ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وُ

وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ عَوَيْقَطَعَ دَابِرَ ٱلْكَيفِرِينَ

الْيُحِقَّ ٱلْحَقَّ وَبُبُطِلَ ٱلْبَطِلَ وَلَوْكُرِهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ٥

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ و فَأَسْتَجَابَ لَكُمُ و أَنِّي مُمِذُّكُمُ و بِأَلْفِ مِنَ ٱلْمَلَتِ كَةِ مُرْدِفِينَ اللهُ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ وَلِتَطْمَعِنَّ بِهِ - قُلُوبُكُمُ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ حَكِيمٌ اللهِ إِذْ يَغْشَلَكُمُ ٱلنَّكَاسُ أَمَنَةُ مِّنْهُ، وَيُنزِلُ عَلَيْكُمُ ومِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً لِيُطُهِّرَكُمُ وبِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُورُ رِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمُ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقَدَامَ اللهِ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَتِهِكَةِ أَنِّي مَعَكُمُ وَفَيْبِتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأُلُقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ فَأَضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَأُضْرِبُواْ مِنْهُمُ وَكُلَّ بَنَانٍ الله ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ شَاَقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ فَاإِنَ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللهُ ذَالِكُمُ و فَذُوقُوهُ وَأَتَ لِلْكَفِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ اللَّهِ يَالَّيْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْزَحْفَافَلاتُوَلُّوهُمُ ٱلأَدْبَارُ اللهِ وَمَن يُولِهِمُ ويَوْمَ بِنِ دُبُرَهُ, إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْبَآءَ بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلَهُ، جَهَنَّمُ وَبِثُسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّ

وُلا تُولُّوا قتبل: تخفيف الناء مع المد الطبيعي



فَلَمْ تَقَتْلُوهُمُ وَلَكِلَ اللَّهَ قَنْلَهُ مَنَّا وَمَارَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلَكِكِ ٱللَّهَ رَمَنْ وَلِكُبِّلِي ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ، بَلاَّةً حَسَنَّا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللهُ ذَالِكُمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوَهِّنُ كَيْدَ ٱلْكَنفِرِينَ الله إِن تَسْتَفَيْحُواْ فَقَدْجَاءَ كُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَنْهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنِي عَنكُور فِتَتُكُمُ وشَيْعًا وَلَوْ كُثْرَتْ وَإِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ يَداأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، وَلا تُوَلَّوْاْعَنْهُ، وَأَنتُمُ، تَسْمَعُونَ اللَّ وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْسَمِعْنَا وَهُمُ لَايسَمْعُونَ ١٠٠ ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ وَلَوْعِلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمُ رَخَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمُّو وَلَوْ أَسْمَعُهُمُ و لَتَوَلُّواْ وَهُمُ ومُعْرِضُونَ اللَّهِ يَداأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ ولِمَا يُحْيِيكُمُ وَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ عَ تُحَشَرُونَ اللَّهِ وَأَتَّا قُواْفِتْنَةً لَّانْصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمُ وخَآصًةً وَأَعْلَمُواْ أَنَ اللَّهَ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهِ

وَٱذْكُرُواْ إِذْ أَنتُمُ وقَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَاوَسَكُمُ و وَأَيَّدَكُمُ و بِنصرِهِ و وَرَزَقَكُمُ و مِّنَ ٱلطَّيِبَاتِ لَعَلَّكُمُ وَتَشْكُرُونَ اللَّهِ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَنْ يَكُمُ وَأَنْتُمُ وتَعْلَمُونَ الله وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا أَمُوَلُكُمُ وَأَوْلَنَدُكُمُ وَفِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ, أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ يَنأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن تَنَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمُ و فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمُ و سَيِّعَاتِكُمُ و وَيَغْفِرْ لَكُمْ رُواللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهِ وَإِذْ يَمَكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثِبِتُوكَ أَوْ يَقَتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكُ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ حَيْرُ الْمَاكِرِينَ اللَّهِ وَإِذَا لَتُلَّى عَلَيْهِمُ وَ الكُّنَّا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنذَا إِنَّ هَنذَا إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهُ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنذَا هُوَ ٱلْحَقِّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّكَمَاءِ أُو ٱقْتِنَا بِعَذَابِ ٱلِيمِ اللهِ وَمَاكَانَ ٱللهُ لِيُعَذِّبَهُمُ و وَأَنتَ فِيهِمُّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمُ ووَهُمُ دِيسَتَغُفِرُونَ (٣٠)

وَمَا لَهُمُوا أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمُو يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُواْ أَوْلِيآءَهُ أَإِنْ أَوْلِيَآوُهُ وِإِلَّا ٱلْمُنَّقُونَ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُهُمُ ولَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَمَاكَانَ صَلَا أَهُمُ و عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءً وَتَصْدِيَّةً فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَاكَنْتُمُوتَكُفْرُونَ (٢٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِ قُونَ أَمُوا لَهُمُو لِيصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمُو حَسْرَةُ ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَأُلَّدِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ اللهُ إِلَيْمِيزَ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيْبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَ أُدْعَلَىٰ بَعْضِ فَيَرْكُمُهُ وَجِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمُ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهُ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَـنتَهُواْ يُغَفَرُ لَهُمُو مَاقَدٌ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ اللهِ وَقَالِلُوهُمُ وحَتَّى لَاتَكُونَ فِتُنَةُ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ ويلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ وَإِن تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَكَكُمُّ ونِعْمَ ٱلْمَوْلَى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ

و بالهاء وقفاً



﴿ وَٱعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُمُ ومِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرِينَ وَٱلْمَتَهُى وَٱلْمَسَكِمِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنْتُمُوءَ امَنتُهُ وبِأَللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يُوْمُ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَالِيْ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠٠ إِذْ أَنتُهُ و بِٱلْعِدْوَةِ ٱلدُّنْ الْهُ مُن وَهُمُ و بِٱلْعِدْوَةِ ٱلْقُصُّوَى وَٱلرَّحُبُ أَسْفَلَ مِنكُمُّ وَلَوْ تَوَاعَدَثُمُ ولَا خَتَلَفْتُمُ وفِي ٱلْمِيعَلِي وَلَكِن لِيَقَضِيَ ٱللَّهُ أَمْرُا كَانَ مَفْعُولًا اللَّهُ لِيَهْ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَجْى عَنْ بَيِّنَةً وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعُ عَلِيمٌ اللهُ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوَّ أَرَىٰكَهُمُ وَكَثِيرًا لَّفَشِلْتُمُ و وَلَنَنزَعْتُمُ و فِ ٱلْأَمْرِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمُ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١٠٠ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمُ وإِذِ ٱلْتَقَيْتُمُ وفِي أَعْيُنِكُمُ وقِلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمُ وَ فِي أَعْيُنِهِمُ ولِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿ مَنْ يَناأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُو فِئَ لَّا فَأَتْ بُتُواْ وَأَذْكُرُواْ اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمُ وَلُقْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

فتبل: بياء واحدة مشددة مفتوحة

ولا تنكزعوا قتبل: تخفيف التاء مع المد الطبيعي

وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولُهُ، وَلا تَنْنزعُواْ فَنفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَ وَأَصْبِرُواْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّدِينِ ٤٠٠ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيك رِهِمُ و بَطَرًا وَرِكَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيظً ﴿ اللَّهِ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمُ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّى جَارٌّ لَّكُمُّ و فَلَمَّا تَرَاءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ - وَقَالَ إِنِّي بَرِيٓ أُيِّنِ بَرِيَّ أُمِّنكُمُ و إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (اللَّهُ إِذْ يَكُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ ومَرَضَّ غَرَّ هَاوُلاَّهِ دِينُهُمُّو وَمَن يَتُوكَ لَ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَن يِرْ حَكِيمٌ (اللهُ عَن يَرْ حَكِيمٌ (اللهُ وَلَوْتَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَيْحَةُ يَضْرِيونَ وُجُوهَهُمُ وَأَدْبُ رَهُمُ و وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ (٥٠) ذَالِكَ بِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيكُمُ و وَأَكَ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ (٥٠) كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ مُكَفِّرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ الله

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِ مُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ اللهِ كَالْ حَكَابِ عَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وكَذَّبُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمُ وفَأَهْلَكُنَّهُمْ و بِذُنُوبِهِمُ و وَأَغْرَقُنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُوا ظَيلِمِينَ (0) إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمُ ولَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهِ ا ٱلَّذِينَ عَلَهُدتَّ مِنْهُمُ وثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمُ وفي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمُ وَلا يَنَّقُونَ ﴿ ٥٧ فَإِمَّا نَتْقَفَنَّهُمُ وَفِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدُ بِهِمُو مَنْ خُلْفَهُمُ ولَعَلَّهُمُو يَذَّكُّرُونَ ﴿ أَنَّ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَأُنْبِذً إِلَيْهِمُ وعَلَىٰ سَوَآءً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآمِنِينَ (٥) وَلا تَحْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ سَبَقُواْ إِنَّهُمُ ولا يُعْجِزُونَ (١) وَأَعِذُواْ لَهُمُ ومَا ٱسْتَطَعْتُمُو مِن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِ بُونَ بِهِ عَدُو ٱللّهِ وَعَدُوّ كُمُ وَءَاخُرِينَ مِن دُونِهِمُو لَا نَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُّ, وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ رُواً لَنتُمْ رُ لَا نُظْلَمُونَ اللَّهِ ﴿ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحُ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (11)



وَإِن يُرِيدُواْ أَن يَغْدَعُوكَ فَإِنَ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي أَيْدُكُ بِنَصْرِهِ وَبِاللَّمُ وَمِنِينَ اللَّ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُومٍ مُ ولَوْ أَنفَقْتَ مَافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمُو وَلَدِكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمُ وَإِنَّهُ عَنِيزُ حَكِيمُ اللَّهِ مَا يَناأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ مَا يَاأَيُّمَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِنكُمْ وعِشْرُونَ صَعِيرُونَ يَغْلِبُواْ مِانْنَيْنِ وَإِن تَكُن مِنكُمُ ومِائلَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمُ وقُومٌ لَّا يَفْقَهُونَ ١٠٠ ٱكَنَ خَفَّفُ ٱللَّهُ عَنكُمُ وَوَعَلِمَ أَنَ فِيكُمُ وضُعْفَأَ فَإِن تَكُن مِّنكُمُ ومِأْتُهُ صَابِرَةٌ يَغَلِبُواْ مِأْتُنَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمُ وَأَلْفٌ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ مَا كَانَ لِنَيَّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسَّرَىٰ حَتَّىٰ يُتَّخِرَ فِي ٱلْأَرْضَٰ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُٱلْآخِرَةُ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيدٌ ﴿ لَا كَنَّابٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمُسَكُّمْ مُوفِيمَا أَخَذْتُمُ وعَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ فَكُلُواْمِمَّا غَنِمْتُمُ وَحَلَالًا طَيِّبًا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثٌ

يَناأَيُّهَا ٱلنَّيِّيُّ قُل لِمَن فِي أَيْدِيكُمُ و مِنَ ٱلْأَسْرَىٰ إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ وَخَيْرًا يُؤْتِكُمُ وخَيْرًا مِّمَا أُخِذَ مِنكُمُ ووَيَغْفِر لَكُمُّ و وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثٌ (١٧) وَإِن يُرِيدُ وأَخِيانَنَكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيدُ حَكِيمُ ﴿ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمُ وَأَنفُسِمِمُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوُواْ وَنَصَرُواْ أُولَتِهِكَ بَعْضُهُمُ وَأُولِيَّا أَهُ بَعْضٌ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُرُهُ مِن وَلَيْتِهِمُ ومِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسْتَنْصَرُوكُمُ وفِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمُ وَبِيْنَهُمُ ومِيثَنَّ وَاللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ١٠ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمُ وَأُولِيآ ءُبَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ وَتَكُن فِتَنَةٌ فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادُ كَبِيرٌ اللهِ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَهَاجِرُواْ وَجَنهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنصَرُواْ أَوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّالْكُمُ مِعَفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْمِنَ بَعْدُ وَهَاجُرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمُ وَفَأُولَيْهِكَ مِنكُورُ وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمُ وَأُولَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّلَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل



بَرَآءَةُ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلَى ٱلَّذِينَ عَنهَد شُمُ ومِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمُ وَغَيْرُمُعْجِزِي ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُغَرِى ٱلْكَنفِرِينَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْهِ وَرَسُولِهِ عَ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيَّةٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينُّ وَرَسُولُهُ, فَإِن تُبْتُمُ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمُ وَإِن تَوَلَيْتُمُ وَفَاعُلُوا أَتَّكُمُ وغَيْرُ مُعْجِزِي ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ اللهُ الَّذِينَ عَنهَدتُهُمُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمُ يَنقُصُوكُمُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ يَنقُصُوكُمُ و شَيْعًا وَلَمْ يُظَلِهِرُواْ عَلَيْكُمْ وأَحَدًا فَأَيِّمُواْ إِلَيْهِمُ وَعَهْدَهُمُ و إِلَى مُدَّتِهِمُّ وإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُنَّقِينَ ٤ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَأَقَنْلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدِتُّمُوهُمُ ووَخُذُوهُمُ والمُدُووَالْمُورُ وَأَحْصُرُوهُمُ وَٱقَّعُدُواْ لَهُمُ وكُلَّ مَرْصَدٍّ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكَوْةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَإِنْ أَحَدُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارِكَ فَأَجِرْهُ، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَنَمُ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ، مَأْمَنَهُ، ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ، قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ال

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْذُ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنهَدتُّ مُو عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ فَمَا ٱسْتَقَنْمُوا لَكُمُ وفَاسْتَقِيمُوا لَهُمُ وإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ٧ كَيْفُ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمُ وَلاَ يَرْقُبُواْ فِيكُمُ وِلاَ يَرْقُبُواْ فِيكُمُ وَإِلَّا وَلَاذِمَّةٌ يُرْضُونَكُمُ و بِأَفْوَهِهِمُ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمُ و وَأَحْتُرُهُمُ فَسِقُونَ ﴿ الشَّتَرُوَّا إِعَايِنتِ ٱللَّهِ ثَمَنَّا قَلِي لَا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ } إِنَّهُمُ وسَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ أَنَّ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ اللَّهِ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَاوْةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكُوةَ فَإِخْوَنُكُمُم فِي ٱلدِّينِّ وَنُفَصِّلُ ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يَعَلَمُونَ ١١٠ وَإِنَّ كَثُواْ أَيْمَنَنَهُمُ ومِنَابَعَدِ عَهْدِهِمُ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمُ وفَقَانِلُواْ أَبِمَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمُ ولا أَيْمَانَ لَهُمُو لَعَلَّهُمُ ويَنتَهُونَ الله أَلَانُقَائِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمُو وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُمُ رِبَدَءُ وَكُمُ وَأَوَّكُ مَرَّةً أَتَغُشُونَهُ مُرْدُ فَأَلِلَهُ أَحَقُ أَن تَغُشُوهُ وإِن كُنتُمُو مُؤْمِنِينَ الله

قَنْتِلُوهُمُ ويُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمُ وَيُخْزِهِمُ وَيَضْرَكُمُ عَلَيْهِمُو وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَيُذَهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِ مُّر وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ مِنكُمُ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسْجِدُ اللَّهِ شَنِهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِمُ وبِٱلْكُفْرِ أُوْلَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمُو وَفِي ٱلنَّارِهُمُ وخَالِدُونَ اللَّهُ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوْةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَى أُوْلَيْكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ اللهِ الْجَعَلْتُمُ رسِقَايَةَ ٱلْحَاجَ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كُمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَجَنهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجُرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمُوالِمِمُ وَأَنفُسِمِمُ وأَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ وَأُولَيِّكَ هُمُ الْفَآيِرُونَ اللَّهِ



بَشِّرُهُمُ ورَبُّهُ مُو بِرَحْ مَةٍ مِّنْهُ ورِضُونِ وَجَنَّتٍ لَمُمُ وفِيهَا نَعِيمُ مُقِيمُ اللَّهُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَّأَ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ. أَجْرُ عَظِيمٌ اللهُ يَنأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُواْءَابَآءَكُمُ وَإِخُوا لَكُمُ وَأُولِياء إِن اَسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَانَ وَمَن يَتُولَهُمُو مِنكُمُ وَفَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلظَّلِلْمُونَ اللَّهُ قُلْ إِن كَانَ ءَابَ آؤُكُمُ وَأَبْنَ آؤُكُمُ وَإِبْنَ آؤُكُمُ وَإِخْوَانُكُمُ وَأَزُوا جُكُرُ وَعَشِيرَتُكُمُ وُ وَأَمُوالُّ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجِكَرُهُ تَخَشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَ إِلَيْكُمُ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَجِهَادٍ فِ سَبِيلِهِ عَنَرَبُّصُواْ حَتَّى يَأْقِ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ لَا لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيُومَ حُنَانٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمُ وكُثُرَتُكُمُ وفَارً تُغْنِي عَنَكُمُ وشَيْعًا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُمُ ومُدْبِرِينَ اللهُ سُكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكَنْفِرِينَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ يَناأَيُّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْإِنَّمَاٱلْمُشْرِكُونَ نَجُسُ فَلَا يَقُرَنُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمُ وهَاذًا وَإِنْ خِفْتُ مُوعَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْ لِهِ إِن شَاءً إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ١١٠ قَائِلُواٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَلَا بِأَلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ حَتَّى يُعْظُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِوهُمُ وصَنغِرُونَ اللهِ وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ عُزَيْرُ أَبِنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَرَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ۚ ذَالِكَ قُولُهُمُ وبِأَفُواهِ هِمُّو يُضِهُونَ قُولَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَلَنَاكُهُمُ اللَّهُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ آلًا الَّهَ أَنَّ يُؤْفَكُونَ اللَّهُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ اللَّهُمُ وَرُهْبَنَهُمُ وَأَرْبَابًا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْيكمَ وَمَا أَمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ إِلَاهًا وَحِدًا لَّا إِلَنهُ إِلَّا هُوَ سُبُحَننَهُ عَمَّا يُشُركُونَ اللهُ



يُريدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفُورُهِ عِمْدُ وَيَأْبِ ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ,وَلَوْكَرِهُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴿ اللَّهُ هُوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ وَإِلَّهُ دَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِ وَلَوْكَرَهُ ٱلْمُشْرِكُونَ اللهُ عَالَيْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِن الْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْ كُلُونَ أَمْوَالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكْنِرُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلاَيُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرُهُمُ وبِعَذَابِ أَلِيمِ اللَّهُ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّ مَ فَتُكُونَ بِهَا جِبَاهُهُمُ وَجُنُوبُهُمُ و وَظُهُورُهُمُ وَهُذَا مَا كَنَرْتُهُ ولِأَنفُسِكُورُ فَلْدُوقُواْ مَا كُنتُمُ تَكْنِرُونَ ﴿ وَ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَاللَّهِ أَثْنَاعَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ حُرُمٌ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ فَالا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمُ وَقَائِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَأَفَّةً كَمَا يُقَائِلُونَكُمُ وكَافَةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ

إِنَّمَا ٱلنَّسِيَّءُ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِ يَضِلُ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا يُحِلُّونَ مُعَامًا وَيُحَرِّمُونَ مُونَ مُوالِيُواطِعُواْعِدَةً مَاحَرَّمَ ٱللهُ فَيُحِلُّواْ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ زُيِّنَ لَهُ مُوسُوَّهُ أَعْمَلِهِ مُووَاللَّهُ لَايَهُ دِى ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنْفِرِينَ اللَّهُ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَالَكُورُ إِذَا قِيلَ لَكُواْ نَفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّا قَلْتُمُو إِلَى ٱلأَرْضِ أَرْضِيتُ مُو بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَ مِن ٱلْآخِرَةِ فَمَامَتَنعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيافِ ٱلْأَخِرَةِ إِلَّا قِلِيلٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا إِلَّا نَنفِرُواْ يُعَذِّبُ حُمُ وعَذَابًا أَلِهِ مَا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمُ وَلَا تَضُرُّوهُ وَسَيْئًا وَأُللَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً قَدِيرُ اللهُ إِلَّا لِنَصُرُوهُ، فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذَ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِكَ ٱللَّذِينَ كَفُرُواْ ثَانِكَ ٱللَّذِينَ كَفَا فِ ٱلْفَارِ إِذْ يَـقُولُ لِصَنجِهِ عَلَا عَلَى زَنْ إِنَ ٱللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ، عَلَيْهِ، وَأَيْكَدُهُ، بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَكُ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلسُّفَالَيُّ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْكُ وَٱللَّهُ عَن يرُّحَكِيمُ اللهُ البزي وقفاً وجهان: ١. بسكون الميه ٢. ماه السكن



ٱنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَ اللا وَجَنِهِ دُواْ بِأَمُوالِكُمُ ووَأَنفُسِكُمُ و فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَالِكُمُ وخَيْرٌ لَكُمُ وإِن كُنتُ مُو تَعْلَمُونَ اللَّهِ لَوْكَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَبَّعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدَتُ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمُ ويُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمُ ولَكُندِبُونَ اللَّهُ مَعَكُمُ وَيُعْلَمُ إِنَّهُمُ ولَكُندِبُونَ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمُو حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَندِبِينَ اللَّهُ لَا يَسْتَغْذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَمِّهِ دُواْ بِأَمْوَلِهِمُو وَأَنفُسِهِمُّ وَاللَّهُ عَلِيهُ وَإِلْلَمُنَّقِينَ اللهُ إِنَّمَايَسْتَعْذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتْ قُلُوبُهُمُو فَهُمُو فِي رَيْبِهِمْ وَيَرَدُّدُونَ اللَّهِ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُـرُوجَ لأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ اللّهُ انْبِعَا ثَهُمُ و فَتُبَطَّهُمُ و وَقِيلَ اقْعُدُواْ مَعَ ٱلْقَدِينَ ﴿ اللَّهِ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُمْرُو مَا زَادُوكُمُ و إِلَّا خَبَالًا وَلأَوْضَعُواْ خِلَالكُمُ ويَبْغُونَكُمُ ٱلْفِنْنَةَ وَفِيكُورُ سَمَّاعُونَ لَمُمُّرُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ

لَقَدِ ٱبْتَ غَوَّا ٱلْفِتْ نَدَين قَبْلُ وَقَلَّا بُوا لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّىٰ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَهُمُ، كَرِهُونَ ١ وَمِنْهُ مُ رِمَن يَكُولُ أَتُذَن لِي وَلَا نَفْتِنَّي أَلَا فِي ٱلْفِتْ نَةِ سَقَطُواً وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةُ إِلَّاكَ فِرِينَ مُصِيبَةٌ يُكُولُواْ قَدُاْخُذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبُلُ وَيَكُولُواْ وَّهُمُ وَفَرِحُونَ أَنْ قُلُلَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَاكَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَمَوْلَ لِنَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللهُ قُلُ هَلْ تَرتَصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَ أَيْ وَخَنْ نَتَرَبُّصُ بِكُمُ وأَن يُصِيبَكُو اللَّهُ بِعَذَابِ مِّنَ عِندِهِ -أَوْ بِأَيْدِينَ أَفَتَرَبَّصُواْإِنَّا مَعَكُمُ ومُتَرَبِّصُونَ (0) قُلُ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَن يُنَقَبَّلَ مِنكُمٍّ وإِنَّكُمُ وكُنتُمُو قَوْمَافَاسِقِينَ اللَّ وَمَامَنَعَهُمُ وأَن تُقْبَلُ مِنْهُمُ و نَفَقَاتُهُمُ و إِلَّا أَنَّهُ مُوكَ فَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ عَوَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمُ وكُسَالَى وَلاينُفِقُونَ إِلَّا وَهُمُ وكَرِهُونَ ٥

ر کر اور ترکصون قتبل: تخفیف الناء

بِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَكَنفِرُونَ اللهُ وَيَعْلِفُونَ بِأَللَّهِ إِنَّهُمُ وَلَمِنكُمُ وَمَا هُمُ وَمَا هُمُ ومِنكُمُ و وَلَاكِنَّهُمُ و قَوْمٌ يُفَرَقُونَ ١٠٥ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعًا أَوْمَعَكَرَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلُّواْ إِلَيْهِ وَهُمُ وَيَجْمَحُونَ الله وَمِنْهُمُ وَمَن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعُظُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعُطُوٓ أُمِنْهَا إِذَا هُمُ ويَسْخَطُونَ ١٠٠ وَلَوْ أَنَّهُمُ ورَضُواْ مَاءَاتَ لَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أُوفَالُواْ حَسْبُنَا اللَّهُ سَكُوَّتِينَا اللَّهُ مِن فَضِّلِهِ ع وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ ﴿ ﴿ ﴾ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَنِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلِّفَةِ فُلُوبُهُمُ. وَفِي ٱلرَّفَابِ وَٱلْخَرِمِينَ وَفِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِّ فَريضَةُ مِن اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهِ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنَّ قُلُ أُذُنَّ قُلُ أُذُنَّ خَيْرٍ لَّكُمُ ويُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ

فَلا تُعْجِبْكَ أَمْوَلُهُمُ وَوَلَا أَوْلَندُهُمُ وإِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبُهُمُ و



ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَمُمُ وعَذَاجُ أَلِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ المُمْ وعَذَاجُ أَلِيمٌ اللهِ

يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْم لِيُرْضُوكُمُ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ اللهُ ٱللَّمْ يَعْلَمُواْأَنَّهُ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ مُفَأَبَ لَهُ مَنارَ جَهَنَّمَ خَلِدًافِيهَا أَ ذَالِكَ ٱلْخِزْيُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ يَعْذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنزَلَ عَلَيْهِ مُر سُورَةٌ نُنِيَّعُهُمُ ويِمَافِي قُلُومِهُمْ وقُلِ ٱسْتَهْزِءُواْ إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّاتَحْ ذَرُونَ اللَّهِ وَلَهِن سَأَلْتَهُمُو لَيَقُولُ إِنَّ مَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِأَللَّهِ وَءَايناهِ -وَرَسُولِهِ، كُنْتُمُو تَسْتَهُ زِءُونَ اللَّهُ لَاتَعَلَٰذِرُواْقَدُكُفُرْتُمُو بَعْدَإِيمَنِكُورُ إِن يُعْفَعَن طَآبِفَةٍ مِّنكُمُ و ثُعُذَّبُ طَآبِفَةٌ بِأُنَّهُمُ وكَانُوا مُجْرِمِينَ اللهُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُ مُو مِنَا بَعْضَ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكَرِ وَيَنْهُونَ عَنِٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ونَسُوا ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ و إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ اللَّهُ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَنَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِهَا هِي حَسْبُهُمُ وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمُ وعَذَابٌ مُقِيمٌ اللَّهُ وَلَهُمُ وعَذَابٌ مُقِيمٌ

كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمُ وكَانُواْ أَشَدَّ مِنكُمُ و قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأُولَادًا فَأَسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمُ وفَأَسْتَمْتَعْتُمُ وبِخَلَقِكُمُ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمُ وبِخَلَقِهِمُ و وَخُضْتُمُ و كَٱلَّذِي خَاصُواْ أُولَتِيكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمُ وفِي ٱلدُّنَّيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهُ ٱلْمَا يَأْتِهِمُ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ و قُوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثُمُودَ ١٠٠٠ وَقَوْمِ إِبْرَهِيمَ وَأَصْحَبِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَتِ أَنَاهُمُهُ رُسُلُهُمُ وِبِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمُ وَلَكِنَ كَانُواْ أَنفُسَهُمُ ويَظْلِمُونَ اللهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمُ و أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنكر وَتُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُقَوُّونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أَوْلَتِهِكَ سَيَرْ مُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِينٌ حَكِيمٌ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِينٌ حَكِيمٌ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِينٌ حَكِيمُ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرى مِن تَعْلِهَا ٱلْأَنَهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍّ وَرِضُونُ مِنْ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوا لَفُوزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ١٧)

يَناأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمُ و وَمَأُونَهُمُ وَجَهَنَّا مُ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدُ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بِعَدَ إِسْلَنِهِ هِرُهُ وَهَمُّوابِمَا لَمْ يَنَا لُو أُومَانَقَهُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ ٱللَّهُ وُرَسُولُهُ. مِن فَضَالِهِ } فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَمُكُرِّد وَإِن يَـ تَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمُو فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيِّ وَلَانصِيرِ اللَّهِ اللَّهِ وَمِنْهُمُ وَمَنْ عَنهَدُ ٱللَّهَ لَمِنْ ءَاتَكُنَا مِن فَضَّ لِهِ عَ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ (٧) فَلَمَّاءَاتَ لَهُ مُر مِن فَضَّلِهِ ، بَخِلُواْ بِهِ ، وَتَوَلُّواْ وَهُمُ ومُعْرِضُونَ ٧٧٧ فَأَعْفَهُمُ ونِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمُ و إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ وبِمَا أَخُلَفُواْ ٱللَّهَ مَاوَعَدُوهُ. وَبِمَاكَ انْوَايَكُذِبُونَ ٧٠٠ أَلَمْ يَعَلَمُواْ أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمُو وَنَجْوَنهُمُو وَأَنَ ٱللَّهَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ اللهِ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُرُو فَيُسْخُرُونَ مِنْهُمُ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمُ وَلَهُمُ عَذَاجُ أَلِيمُ ﴿ اللَّهُ مِنْهُمُ

ٱسْتَغْفِرُ لَهُمُ وَأَوْلَاتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ و إِن تَسْتَغْفِرُ لَهُمُ وسَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمُّ وَذَلِكَ بِأُنَّهُمُ وكَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِةً -وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ اللهُ فَرِحَ ٱلْمُخَلِّفُونَ بِمَقْعَدِهِمُ وخِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُواْ أَن يُجَهِدُواْ بِأَمْوَلِهِمُ وَأَنفُسِهِمُ وفِسبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَانْنفِرُواْ فِي ٱلْخَرُّ قُلُ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوَ كَانُواْ يَفْقَهُونَ ١٠٠ فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلِيَبَكُواْ كَثِيرًا جَزَاءَ إِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ مَ اللَّهِ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةِ مِّنْهُمُ وِفَاسْتَعْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبَدًا وَلَن نُقَيْنِلُواْ مَعِي عَدُوًّا إِنَّكُرُو رَضِيتُ مُوبِاللَّهُ عُودِ أَوَّلَ مَرَةٍ فَأَقَعُدُواْ مَعَ ٱلْخَيْلِفِينَ اللهُ وَلَا تُصَلِّي عَلَى أَحَدِ مِّنْهُمْ ومَاتَ أَبِدُا وَلَا نَقُمُّ عَلَىٰ قَبْرِ وَإِنَّهُمْ وَكُفَرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ وَفَسِقُونَ الله وَلا تُعْجِبُكَ أَمُوا لَهُمُهُ وَأَوْلَكُ هُمُ و إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبُهُمُ و بِهَافِي ٱلدُّنْيَ اوَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمُ وهُمُ وهُمُ وكَفْمُ وكَافِي اللهِ وَإِذَا أُنزلَتُ سُورَةٌ أَنْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَنِهِ دُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَعْذَنكَ أُوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمُ و وَقَالُواْ ذَرْنَاتَكُن مَّعَ ٱلْقَاعِدِينَ اللهُ

رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ ٱلْخُوالِفِ وَصليعَ عَلَى قُلُوبِهِمُ و فَهُمرُه لَا يَفْقَهُونَ ١٠٠ لَكِينَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ. جَنهَدُواْ بِأَمْوَلِهِ مُروَأَنفُسِهِ مُروَأُوْلَتِيكَ لَمُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ (١١) أَعَدَّاللّهُ لَهُمُ وجَنَّتِ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَأَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (١٠) وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَمُهُمُ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ اللَّهِ عَذَابٌ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمُ وعَذَابٌ ٱلِّيعُ (١١) لَيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَ آءِ وَلَاعَلَى ٱلْمَرْضَى وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِ دُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٌ وَاللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيمٌ (١٠) وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمُ وَقُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَجِمْ لُكُمُ مَ عَلَيْهِ عَتَوْلُواْ وَأَعَيْنُهُمُ وَتَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴿ إِنَّ هَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَثَذِنُونَكَ وَهُمُ وَأَغْنِيآ أَرْضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخُوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمُ وفَهُ مُو لَا يَعْلَمُونَ (1)



يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمُ وإِذَا رَجَعْتُمُ وإِلَيْهِمُ وقُل لَا تَعْتَذِرُوا لَن نُوْمِنَ لَكُمُ و قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمُ وسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ ورَسُولُهُ مُمَّ تُركُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنْتِثُكُمُ وِمِكَنْتُمُ وتَعْمَلُونَ اللَّ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمُ وإِذَا ٱنقَلَبْتُمُ وإِلَيْهِمُ ولِتُعْرِضُواْ عَنْهُمُ وفَأَعْرِضُواْ عَنْهُمُّ وِإِنَّهُمُ وِجْسُ وَمَأْوَلَهُمُ وجَهَنَّمُ جَزَاءًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ يَعْلِفُونَ لَكُمُ ولِرَضُواْ عَنْهُم وَالْإِن تَرْضَوْا عَنْهُمُ وَاللَّهُ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ الْأَعْرَابُأَشَدُ كُفْرًا وَنِفَ اقَاوَأَجْدَرُأَ لَا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (١٠) وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُو الدَّوَابِر عَلَيْهِ مُودَآبِرَهُ ٱلسُّوِيَّةِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيثُ (11) وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبِنَتِ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ ٱلرَّسُولِّ ٱلَا إِنَّهَا قُرُبَةً لَهُمُوسَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ

وَٱلسَّبِقُونَ ٱلْأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ أَتَّبَعُوهُمُ وبِإِحْسَانِ رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمُ ووَرَضُواْ عَنْهُ وَاَعْدُ وَأَعَدَّ لَمُمُوجَنَّتِ تَجُرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا أَبِدًا ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ إِنْ وَمِمَّنْ حَوْلَكُورُ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُورُ نَحُنُ نَعْلَمُهُمُ وسَنُعَذِّبُهُمُ ومَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيم (اللهُ وَءَاخُرُونَ أَعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمُ وخَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِتًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمُ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللهُ خُذَمِنْ أَمْوَلِهِمُ وصَدَقَةً تُطَهِّرُهُمُ وَتُزَكِّمِهُ وَبَهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمُ و إِنَّ صَلَوْتِكَ سَكُنٌّ لَمُهُمُّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلْمُ يَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ هُوَيَقُبُلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ (٥٠٠) وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيْرِي ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ وَرَسُولُهُ، وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّثُكُرُو بِمَا كُنتُمُ وتَعْمَلُونَ اللهُ وَءَاخُرُونَ مُرْجَعُونَ لِأَمْنِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمُ وَ إِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهِ إِمَّا يَعُوبُ عَلَيْهِمُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهِ إِمَّا يَعُوبُ عَلَيْهِمُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿

وَٱلَّذِينِ ٱتَّخَاذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْربقًا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمِّنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ مِن قَبُّلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَٱللَّهُ كِيشْهُدُ إِنَّهُمُ ولَكَنْذِبُونَ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيدِّ عِنْ فِيدِ عِنْ لِجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَنْظَهُ رُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِ رِينَ ﴿ أَن أَفَمَنْ أَسَّس بُنْكُ أَهُ عَلَىٰ تَقُوكَ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونِ خَيْرٌ أَمْ مَّنْ أَسَّسَ بُنْكُنَّهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ هَارِ فَأَنَّهَارَ بِهِ عَفِي نَارِجَهَنَّمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللهُ لَايَزَالُ بُنْيَنُهُمُ ٱلَّذِي بَنَوْأُ رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمُ و إِلَّا أَن تُقَطَّعَ قُلُوبُهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ (اللهُ عَلِيمُ حَكِيمُ الله بأَبَ لَهُ مُ اللَّهِ فَيَقَائِلُونَ فِي سَكِيلِ اللَّهِ فَيَقَائُلُونَ وَيُقَانَلُونِ فَعَدًا عَلَيْهِ عَدَّا عَلَيْهِ عَدَّا فِي ٱلتَّوْرَكِ قِوَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُ رَانَّ وَمَنَّ أَوْفَى بِعَهْ دِهِ عِرَى ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعَتُمُ وِبِدِّ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ



ٱلتَكَيِبُونَ ٱلْمُكبِدُونَ ٱلْمُكبِدُونَ ٱلسَّكَيْحُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّنجِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَٱلْحَرِيظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ مَا كَانَ لِلنَّبِي وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواأَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُواْ أُولِي قُرْبِكَ مِنْ بَعْدِ مَاتِيَّنَ لَمُمُو أَنَهُمُ وأَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ اللهُ وَمَاكَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرُهِيمَ لِأَبْسِهِ - إِلَّاعَن مَّوْعِدَةِ وَعَدَهَ إِيَّاهُ. فَلَمَّا نَبَيَّنَ لَهُ, أَنَّهُ، عَدُقٌ لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ، إِنَّ إِبْرَهِي مَ لَأُوَّاهُ كَالِيمُ الله وَمَاكَاكَ اللهُ لِيُضِلُّ قَوْمُا بَعْدَ إِذْ هَدَ نَهُمُ وحَتَّى يُبَيِّ لَهُمُ وَمَايَتَّ قُونَ إِنَّ ٱللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ (١١١) إِنَّ ٱللهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِي ، وَيُمِيثُ وَمَا لَكُمُ ومِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِي وَلَانصِيرِ ١٧١ لَّقَدَ تَابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَا جِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ. فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكَادَ تَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمُوثُمَّ تَابَعَلَيْهِمُ وإِنَّهُ بِهِمُ ورَءُوفُ رَّحِيمُ الله

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّىٰ إِذَا صَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِ مُو أَنفُسُهُمُو وَظَنُّوا أَن لَامَلْجَا مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ عَثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ ولِيَتُوبُو إِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيثُ (اللهُ يَناأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّندِقِينَ (10) مَاكَانُ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَمُور مِنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهُم و عَن نَفْسِهُ عَذَالِكَ بِأَنَّهُ مُور لَا يُصِيبُهُ مُرد ظَمَأٌ وَلَا نَصَبُ وَلَا عَغْمُصَةً فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِعًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارُ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَّيْلًا إِلَّا كُنِبَلَهُ مُو بِهِ، عَمَلُ صَلِحٌ إِنَ ٱللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٦) وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمُ و لِيَجْزِينَهُ مُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ الله ﴿ وَمَاكَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَّةً فَلُولَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمُ طَآبِفَةٌ لِيَـنَفَقَهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمُو إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمُ ولَعَلَّهُمُ ويَعْذَرُونَ (١١١)



يَناَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَائِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُمُ ومِنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمُ وَغِلْظَةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ (١١١) وَإِذَا مَا أُنزِلَتَ سُورَةٌ فَمِنْهُمُ و مَن يَقُولُ أَيُّكُمُ وزَادَتُهُ وهَاذِهِ -إِيمَنَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتُهُمُ و إِيمَنَا وَهُوُو يَسْتَبْشِرُونَ الله وَأَمَا اللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مُرمَرَثُ فَزَادَ تُهُمُ ورِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمُ وَمَاتُوا وَهُمُ وكَ فِرُونَ اللهُ أُولا يُرُونَ أَنَّهُمُ وَيُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِ مَّرَّةً أَوْمَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَايَتُوبُونَ وَلَاهُمُ رِيَدً كُرُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِذَا مَا أُنزِلَتُ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمُو إِلَى بَعْضِ هَلْ يَرَدُكُمُ و مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ ٱنصَرَفُواْصَرَفَ ٱللَّهُ قُلُو بَهُمُ وبِأَنَّهُمُ وقَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ الله كَا لَهُ مَا مَا مُحْمُ ورَسُولِ مِن أَنفُسِكُمُ وعَن بِزُ عَلَيْهِ عَمَاعَنِ مُنْ مُورِ حَريش عَلَيْكُمُ وبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُ وفُك رَّحِيمُ الآلَ فَإِن تُولَّوُاْ فَقُلْ حَسْبِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ عَلَيْهِ عَنَوَكَ لَتُ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ (١٠٠)

## بِسْ إِللَّهِ ٱلدَّهُ الرَّهُ الرَّحِيدِ

الَّرْ تِلْكَ ءَاينتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْحَكِيمِ اللَّ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلِ مِنْهُمُ و أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَيَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَهُمُووَقَدَمَ صِدْقٍ عِندَرَبُهُمُّ وقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ إِنَّ هَنذَا لَسَحِرُ مُبِينُ اللهُ إِنَّ رَبُّكُمُ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَيِّرُ ٱلْأَمْرُ مَامِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْ نِلْمِ عَذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ وَفَاعَبُ دُوهُ وَأَفَلًا تَذَكُّرُونَ اللَّهِ عِلَمْ اللَّهِ عَمْرَجِعُكُمُ وجَمِيعًا وَعَدَاللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَدْ وَأُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ولِيجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ لَهُمُوهُ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ اللهِ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِياتًا وَٱلْقَكَرُ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِنَعْلَمُواْعَدُدُٱلسِّينِينَ وَٱلْحِسَابُ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللهِ إِنَّا فِي أَخْلِكَ فِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَاتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ضِعًاءً فتبل: إبدال الباء ممزة

(CO)

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمُ وعَنْ وَاينَا غَنِفِلُونَ اللَّهِ أَوْلَتِكَ مَأُونَهُمُ ٱلتَّارُبِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ المَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ يَهْدِيهِمُ ورَبُّهُمُ وبِإِيمَنِهِم وتَجْرِي مِن تَعْيِهُمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ اللهُ دَعُونِهُمُ وَفِهَا سُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّهُمُهُمُ وفِيهَا سَلَكُمُّ وَءَاخِرُ دَعُولِهُمُ وأَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَاكِمِينَ اللهِ ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَ ٱستِعْجَالَهُمُو بِٱلْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمُ وأَجَلُهُمُ وفَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغَيْنِيمُ ويَعْمَهُونَ اللهُ وَإِذَامَسَ ٱلْإِنسَانَ ٱلشُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ - أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآبِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ، ضُرَّهُ، مَرَّكَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّر مَّسَّهُۥ كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمُ ولَمَّا ظَلَمُواْ وَجَاءَ تُهُمُ ورُسُلُهُ دُوبِٱلْبِيِّنَتِ وَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْقَوْمُ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ ثُمَّ جَعَلْنَكُمُ، خَلَيْهِ فَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعَلِدِهِمُ ولِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ اللهُ

ولا أدرككم البزي وجهان: الانف الانف وهو المقدم الالف الالف الالف الالف الالف الالف

وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمُوءَ ايَالُنَا بَيِّنَكَتِّ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ٱتْتِ بِقُرَانٍ غَيْرِهَنذَا أَوْبَدِلْهُ، قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَآمِي نَفْسِي ﴿ إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ۖ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ( فَل لَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ، عَلَيْكُمُ وَلَا أَذَرَكُمُ إِلَّهُ عَلَيْكُ لَبِثْتُ فِيكُمُ وعُمُرًا مِن قَبْلِهِ عَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللهُ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَك عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكُذَّ بَ بِعَايَنتِهُ - إِنَّهُ، لَا يُقْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللهُ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ مَا لَا يَضُرُّهُمُ وَلَا يَنفَعُهُمُ وَوَيَقُولُونَ هَنؤُلآ عِشْفَعَتُوْنَا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنَبَّعُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَنَهُ, وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَمَاكَانَ ٱلتَّالُسُ إِلَّا أُمَّـَةً وَحِدَةً فَٱخۡتَكَلَفُواْ وَلَوْلَاكَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُ وفِيمَا فِيهِ عَغْتَ لِفُوك اللهُ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ عَالِكَةٌ مِن زَّبِهِ عَفَلُ إِنَّمَا ٱلْعَيْبُ لِلَّهِ فَٱنتَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُمُ ومِنَ ٱلْمُنظرينَ اللَّهُ

وَإِذَا أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنَ بَعْدِ ضَرًّا مَ مَسَّتْهُمُ و إِذَالَهُمُو مَكْرٌ فِي ءَايَانِنَا قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرا إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنُبُونَ مَاتَمُكُرُونَ اللهُ هُوَاللَّذِي يُسَيِّرُكُمُ وَ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمُ و فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرِيْنَ بِهِمُ وبريح طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَ تُهَارِيحٌ عَاصِفُ وَجَآءَ هُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّواْ أَنَّهُمُ وأُحِيطَ بِهِمُ د دَعَواا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَهِنَ أَنْجَيُّتُنَا مِنْ هَاذِهِ عَلَنَكُونَكَ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ اللهُ فَلَمَّا أَنجَلهُمُ وإِذَاهُمُ ويَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَنأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغُيُكُمُ وعَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مَتَنعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَأَتُمَ إِلَيْنَا مُرْجِعُكُمُ وَفَنْيَتِنَكُمُ وبِمَاكْنَتُمُ وتَعْمَلُونَ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُمَاءٍ أَنزَلْنَهُ، مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَٱخْلُطُ بِهِ، نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَايَأً كُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَكُمُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَأَزَّيْنَتَ وَظُرِسَ أَهْلُهَا أَنَّهُمُ وَقَدِرُونَ عَلَيْهَا أتَىٰهَا أَمْنُ فَالْيُلَّا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ كُنَالِكَ نُفُصِلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ ينَفَكَّرُونَ اللهُ وَاللهُ يَدْعُواْ إِلَى دَارِ ٱلسَّلَارِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِيمِ اللَّهِ

صرط قنبل: بالسين بدل الصاد



﴿ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسُنَى وَزِيادَةً وَلَا نَرْهَقُ وُجُوهَهُمُ و قَتَرٌ وَلَاذِلَّةُ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ وفِيهَا خَلِدُونَ اللَّهُ وَالَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمُ وِلِلَّهُ مَّا لَهُمُ ومِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمْ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُ هُمُر قِطْعًا مِنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًّا أَوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمُ وفِيهَا خَلِدُونَ ٧٧ وَيَوْمَ نَحَشُرُهُمُ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمُ وَأَنتُمُ وَوَشُرَكَا وَكُمْ وُ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمُّ وَقَالَ شُرَكًا وَهُمُ و مَاكُنُهُ وَ إِيَّانَا نَعْبُدُونَ ١٠٠ فَكَفَى بِأَللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ وإِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمُ ولَغَافِيلِينَ هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَ لَهُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَ عَنْهُمُ و مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّهُ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمُ و مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُخِرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْلُ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلُ أَفَلَا نَنَّقُونَ اللَّ فَذَٰلِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلصَّلَالُّ فَأَنَّى ثُصَّرَفُونَ ﴿ اللَّهِ كَذَالِكَ حَقَّتُ كَلِمْتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ أَنَّهُمُ وَلَا يُؤْمِنُونَ السَّ

كُلِمَتُ اللهاء وفقاً

قُلْ هَلْ مِن شُرَكًا يَكُورُومَن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، قُلِ ٱللَّهُ يَسْبَدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَفَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿ وَاللَّهِ فَلْ هَلْ مِن شُرَكًا بِكُرُو مَن يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهُدِى لِلْحَقِّ أَفَهَن يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُنَّبَعَ أَمَّن لَا يَهَدِى إِلَّا أَن يُهْدَيُّ فَمَا لَكُرُوكَيْفَ تَعَكُّمُونَ (٣) وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثُرُهُو لِلَّاظُنَّ إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيَّا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِمَا يَفْعَلُونَ اللهُ وَمَا كَانَ هَلْذَا ٱلْقُرَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ - وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئْبِ لَارَيْبَ فِيهِ عِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ (٧٧) أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَعَةً قُلُ فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُمُو مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْكُمُ وصَلِيقِينَ اللهُ بَلْكَذَّبُواْ بِمَالَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ ، وَلَمَّا يَأْتِهِمُ وتَأْوِيلُهُ ، كَذَلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُّو فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّنامِينَ (٣) وَمِنْهُمُ وَمَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمُ وَمَن لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّك أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ الْ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمُ وعَمَلُكُمُ و أَنتُهُو بَرِيٓعُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيٓءُ مِّمَّاتَعُمَلُونَ ١ وَمِنْهُمُ ومَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمِّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ

وَمِنْهُمُ وِمَن يَنظُرُ إِلَيْكُ أَفَأَنتَ تَهْدِي ٱلْمُمْنَ وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا وَلَنَكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمُ ويَظْلِمُونَ اللَّ وَيَوْمَ كَحُشُرُهُمُ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةُ مِنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُ وقَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهَدِينَ الْ وَإِمَّا نُرِينًكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ وَأَوْنَنُوفَيَّنَّكَ فَإِلَيْنَا مُرْجِعُهُمُ وَثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ﴿ أَنَّ وَلِكُلِّ أُمَّةِ رَّسُولٌ فَإِذَا حِكَاءَ رَسُولُهُمُ وقُضِيَ بَيْنَهُمُو بِٱلْقِسْطِ وَهُمُو لَا يُظْلَمُونَ اللَّ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمُو صَادِقِينَ أَجُلُ إِذَا جَا أَجَلُهُمُو فَلَا يَسْتَغُخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (اللهُ) قُلْ أَرَءَ يَتُمُو إِنْ أَتَىكُمُ وَعَذَا بُهُ بِيكَتًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعَجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَننُمُ وِبِيَّاءَ أَكْنَ وَقَدْ كُننُمُ وبِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ١٠٥ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلَّدِ هَلُ تُحُزُّونَ إِلَّا بِمَا كُنُّمُ و تَكْسِبُونَ (٥٠) ﴿ وَيَسْتَنْبِعُونَكَ أَحَقُّ هُوَّ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَا أَنتُمُ و بِمُعْجِزِينَ اللَّهِ اللَّهِ مُعْجِزِينَ

جَآءَ مرموم أجلهم و قنبل وجهان:

جَآءَ اجَلُهُمُ

تحقيق الهمزة الأولى وإبدال الهمزة الثانية ألفاً مع القصد القصد

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَٱفْتَدَتْ بِدِّ-وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابِّ وَقُضِي بَيْنَهُ مُوبِٱلْقِسْطِّ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ( أَن أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْآ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱللَّا إِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ وَلَا يَعْلَمُونَ (٥٠) هُو يُحِي، وَنُمِيتُ وَ إِلَيْهِ عَنُرْجَعُونَ (٥) يَناأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَ تَكُمُّهُ ومَوْعِظَةٌ مِن زَيِّكُمُ و وَشِفَآءٌ لِمَا فِي ٱلصُّدُودِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (٧٧) قُلْ بِفَضَّل ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَبِدُلكَ فَلْيَفْ رَحُواْ هُوَ خَيْرُ مِتَا يَجْمَعُونَ ﴿ فَلَ أَرَءَ يَتُمُو مَا أَنزَلَ أَللَّهُ لَكُمُ ومِن رِزْقٍ فَجَعَلْتُمُو مِنْهُ وَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ ءَاللَّهُ أَذِبَ لَكُمُ وَأَمَّد عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿ ﴿ وَمَا ظُنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَ ٱللَّهَ لَذُو فَضَلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَهُمُ، لَا يَشَكُرُونَ ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتْلُواْ مِنْهُ ومِن قُرَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُرُو شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيدِّء وَمَا يَعَ زُبُ عَن رَّيِكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَا أَصْغَرَمِن ذَالِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِئْبِ مُّبِينِ ١

أَلَا إِنَ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَاخَوْثُ عَلَيْهِمُو وَلَا هُمُ ويَحْزَنُونَ (11) ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ (١٦) لَهُمُ ٱلْمُشْرَىٰ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ لَا بُبْدِيلَ لِكَامِنتِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَلَا يَعَزُنكَ قَوْلُهُمُو إِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ أَلَا إِنَ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَاءٌ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمُ وِ إِلَّا يَخْرُصُونَ ١٠ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْحُنُوا فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِ ذَلِكَ لَاَيْتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ اللهِ قَالُوا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدُّا سُبْحَننَهُ أَهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ لَهُ مَا فِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُمُ ومِن سُلُطُن إِبَاذًا أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ اللَّ مَتَنَّعُ فِي ٱلدُّنْكَ أَمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمُ وثُمَّ لَا يُفْلِحُونَ اللَّهُ الدُّنْكَ الْمُو اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ اللَّهِ لِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ اللَّهِ



﴿ وَٱتَّلُ عَلَيْهِمُ ونَبَأَ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ - يَنَقُومِ إِن كَانَ كُبُرُ عَلَيْكُمُ و مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِحَايَنتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمُ ووَشُرَكَاءَكُمُ وثُمَّ لَايَكُنْ أَمْرُكُمُ وعَلَيْكُمُ وعُمَّةُ ثُمَّ أَقْضُواْ إِلَىَّ وَلَا نُنظِرُونِ اللَّ فَإِن تَوَلَّيْتُمُو فَمَا سَأَلْتُكُمُّومِ مِنْ أَجْرُّ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللَّهِ فَكَذَّبُوهُ، فَنَجَّيْنَهُ، وَمَن مَّعَهُ، فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَهُمُ وخَلَيْهِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَئِنَا آفَانظُر كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُنْذَرِينَ اللهُ ثُمَّ بَعَثْنَامِنَ بَعْدِهِ ورُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمُ وَفَكَاءُ وَهُمُ وِبِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُوْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ عِن قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ اللهِ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمُ ومُوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عِلَيْنِنَا فَأَسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا فَوْمًا تُجْرِمِينَ ٧٠٠ فَلَمَّاجَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا إِنَّ هَنذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ اللَّهِ مَا السَّحْرُ مُّبِينٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّهُ الللّل قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ كُمُّ و أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُقْلِحُ ٱلسَّنحِرُونَ ٧٧٠ قَالُواْ أَجِتْنَنَا لِتَلْفِئْنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ عَابَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَّا ٱلْكِبْرِيَّآءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحُنُ لَكُمَّا بِمُؤْمِنِينَ ١١

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱقْتُونِي بِكُلِّ سَنِحِرِ عَلِيمِ (٧٠) فَلَمَا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُمُور مُوسَىٰ أَلْقُواْ مَا أَسُّمُو مُلْقُوبَ اللَّ فَلَمَّا أَلْقَوَاْ قَالَ مُوسَىٰ مَاجِتْ ثُمُو بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُۥ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ﴿ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ وَلَوْكَرَهُ ٱلْمُجْرِمُونَ (١٠٠) فَمَاءَامَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِن قَوْمِهِ عَلَى خُوْفٍ مِن فِرْعَوْنَ وَمَلِإِيْهِمُوا أَن يَفْلِنَهُمُ وَ إِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ, لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ مُن اللَّهُ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنكُمُ و ءَامَننُهُ و بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ - تَوَّكُلُو أَ إِن كُننُهُ و مُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَارَبِّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ (٥٠) وَنِجَنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْفِرِينَ اللهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، أَن تَبَوَّءَ الِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بِيُوتًا وَأَجْعَلُواْ بِيُوتَكُمُ وقِبْلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةُ وَبَشِراً لَمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُۥ زِينَةً وَأَمُولًا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا رَبِّنَا لِيَضِلُواْ عَن سَبِيلِكَ رَبِّنَا ٱطْمِسْ عَلَى ٱمْوَلِهِمُو وَٱشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمُو فَلا يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرُواْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللهُ

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعُوتُكُمَا فَأَسْتَقِيمًا وَلَا نَتَّبِعَآنِ سَجِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ ﴿ وَجَوَزُنَا بِبَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبَعَهُمُو فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ, بَغْيَا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ ٱلْفَرَقُ قَالَءَامَنتُ أَنَّهُ, لَا إِلَكَهُ إِلَّا ٱلَّذِي ءَامَنَتْ بِهِء بَنُواْ إِسْرَتِهِ يِلَ وَأَنَّا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ( اللهِ عَآلَكُن وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ فَٱلْيَوْمَ نُنَجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ عَنْءَايَنِنَا لَغَنفِلُونَ اللَّهُ وَلَقَدْ بَوَأَنَا بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ مُبَوِّأً صِدْقِ وَرَزَقْنَاهُمُو مِنَ ٱلطَّيِّبُتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمُ ويَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ عَيَّتَلِفُونَ ﴿ إِنَّ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ ۗ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُوا بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ وَلَوْجَاءَ مُهُمُ وَكُلُّ ءَايَةٍ حَتَّى يَرُوْا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللهُ

كُلِمَتُ وفقاً بالهاء

فَلُولًا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَنُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمُ وعَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَكُمُ وَ إِلَىٰ حِينٍ ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمُ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ (1) وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ قُلُ ٱنْظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغَنِي ٱلْأَيْتُ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ١٠٠ فَهُلْ يَنْظِرُونَ إِلَّا مِثْلُ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلِهِ مُو قُلْ فَأَنْظِرُواْ إِنِّي مَعَكُمُ ومِرَ ٱلْمُنْتَظِرِينَ ﴿ اللَّهِ ثُمَّ نُنَجِى رُسُلُنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْ مَا نُنَجِّ ٱلْمُؤْمِنِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنَ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتُوفَّا كُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُّ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ (اللَّهُ

وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وإِلَّا هُوَّ وَإِن يُردِّكَ بِغَيْرِ فَلَا رَآدَ لِفَضْ لِهِ - يُصِيبُ بِهِ - مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِةً -وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ قُلْ يَناأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ وفَمَنِ آهْ تَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِمْ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمُ و بِوَكِيلِ السَّ وَاتَّبِعْ مَايُوحَىٰ إِلَيْكَ وَأَصْبِرْحَتَّىٰ يَعْكُمُ ٱللَّهُ وَهُوَخَيْرُ ٱلْخَكِمِينَ (اللهُ الرِّكِنْبُ أُخْكِمَتُ ءَاينَكُهُ أَمْ فُصِلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ اللهِ أَلَا تَعَبُدُواْ إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّنِي لَكُمْ وَمِنْهُ، نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ١٠ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبُّكُورُهُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ عَيُمِّ عَكُمُ ومَنْعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلِّ ذِي فَضْلِ فَضْلَةً وَإِن تَولُّواْ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ وعَذَابَ يَوْمِ

تُولُّواُ قتبل: تخفیف التا،

كَبِيرِ اللهِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعًا كُرُّهِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ اللَّهِ ٱللَّا إِنَّهُمُ و

يَتْنُونَ صُدُورَهُمُو لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ وَأَلَاحِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمُو

يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعُلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ الْ



﴿ وَمَا مِن دَآبَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ مُّبِينِ ١٠ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ. عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوكُمُ وَأَيْكُمُ وأَحْسَنُ عَمَلًا وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مُ مَنْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَنَدَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ٧٠ وَلَبِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لِّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُۥ ۗ أَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِمُ ولَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمُ وصَافَ بِهِمُ ومَاكَانُواْ بِهِ . يَسْتَهْزِءُونَ اللهِ وَلَيِنْ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ وإِنَّهُ لَيْتُوسُ كَفُورٌ اللَّ وَلَيِنَ أَذَقَنْكُهُ، نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ ولَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّ عَاتُ عَنِي ۚ إِنَّهُ لَفَرِحُ فَخُورُ اللَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ أَوْلَتِكَ لَهُمُو مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ اللهِ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقُ بِهِ عَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ عَكَنرُ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكُ أَيْمًا أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللهُ

أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَنَّهُ وَقُلُ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ عَمْفَتَرَيَتٍ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُمُو مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمُو صَدِقِينَ اللَّهِ فَإِلَّهُ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمُ وَفَاعَلَمُواْ أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّا إِلَّهُ إِلَّاهُو فَهَلْ أَنتُهُ ومُسْلِمُونَ اللَّهُ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَنَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمُ وأَعْمَلُهُمُ وفِهَا وَهُمُ وفِهَا لا يُخْسُونَ اللهُ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَمُهُمْ فِٱلْآخِرَةِ إِلَّالْتَارُّ وَحَبِطَ مَاصَنَعُو إَفِهَا وَبِنَطِلُ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّا أَفَمَنَ كَانَ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِن رَّبِّهِ، وَيَتْلُوهُ، شَاهِدٌ مِّنْهُ، وَمِن فَبْلِهِ، كِنَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَكَمِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ - وَمَن يَكُفُرُ بِهِ -مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ وإِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْلَتِهِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمُ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَا وُلاَّ اللَّهِ عَلَىٰ مَنْ وَلاَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ رَبِّهِ أَوْ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهُا عِوَجًا وَهُمُ وِبِٱلْأَخِرَةِ هُمُ وَكَفِرُونَ اللَّهِ أُوْلَتِهِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَحُمُو مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءُ يُضَعَّفُ لَمُهُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُواْ يُبْصِرُونَ ۞ أُوْلَيِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمُ و وَضَلَّ عَنْهُمُ ومَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّالْاجَرَمُ أَنَّهُمُ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْآخْسَرُونَ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّنلِحَنتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمُ وأُولَيَهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَةَ هُمُ و فِبِهَا خَلِدُونَ اللهِ هُمَدُلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَةِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعُ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلَّا أَفَلَا نَذَكُرُونَ اللهُ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ - أَنِي لَكُمُ و نَذِيرٌ مُّبِيثُ اللهُ أَن لَّا نَعَبُدُواْ إِلَّا ٱللَّهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ وعَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَا نَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمُ وَأَرَاذِلُنَا بَادِي ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمُ وعَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلْ نَظْنُكُمُ وكَاذِبِينَ الله عَلَى يَقَوْمِ أَرَءَ يُتُمُو إِن كُنتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِّن زَبِّي وَءَالْكَنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ عَفِيتُ عَلَيْكُمُ وَأَنكُرُ مُكُمُوهَا وَأَنتُمُو لَمَا كُرِهُونَ (١٠)



وَلَكِكِنِيِّ قتبل: اسكان الياء

وَينقَوْمِ لَا أَسْتَلُكُمُ وعَلَيْهِ عِمَا لَّإِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّهُمُ و مُلَقُواْ رَبِّهُمُ و وَلَكِنِّ أَرَكُمُ وُ قَوْمًا تَجْهَلُونَ اللهِ وَيَقَوْمِمَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَحَ يُهُمُّو أَفَلا نَذَّ حَبُّونَ إِنَّ وَلا أَقُولُ لَكُمُ وعِندِى خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمُ ولَن يُؤْتِيَهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ وإِنِّي إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ اللَّهُ قَالُواْ يَنُوحُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَأَكُثَرْتَ جِدَالَنَا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا إِنَّمَا يَأْنِيكُمُ رِبِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنتُمُ و بِمُعْجِزِينَ ﴿ أَن وَلَا يَنفَعُكُمُ و نُصْحِي إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمُ ، إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويَكُمُ ، هُوَرَبُّكُمُ وَ إِلَيْهِ عَرُجَعُونَ اللهُ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكُهُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ وفَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بُرِيٓ وُ يُمِّمَّا يَحْدُرِمُونَ اللَّ وَأُوحِكِ إِلَى نُوجٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَانَبْتَ بِسُ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ اللهِ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُحْكَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ إِنَّهُمُ مُغْرَقُونَ اللَّ

حَاء أَمْرُفَا المحقق الأولى الهمزة الأولى وتسهيل الهمزة الثانية وهو القدم وهو القدم الهمزة الأولى المحقوة المحقوة الأولى المحقوة المحقوة المحقوة المحقوة المحقوة الأولى المحقوة ال

أركب معنا معنا البزي وجهان: ۱.إدغام ۲.إظهار

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلُكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ - مَلَأٌ مِن قَوْمِهِ - سَخِـرُواْ مِنْهُ وَ قَالَ إِن تَسَخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمُ وكُمَا تَسْخَرُونَ (٣) فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ ، وَيُحِلُّ عَلَيْهِ ، عَذَابٌ مُّقِيمُ اللَّهُ حَتَّى إِذَاجَا أَمْرُنَا وَفَارَ ٱللَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْفَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَّ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ, إِلَّا قَلِيلٌ ١٠٠ ﴿ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِهَا بِسَدِ ٱللَّهِ مُجْرَعِهَا وَمُرْسَعَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمُ وفِي مَوْجٍ كَأَلْجِبَ الِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ٱبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَكْبُنَى ٱرْكَبِ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَفِرِينَ اللهِ قَالَ سَنَاوِى إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءَ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمُّ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَاتَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ اللهُ وَقِيلَ يَداأَرْضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَكسَمَآهُ أُقِلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعُدًا لِلْفَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ وَنَادَىٰ نُوحُ رَّبُّهُ، فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَخَكُمُ ٱلْحَكِمِينَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ أَهْلِي مِنْ أَهْلِي قَالَ يَكُنُوحُ إِنَّهُ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ وَعَمَلُ عَيْرُ صَلِيْحٍ فَالْاَتَسْتَكُنَّ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَ بِهِلِينَ (اللهُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ لِينَ ال قَالَ رَبِ إِنَّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ فَي لِيَنُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلَيمِ مِّنَّا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَدِ مِّمَّن مَّعَكَ وَأُمَّ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ وَثُمَّ يَمَالُهُمُ وَمِنَا عَذَابٌ أَلِيعُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَاذًا فَأُصْبِرً إِنَّ ٱلْعَاقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ اللَّهُ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمُ وهُودًاْ قَالَ يَنقُومِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمُ ومِنْ إِلَيْهِ غَيْرُهُ, إِنْ أَنتُمُو إِلَّا مُفْتَرُونَ فَ يَنقُومِ لَا أَسْتُكُمُو عَلَيْهِ عَ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَنَّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٥٠) وَيَكَوْمِ السَّنَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ وثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ - يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمُ ومِدْرَارًا وَيَزِدْكُمُ وقُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمُ ووَلاَ نُنَوَّلُواْ مُحْرِمِينَ ﴿ أَنَّ قَالُواْ يَنْ هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي ءَالِهَ لِنَاعَن قَوْ لِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُوْمِنِينَ (اللهُ اللهُ ا

فَطَرِنِي فتبل: إسكان الياء مسرط فتبل: بالسين بدل الصاد

تَوَلِّوْا

قتبل: تخفيف التاء

جاء أمرياً قتبل وجهان: ١. تحقيق الهمذة الأمل

الهمزة الأولى وتسهيل الهمزة الثانية وهو المقدم

جاء آمر فا ٢. تحقيق الهمزة الأولى وإبدال الهمزة الثانية ألفاً مع

(COD)

إِن نَقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَّةٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُواْ أَنِي بَرِيٓ مُ مِّمَا تُشْرِكُونِ مِن دُونِهِ عَلَيْدُونِ جَمِيعًا ثُمَّ لَا نُنظِرُونِ ( اللهِ اللهِ تَوَكَّلُتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُورُ مَا مِن دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ إِنَاصِينِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرُطِ مُسْتَقِيمٍ و فَإِن تَوَلُّواْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُورِ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُورُ وَيَسْنَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُورُ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظً (٥) وَلَمَّا جَا أَمْنُ فَا نَحَيَّنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وبرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَكُمُ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿ ﴿ وَيَلْكَ عَادٌّ جَحَدُواْ بِعَايَنتِ رَبِّهِ مُ ووَعَصَوْا رُسُلَهُ وَأَتَّبَعُوا أَمْرَكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿ وَالَّبْعُوا اللَّهِ وَأَنْبِعُوا فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعُنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبُّهُمُّ وأَلَا بُعْدًا لِعَادِ قَوْمِ هُودِ (٥) ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمُ وَكَلْ لِحَا قَالَ يَكُوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُرُو مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَ كُمْ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرُكُورُ فِيهَا فَأَسْتَغْفِرُوهُ وَثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ - إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مِّجِيبُ الله الله الله عَمَا الله عَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَندا أَنْنَهَا إِنَّ أَن نَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّي مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُربِبِ (١١)

قَالَ يَنقُوْمِ أَرَءَ يَتُكُو إِن كُنتُ عَلَى بَبِّنَ قِمِن رَّبِّي وَءَاتَكِي مِنْهُ، رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُني مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْنُهُ، فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرِ (١٦) وَيَنقَوْمِ هَنذِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمُ وعَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمُ و عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴿ اللَّهُ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمُ و ثَلَاثُهُ أَيَّامِّ ذَالِكَ وَعَدُّ غَيْرُ مَكْذُوبِ ﴿ إِنَّ فَلَمَّا جَا أَمْنُنَا بَعَيْمُنَا صَلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنتَا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِهِ لَهِ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ اللَّهِ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيكِهِمُ وجَاشِمِينَ اللهُ كَأَن لَمْ يَغْنَوْ أَفِهَا أَلَا إِنَّ ثُمُودًاكَ فَرُواْ رَبَّهُمُّ وَأَلَا بُعْدًا لِتُمُودَ ﴿ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَى قَالُواْ سَكَنُمَّا قَالَ سَكَنَّمُ فَمَا لَيِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيدٍ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا رَءَا أَيْدِيَهُمُ ولا تَصِلُ إِلَيْهِ - نَكِرَهُمُ ووَأَوْجَسَ مِنْهُمُ وخِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفٍّ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ﴿ اللَّ وَأَمْرَأَتُهُ وَقَايِمَةٌ فَضَحِكَتُ فَبُشِّرُنَاهَا بِالسَّحَنِي وَمِن وَرَآهِ إِسْحَقَ يَعْقُوبُ (٧٠)

قتبل وجهان:

۱. تحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الهمزة الأولى وهو المقدم الممزة الأولى ٢. تحقيق وإبدال الهمزة الأولى ولا المهزة الأولى ولا المهزة الفائم عواليدال الهمزة المشبع المنانية ألفاً مع ولا المستعرف ولا المستعرف ولا المستعرف ولا المستعرف ولا المستعرف ولا المستعرف المستعرف ولا المستعرف المستعرف ولا المستعرف المستعرف ولا المستعرف ال

 تحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الهمزة الثانية وهو المقدم
 وراح

قنبل وجهان:

وراءِ آسحنی ۲. تحقیق الهمزة الأولى وابدال الهمزة

الثانية ياءً ساكنة مع المد المشبع

٩

ر در هر رحمت وقفاً بالهاء

جاء أمر وجهان:

۱. تحقيق الهمزة الأولى وسمهيل الهمزة الثانية وهو المقدم

جاء أمر ٢. تحقيق الهمزة الأولى وإبدال الهمزة الثانية أنفاً مع الد المشبع

قَالَتْ يِنُوتِلَتَى ءَاٰلِدُ وَأَنَاْ عَجُوزٌ وَهَلذَا بَعُلِي شَيْخًا ۚ إِنَّ هَلْذَا لَشَيْءُ عَجِيبٌ ﴿ إِنَّ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَنَرَكَننُهُ, عَلَيْكُورُ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ, حَمِيدٌ مَجِيدٌ لَجَعِيدُ ﴿ ١٠٠ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَدِلْنَا فِي قَوْمِلُوطٍ ﴿ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِمِ مَا اللَّهِ مَا أَلْمُشْرَىٰ يُجَدِلْنَا فِي قَوْمِلُوطٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا إِنَّ اللَّهِ مَا أَلْمُشْرَىٰ يُجَدِلْنَا فِي قَوْمِلُوطٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا أَنْ اللَّهِ مَا أَلْمُ اللَّهِ مَنْ إِنْكُمْ مَا اللَّهِ مَا أَنْ اللَّهُ مُن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِي الللَّهُ اللَّا اللَّلْ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهُ مُّنِيبٌ ﴿ إِنَّ يَابِرُهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَلَا الإِنَّهُ قَدْ جَا أَمْنُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمُ وَ اللَّهِمُ وَعَذَابٌ غَيْرُ مَنْ دُودٍ (٥٠) وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيٓءَ بِهِمُ وَضَاقَ بِهِمُ وَزَعًا وَقَالَ هَنذَا يَوْمُ عَصِيبُ ﴿ ١ وَجَآءَهُ وَوْمُهُ مِهُ رَعُونَ إِلَيْهِ ع وَمِن قَبُلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ قَالَ يَنقَوْمِ هَنؤُلآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَظْهُرُلَكُمْ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخُرُونِ فِي ضَيْفِي ۚ ٱلْيُسَ مِنكُورُ رَجُلٌ رَّشِيدٌ الله قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَالنَافِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَنَعْكُمُ مَا نُرِيدُ اللهُ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمُ وقُوَّةً أَوْءَ اوِي إِلَى رُكْنِ شَدِيدِ ( اللهُ قَالُوا اللهُ الم يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُواْ إِلَيْكُ فَأَسْرِ بِأَهْ لِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيَلِ وَلَا يَلْنَفِتَ مِنكُمُ و أَحَدُّ إِلَّا أَمْرَأَنْكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمُ وَإِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبْحُ أَلَيْسَ ٱلصُّبُحُ بِقَرِيبٍ (١٠)

فكما حكا أفرنا جعلن اعيلتها سافكها وأمطرنا عكتها حِجَارَةٌ مِن سِجِيلِ ﴿٨١﴾ مَنضُودٍ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ بِيَعِيدِ ﴿٨٣﴾ ﴿ وَإِلَىٰ مَدِّينَ أَخَاهُمُو شُعَيْبًا قَالَ يَنْقُومِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهُ مَا لَكُمُ ومِنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ وَلَانَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَّ إِنِي أَرَىٰكُمُ بِخَيْرِ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمُ وعَذَابَ يَوْمِ شُحِيطٍ (٨٣) وَيَقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ وَلَاتَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَ هُمُ وَلَا تَعْثَوْا فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمُ وإِن كُنتُمُ ومُؤْمِنِينَ ﴿ ٥٥ ۗ وَمَا أَنَّا عَلَيْكُمُ و بِحَفِيظِ (١١) قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلُوتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتُرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَ آؤُنَا أَوْ أَن نَفَعَلَ فِي أَمْوَ لِنَا مَا نَشَرَقُواْ إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ ﴿ قَالَ يَكَوْمِ أَرَءَ يُتُمُو إِن كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ، رِزْقًا حَسَنَأُومَا أُرِيدُ أَنْ أَخَالِفَكُمُ وُ إِلَىٰ مَا أَنْهَىٰ كُمُ وعَنْهُ وإِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ ، تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ ، أَنِيثُ (١٠٠٠)



جَاءَ أُمْرِفًا فتبل وجهان: ا. تحقیق الهمزة الأولی وتسهیل الهمزة الثانیة وهو المقدم

جاء آمرناً ٢. تحقيق الهمزة الأولى وإبدال الهمزة الثانية أنفأ مع المدالمشبع

اِنِّي أَرَىٰكُمُ قتبل: إسكان الياء

> بَقِيَّتُ وفضاً بالها،

وَيُنقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ رُسِفًا فِي أَن يُصِيبَكُمْ وَمِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَلِيحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنكُمْ و بَعِيدِ اللهُ وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمُ وثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ - إِنَّ رَبِّ رَحِيثُ وَدُودٌ ﴿ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَىٰكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهُطُكَ لَرَجَمْنَكُ وَمَا أَنتَ عَلَيْ غَابِعَزِيز اللهِ قَالَ يَنقُوْمِ أَرَهُطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمُ مِنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ. وَرَآءَكُمُ وظِهْرِيًّا إِنَ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطُ ﴿ إِنَّ وَنَقُومِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمُ وإِنِّي عَلِمِلًّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَنْذِبُ وَٱرْتَكِفِهُوا إِنِّي مَعَكُمُ و رَفِيبٌ ﴿ اللَّهُ وَلَمَّا جَا نَجَيَّنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ, بِرَحْمَةِ مِنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيكِرِهِمُ وجَيْمِينَ اللَّهُ اللَّهِ مَا الصَّيْح كَأْن لَّرْ يَغْنَوْ أَفِهَا أَلَا بُعُدًا لِمَدْينَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ ١٠٠ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايِنِتِنَا وَسُلْطَنِ ثَبِينِ ﴿ إِنَّ إِلَىٰ فِتْرَعَوْنَ وَمَلَإِ يُهِ عِفَانَبَّعُواْ أَمْنَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْنُ فِرْعَوْنَ بِرَشيدِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ

الهمزة الأولى وإبدال الهمزة الثانية ألفاً مع المد المشبع

يَقْدُمُ قَوْمَهُ بَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَ وَبِئْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ الله وَأُتْبِعُواْ فِي هَنذِهِ عِلْفَنَةُ وَيَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ بِئْسَ ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ اللَّ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكُ مِنْهَا قَـَآيِمٌ وَحَصِيدٌ ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمُ وَلَكِن ظُلُمُواْ أَنفُسَهُم وَفَمَا أَغْنَتُ عَنْهُم وَ الِهَيْهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَا أَمْنُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمُ وَغَيْرَ تَنْبِيبِ اللَّهُ وَكَذَالِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَّةُ إِنَّ أَخْذَهُ. أَلِيمُ شَدِيدُ ١٠٠ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةَ ذَالِكَ يَوْمٌ مِّجُمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّشَّهُودٌ ﴿ اللَّهُ وَمَا نُؤَخِرُهُ, إِلَّا لِأَجَلِ مَّعْدُودِ إِنَّ يَوْمَ يَأْتِ ع لاَ تُحكِّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْ نِهِ عَفِمنَهُمُ وَشَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَنَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَهُهُمُ وفِهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ١٠٠ خَدَلِدِينَ فِهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبِّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ ٱلسَّمَنَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوذِ (🖤

فتبل وجهان: ۱. تحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الهمزة الثانية وهو المقدم جاء آمر ۲. تحقيق الهمزة الأولى

لَا تَكَتَّمُ

الثانية ألفاً مع

الطبيعي و<del>رقي</del> زنظ الخيزيا

فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَنُولُلآءٍ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كُمَا يَعْبُدُ ءَابَآ وُهُمُ ومِن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمُ و نَصِيبَهُمُ وغَيْرَ مَنْقُوصِ ١٠٠٠ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَأَخْتُلِفَ فِيهِ ء وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُ وَ إِنَّهُمُ وَلَفِي شَكِّ مِنْهُ وَمُرِيبٍ الله وَإِن كُلَّا لَّمَا لَيُوفَيْنَهُمُ ورَبُّكَ أَعْمَالُهُمُّ و إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللهُ فَأَسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوُّا إِنَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ اللَّهِ وَلَا تَرْكَنُواْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمُ ومِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيآ } ثُمَّ لَانْنَصَرُونِ اللهِ وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًامِّنَ ٱلَّيْلَ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيَّاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ الله وَأَصْبِرُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهَ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهُونَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنَّ أَنْجَيْنَا مِنْهُمُّو وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أَتُرِفُواْ فِيهِ ، وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ ﴿ وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَى بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ الله

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لِجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَامَزَ الْهُنَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمُّ وَوَتَمَّتَ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّهُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١١١ وَكُلَّا نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلرُّسُلِ مَا نُتُبِّتُ بِهِ عَفُوا دَكَ وَجَاءَكَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ١٠٠ ۗ وَقُلِ لَلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُم و إِنَّا عَنِمِلُونَ فَانْظِرُواْ إِنَّا مُنلَظِرُونَ الله وَيلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ عَيرٌ حِعُ ٱلْأَمْرُكُ لُّهُ فَأَعْبُدُهُ، وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ - وَمَا رَبُّكَ بِغَنْفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ (١٦١) مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَزُ ٱلرَّحِيمِ الْرِيلْكَ ءَايِنتُ ٱلْكِئْبِٱلْمُبِينِ (١) إِنَّا أَنزَلْنَهُ وَرُزنًا عَرَبتًا لَعَلَّكُمُ وَتَعْقِلُونَ اللَّهَ فَعَنْ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنْذَا ٱلْقُرَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ عَ لَمِنَ ٱلْغَنْفِلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ ، يَعْأَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَعَشَرَ كُوْكُبًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَنْهُمُ ولِي سَنجِدِينَ ﴿ اللَّهِ مَا مُعَالِمُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مُلْ وَلِي سَنجِدِينَ ﴿ اللَّهُ مُلْ وَلِي سَنجِدِينَ ﴿ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلَّا لَا اللَّهُ مُلَّا لَا اللَّهُ مُلْ إِلَّا اللَّهُ مُلْ إِلَّهُ مُلْ إِلَيْ مَا اللَّهُ مُلْ إِلَيْ مَا اللَّهُ مُلَّا إِلَيْ مَا اللَّهُ مِنْ إِلَيْ مَا اللَّهُ مُلْ إِلَيْ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّلَّةُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّالَّمُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّالَّ عَلَيْ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّمْ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ ا

يَكا أَبَتِ

المنافعة وقفة المنافعة المنافعة وقفة المنافعة ال

غيكبت وفقا بالهاء

قَالَ يَبُنَىٰ لَا نَقْصُصُ رُءً يَاكَ عَلَى إِخُوتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَ نَ لِلْإِنسَ نَ عَدُقُّ مُّبِيثُ اللَّهِ مَكْ وَكُذَالِكَ يَجْنَبِيكَ رَثُكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِيُّهُ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكَ وَعَلَىٰءَالِ يَعْقُوبَ كُمَا أَتَمَّ هَاعَلَىٰ أَبُويْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَ إِسْعَقَّ إِنَّ رَبِّكَ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّ ﴿ لَّهَ لَكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ عَ عَايَتُ لِلسَّآبِلِينَ ٧ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ، أَحَبُ إِلَى أَبِينَامِنَا وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ اللَّهُ ٱقْنُكُواْ يُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ و أَرْضَا يَغْلُ لَكُمْ و وَجْهُ أَبِيكُمْ و وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ وَقُومًا صَلِحِينَ اللَّ قَالَ قَالَ قَآبِلٌ مِّنْهُمُ وَلَا نَقُنُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ وَفِي غَيْنِبَ ٱلْجُبِّ يَلْنَقِطُهُ وبَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمُو فَعِلِينَ اللهُ قَالُواْ يَناأَبَانَا مَالَكَ لَا تَأْ مَنتًا عَلَى بُوسُفَ وَإِنَّالَهُ لَنَصِحُونَ اللهُ أَرْسِلْهُ. مَعَنَاعَكُا نَرْتَعِ وَنَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ. لَحَافِظُونَ ﴿ أَنَّ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِيَ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّئْبُ وَأَنتُمُو عَنْهُ، غَلْفِلُونَ ﴿ اللَّهُ قَالُواْ لَإِنَّ عَالُواْ لَإِنَّ أَكَلُهُ ٱلذِّنْهُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذًا لَّخَسِرُونَ اللَّهُ الدِّنْمِ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذًا لَّخَسِرُونَ اللَّهُ

غَينبتِ

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ، فِي غَيْبَتِ ٱلْجَبُّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ عَ لَتُنْبِتُنَّ هُمُ و بِأَمْرِهِمُ وهَاذَا وَهُمُ ولايسَتْ عُرُونَ (0) وَجَآءُ و أَبَاهُمُ وعِشَآءَ يَبُكُونَ اللهُ قَالُواْ يَنَأَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكَنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَنعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَدِقِينَ اللَّهِ وَجَآءُو عَلَى قَمِيصِهِ. بِدَمِ كَذِبِّ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمُ وأَنفُسُكُمُ وأَمَرا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ (١٠) وَجَاءَتُ سَيَّارَةُ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمُ وَفَأَدَكَ دَلُوهُ وَقَالَ يَكِبُشَرَى هَذَا غُلَمٌ وَأَسَرُّوهُ وَضَعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَشَرَوْهُ وَبُمَنِ بَغْسِ دَرُهِم مَعَدُودَةٍ وَكَانُواْ فيهِ عِنَ ٱلرَّاهِدِينَ ١٠٠ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَىٰكُ، مِن مِّصْرَ لِأَمْرَأْتِهِ، أَكْرِمِي مَثُونَكُ، عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَنَّخِذَهُ، وَلَدَّأُ وَكَالًا وَكَلَاكُ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ. مِن تَأُولِلِ ٱلْأَحَادِيثُ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِكُنَّ أَكْتُر ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَلَمَّا بِلَغَ أَشُدَّهُ, ءَاتَيْنَهُ، حُكْمًا وَعِلْمَأْوَكَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ (")

وَرُودَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبُوابَ وَقَالَتْ هَيْتُ لَكُ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ, رَبِّي ٱخْسَنَ مَثْوَاتَى إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِلْمُونَ اللَّ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ - وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّءَا بُرْهِكِنَ رَبِّهِ، كَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلِصِينَ ﴿ اللَّ وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ. مِن دُبُرِ وَٱلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ قَالَتْ مَاجَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَّءً إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابُّ أَلِيمُ اللهِ عَالَ هِيَ رُودَتْنِي عَن نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَاكَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ ١٠٠ وَإِنكَانَ قَمِيضُهُ قُدَّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ١٧٠ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُ وَقُدَّ مِن دُبُرِ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنِّ إِنَّا كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضْعَنْ هَنذَاْ وَٱسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ الله ﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِ تُرُودُ فَنَهَا عَن نَّفُسِهِ - قَدُ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَنهَا فِي ضَكَلِ مُّبِينِ السَّ

ا مُراًتُ بالهاء وففا هرافته الخافاة الخافاة

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مُتَّكَّا وَءَاتَتْ كُلِّ وَرْحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتُ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ. أَكْبَرْنَهُ وَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ لِلَّهِ مَا هَنذَا بَشَرًّا إِنَّ هَنذَا إِلَّا مَلَكُ كَرِيثُ اللهُ عَالَتْ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لُمَتُنَّنِي فِيهِ - وَلَقَدْ زَوَدنُّهُ وَعَن نَّفْسِهِ عَفَاسْتَعْصَمُ وَلَيِن لَمْ يَفْعَلْ مَاءَامُرُهُ ولَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَا مِّنَ ٱلصَّاعِرِينَ (اللهُ قَالَ رَبِ ٱلسِّجْنُ أَحَبُ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ } وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنُ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ اللهُ فَأَسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ وَضَرَفَ عَنْهُ وكَيْدُهُ فَيْ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ ثُمَّ بَدَالْمُمُ مِنْ بَعَدِ مَارَأُواْ ٱلْآيِكَ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينِ اللَّهِ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكَانِّ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرْدِنِيَ أَعْصِرُ خَمْراً وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِّي أَرْدِنِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا مَّأْ كُلُ ٱلطَّلِّرُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ - إِلَّا نَبَأَتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ = قَبْلَ أَن يَأْتِيكُمْ أَذَلِكُمُا مِمَّا عَلَّمَني رَبَّ إِنِّ تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُمُ و بِٱلْآخِرَةِ هُمُ وكَنفِرُونَ اللَّهُ

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ عَابِكَاءِي إِبْرُهِيمَ وَإِسْحَنَّ وَنَعْقُوبٌ مَاكَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (٣٠) يَصَحِبَى ٱلسِّجْنِ ءَأْرُبَابٌ مُّتَفَرِقُونَ خَيْرٌ أَمِر ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ الله مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمُو وَءَابَآ وُكُمُ مِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنَّ إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعَبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ، ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيْمُ وَلَكِكَنَّ أَكْتُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يُصَاحِبَي ٱلسِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُما فَيَسَمِّى رَبَّهُ وَخَمْرًا وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأْسِيةً - قُضِيَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ - تَسْنَفْتِيَانِ (١٠) وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا أَذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنسَنهُ ٱلشَّيْطَنُ ذِكْرَرَبِهِ عَلَيْثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ (اللهُ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبَعُ عِجَافُ وَسَبْعَ سُنُبُكَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسَتٍ يَنَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءَيني إِن كُنتُمُو لِلرُّءْ يَا تَعَبُرُونَ اللَّهُ مِن اللَّالِي اللَّهُ مِن اللَّمُ مِن اللَّهُ مِن مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ

قَالُواْ أَضْغَاثُ أَحْلَيْ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَيْمِ بِعَالِمِينَ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَأَذَّكُرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنبَتُكُمُ, بِتَأْوِيلِهِ، فَأَرْسِلُونِ (0) يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُكُتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَنتٍ لَعَلِي أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمُو يَعْلَمُونَ ١٠ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبِا فَمَا حَصَدتُمُ وَفَذَرُوهُ وفي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا نَأْ كُلُونَ ١٠٠ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٌ يَأْ كُلْنَ مَا قَدَّمْتُمُو لَمُنَّ إِلَّا قِلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ ﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ - يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ - يَعْصِرُونَ (اللَّهُ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتْنُونِ بِهِ } فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلْهُ مَا بَالْ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّذِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ١٠٠ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدِتُنَّ يُوسُفَ عَن نَفْسِيةً - قُلُ حَسَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ عِن سُوَءٍ قَالَتِ أَمْرَأَتُ ٱلْعَيْدِ الْعَن حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا (رُود تُهُوعَن نَفْسِهِ عَو إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ (0) ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِي لَمْ أَخُنُهُ، بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدٌ ٱلْخَابِنِينَ (0)

آمراً تمر بالهاء وقفا



بالسوو إلا البدن؛ وجهان البذن؛ وجهان البدن الهدزة الأولى واواً وانغامها في الله الهدزة الأولى ٢. تسهيل مع التوسط أو القصر مع التوسط أو القصر

بالسوء إلّا فتبل وجهان: ١. تحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الهمزة الثانية

بالسُوء آلا ۲. تحقیق الهمزة الاولی وابدال الهمزة الثانیة یاء ساکنة مع الإشباع

وَمَا أَبُرَيُ نَفْسِي إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ ۖ بِٱلسُّو إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتَّنُونِي بِهِ عَلَمْ مَا مُعْلِصَهُ وَ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلِّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينُ أَمِينُ ﴿ فَالَّ قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ ۚ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ١٠ وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ نَشَآهُ نُصِيبُ برَحْمَتِنَا مَن نُشَاآءً وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ٧٠ وَجَاءَ إِخُوةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ عَ فَعَرَفَهُ مُر وَهُمُ لِلَّهُ مُنكِرُونَ ١٠٠٠ وَلَمَّا جَهَّزَهُمُ وبِجَهَازِهِمُ وقَالَ أَثْنُونِ بِأَخِ لَكُمُ ومِنْ أَبِيكُمْ وأَلَاتَرُونَ أَنِّي أُوفِي ٱلْكَيْلُ وَأَنَاْ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ٣٠٠ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ عَلَا كَيْلُ لَكُمْهُ عِندِى وَلَا نَقْرَبُونِ ( فَ قَالُواْسَنُزُ وِدُعَنْهُ وَأَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ (١٠) وَقَالَ لِفِنْيَتِهِ أَجْعَلُواْ بِضَعَنَهُمُ وفي رِحَالِمِمُو لَعَلَّهُمُو يَعْرِفُونَهَا إِذَا ٱنقَلَبُواْ إِلَىٰ أَهْلِهِمُو لَعَلَّهُمُو يَرْجِعُونَ اللهُ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِ هُو قَالُواْ يَناأَبَانَا مُنِعَ مِنَّاٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَانَكَتُلُ وَإِنَّا لَهُ لَحَنِفُظُونَ اللَّهُ

قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمُ مُوعَلَيْهِ - إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمُ مُعَلَى أَخِيهِ - مِن قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حِفظاً وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ١٠٠ وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَاعَهُمُ و وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمُ و رُدَّتَ إِلَيْهِمُ و قَالُواْ يَناأَبَانَا مَانَبِغِي هَالِهِ وَ يِضَاعَنُنَا رُدَّتَ إِلَيْنَاوَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَعْفَظُ أَخَانَا وَنَزُدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَالِكَ كَيْلُ يَسِيرٌ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ لَكُ لَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أُرْسِلُهُ, مَعَكُمُ وحَتَى تُؤْتُونِ عِمَوْقِقًا مِنَ ٱللَّهِ لَتَأَنُّنَى بِهِ عِلْاً أَن يُحَاطَ بِكُمْ مُ فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُ مُروقِلًا لَاللَّهُ عَلَىٰ مَانَقُولُ وَكِيلٌ الله وَقَالَ يَنبَغِيَّ لَا تَدْخُلُواْمِنُ بَابٍ وَحِدٍ وَادْخُلُواْمِنْ أَبُورِب مُّتَفَرِّقَةً وَمَا أُغْنِي عَنكُمُ ومِن اللَّهِ مِن شَيَّ إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ - تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ - فَلْيَتَوَّكِّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ١ دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمُ وَأَبُوهُمُ وَمَاكَانَ يُغْنِي عَنْهُ مُو مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ عَلَيْهِ إِلَّهُ مِنْ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ عَلَيْ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا عَلَيْهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا عَلَيْهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا عَلَيْهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا عَلَيْهِ مِن شَيْءٍ إِلَّهِ عَلَيْهِ إِلَّهِ عَلَيْهِ مِن شَيْءٍ إِلَّهِ عَلَيْهِ مِن أَنْفُولِ إِلَّهُ مِن أَنْفُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه لَذُوعِلْمِ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ، وَلَلْكِنَّ أَكَثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ الله وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ عَأَخَاهُ مَ قَالَ إِنِّى أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَ إِسْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ

فَلَمَّا جَهَّزَهُمُ وبِجَهَا زِهِمُ وجَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ عَثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُّ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمُ ولَسَلِ قُونَ ٧٠ قَالُوا وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِمُ مَاذَا تَفْقِدُونَ اللهِ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِ، حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ، زَعِيمٌ ﴿ اللَّهِ قَالُواْ تَأَلَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ مُو مَا جِعْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَرِقِينَ اللهُ قَالُواْ فَمَا جَزَوُّهُ, إِن كُنتُمُو كَندِبِينَ ﴿ ١٠ قَالُواْ جَزَوُهُۥ مَن وُجِدَ فِي رَمْلِهِ، فَهُوَجَزَّ وُهُمْ كَذَالِكَ بَعْزِي ٱلظَّالِمِينَ اللهُ فَبَدَأَ بِأَوْعِيتِهِ مُو قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ مِثْمَ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وعَآءِ أَخِيةً كُذَالِك كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ في دِينِ ٱلْمَاكِ إِلَّا أَن يَشَاآءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَنتِ مَن نَّشَآةُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيمٌ اللهِ قَالُوا إِن يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَهُ مِن قَبُلُ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُ مُرَّدِ قَالَ أَنتُمُو شَرٌّ مَّكَانًا ۖ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ اللهِ قَالُواْ يَناأَيُّهَا ٱلْمَزِيرُ إِنَّ لَهُ. أَبَّا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذُ أُحَدُنَا مَكَانَهُ أَ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل



قَالَ مَكَاذَ ٱللَّهِ أَن نَّأَخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَاعِندَهُ, إِنَّا إِذَا لَظَٰ لِمُونِ ﴿ ﴿ اللَّهِ فَلَمَّا ٱسْتَيْءَسُواْ مِنْـهُ وَحَكَصُواْ بِحَيَّا ۗ قَالَ كَبِيرُهُمُ وَأَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنَ أَبَاكُمُ وَقَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمُ و مَوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبَّلُ مَا فَرَّطَتُ مُر فِي يُوسُفَّ فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمُ ٱللَّهُ لِيٌّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ الص أرْجِعُواْ إِلَىٰ أَبِيكُمُ و فَقُولُواْ يَناأَبَانَا إِنَ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَلْفِظِينَ الله وَسَلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِي أَقْبَلْنَا فِيمَّا وَإِنَّا لَصَادِ قُونَ ﴿ ﴿ فَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمُ وِأَنفُسُكُمُ وَأُمْرًّا فَصَبِرٌ جَمِيلٌ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيني بِهِمُ وجَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ (٣) وَتَوَلَّى عَنْهُمُ وَقَالَ يَناأَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَأَبْيضَتْ عَيْنَاهُ، مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ اللهُ قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْتَوُاْ تَذُكُرُ نُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنِ ٱلْهَالِكِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا أَشَكُواْ بَتِّي وَحُرْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (١٠)

أستيكسو ۱. بالهمز ۲. بالهمز ۲. الهمزة په موضع الياء وتأخير الياء موضع الهمزة موضع الهمزة موضع الهمزة بالف بعد التاء وبعدها ياء وبعدها ياء تايسوا البزي وجهان: ١. بالهمز ١. بالهمز الهمزة وجملها عموضع الياء وتأخير الياء موضع الهمزة وجملها في الموضع المو الموضع الموضع الموضع الموضع الموضع الموضع الموضع الموضع المو

يار و البزي وجهان: ١. بالهمز ١٠ بالهمز الهمزة وجعلها ع إبدالها الفا وتأخير الياء وجعلها في (فيصير النطق بالف بعد الياء وبعدها ياء وبعدها ياء

يَنُّق ع فتبل: إثبات الباء وصلاً ووقفاً

يُنَنِيَّ أَذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ عَوْلًا تَأْيَّسُواْ مِن زَوْجِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يَأْتِئُنُ مِن زَوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ اللهُ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ عَالُواْ يَاأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَاً إِنَّ ٱللَّهَ يَجِنِي ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ﴿ ﴿ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم وَمَا فَعَلْتُم وَ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ ٤ إِذْ أَنتُمُو جَنِهِ لُونَ ١٠٠ قَالُواْ إِنَّكَ لَأَنَتَ يُوسُفُ ۚ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَٰذَا أَخِلَّ قَدْ مَنَ ۖ ٱللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتِّق وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ أَنَّ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرُكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا كُنَّا لَخَوْطِينَ ١١٠ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْمُوْمَّ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ آذُهَ بُواْ بِقَمِيمِي هَنَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجُهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمُ وَأَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَمَّا فَصَلَتِ - أَبُوهُمُ وَإِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَّ لَوْلَا أَن تُفَيِّدُونِ ﴿ ثَا اللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَلِدِيمِ ﴿ 0 اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

فَلَمَّا أَن جَاءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَىٰهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ عِ فَأَرْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمُ أَقُل لَكُمُ و إِنِّ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (أَنَّ قَالُواْ يَنْأَبَانَا ٱسْتَغْفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَطِعِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمُ ورَبِّ إِنَّهُ فُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اللهُ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ عَأَبُويْهِ عَ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴿ أَنْ وَرَفَعَ أَبُونِهِ ، عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ، سُجَّداً وَقَالَ يَاأَبَتِ هَلَا اتَأْوِيلُ رُءْ يَكِي مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقّاً وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمُ مِنَ ٱلْبَدُوِ مِنْ بَعَدِ أَن نَزَعَ ٱلشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخُولَتِ إِنَّ رَبِي لَطِيفُ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اللهُ وَرَبِّ قَدْءَ النَّيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثُ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيَّ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۖ تَوَفَّني مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ اللَّهِ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيدِ - إِلَيْكُ وَمَاكُنتَ لَدَيْمٍ مُ وإِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمُ وهُمُ ويَمْكُرُونَ الله وَمَا أَكُ ثُرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ الله

يكأبت



وَمَا تَسْتُلْهُمُ وَعَلَيْهِ عِمِنْ أَجْرُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي كَآبِن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمُ وعَنْهَا مُعْرِضُونَ ١٠٠٠ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثَرُهُمُ وبِٱللَّهِ إِلَّا وَهُمُ ومُشْرِكُونَ اللهُ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِهُمُ وغَيشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمُ ولا يَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهِ قُلْ هَاذِهِ -سَبِيلِي أَدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ شَنَّ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوحَىٰ إِلَيْهِمُ، مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلُهِ مُرُّو وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَلَّذِينَ ٱتَّقَوَّأَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿ أَنَّا حَقَّىٰ إِذَا ٱسْتَيْعَسُ ٱلرُّسُلُ وَظَنَّواْ أَنَّهُمُ وقَدُّ كُنِّ بُواْ جَاءَهُمُ و نَصِّرُنَا فَنُكِجِي مَن نَشَاآءً وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْقَوَّمِ ٱلْمُجَرِمِينَ الله لَقَدُكَاتَ فِي قَصَصِهِمُ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَبِ مَاكَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَعِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَدَّيْهِ، لَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللهُ

أستيس البري وجهان: ٢. بالهمز ١٠ بالهمزة وجعلها يق موضع الياء وتأخير الياء موضع الهمزة وجعلها في موضع الهمزة وجعلها بالم النطق بألف وبعدها ياء

## \_ وَٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزُ ٱلرِّحِي الْمَرْ تِلْكَ ءَايَنْتُ ٱلْكِنَنِيِّ وَٱلَّذِي أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكَ ٱلْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمَوَ تِ بِغَيْر عَمَدٍ تَرُونَهَا أَثُمَ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَسَخَرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ كُلُّ يَجِّرِي لِأَجَلِ مُسَمَّى ُيُدِيِّرُ ٱلْأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْآيِنَ لَعَلَّكُمُّ وبِلِقَاءَ رَيِّكُمُ وتُوقِنُونَ اللَّهُ وَهُوَ ٱلَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِي وَأَنْهَا رَآوَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنَ يُغُشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ٣ وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَوِرَتُ وَجَنَّتُ مِّن أَعْنَب وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنُوانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانِ تُسْتَعَى بِمَآءِ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي ٱلْأُحُلُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللَّهُ الْأَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ﴿ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُهُمُ وَأَوْلَا أَوْلَا أَوْلَا أَوْلَا اللَّهِ خَلْقِ جَدِيدٍ ٥ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْبِرَةٍ مُ وَأُولَتِكَ ٱلْأَغْلَلُ فِي أَعْنَاقِهِ مِرِّ وَأُولَيْهِ كَ أَصْعَابُ ٱلنَّارِّ هُمُ وفِهَا خَلِدُونَ الْ



هادء بالياء وقفاً

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيْتَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثُلَثُ وَإِنَّ رَبِّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمُّو وَإِنَّا رَبِّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهِ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ عَ اليَهُ مِن رَّبِهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌّ وَلِكُلِّ فَوْمِ هَادٍ ( الله يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْنَى وَمَا تَغِيضُ ٱلأَرْحَامُ وَمَاتَزْدَادُوكُلُ شَيءٍ عِندَهُ، بِمِقْدَارِ (١) عَـٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِٱلْكِيمُ ٱلْمُتَعَالِ عَنْ سُوَآءُ مِنْ مُرْدِ مَنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ عَوَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ (١١) لَهُ مُعَقِّبَاتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ ، وَمِنْ خَلْفِهِ ، يَحْفَظُونَهُ، مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ وَأَمَا بِأَنفُسِمُ مُ وَإِذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوَّءًا فَلَا مَرَدَّ لَكُرُومَا لَهُمُو مِن دُونِدِ مِن وَالِ اللهُ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرِّقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلنِّقَالَ (اللهُ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ، وَٱلْمَلَةِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ - وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمُ مِي يُجَادِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْلِحَالِ اللَّهِ

وَالِء بالياء وقفاً

و المنظمة المن

لَهُ وَدَعُوهُ ٱلْحَقُّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلايسْتَجِيبُونَ لَهُمُ وبِشَيْءٍ إِلَّا كَبُسِطِ كَفَّيْهِ ، إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُغُ فَاهُ، وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِ ، وَمَادُعَآهُ ٱلْكَنفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ١٠٠ وَيِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَا وَكُرْهَا وَظِلَالُهُمُ وَ بِٱلْفُدُو وَٱلْأَصَالِ ١ ١٠ فُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلْ أَفَا تَخَذْتُمُ ومِن دُونِهِ عَ أَوْلِيآ اَءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمُ و نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوى ٱلظُّلُمَاتُ وَٱلنُّورُ ﴿ ١٧ أَمْ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكًا ۚ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ عَنْسَبُهُ ٱلْخَاقُ عَلَيْهِمُ وَقُلِ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّرُ اللهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَسَالَتْ أَوْدِيَةُ إِقَدَرِهَا فَٱحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَّدُا رَّابِيًّا وَمِمَّا تُوقِدُونَ عَلَيْهِ عِنْ النَّارِ ٱبْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَعِزَبَدُ مِّثُلُهُ كَلُاك يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلُّ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاَّةً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمَكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ (١١) لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَى وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لَوْ أَنَ لَهُمُ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ وَمَعَهُ وَلَافْتَدُوْا بِهِ عَ أُوْلَيْهِكَ لَمْهُم سُوَّءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوَلَهُمُ وجَهَنَّمُ وَيِثْسَ ٱلْمِهَادُ اللهِ



﴿ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّيِكَ ٱلْحَقُّ كُمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّا يَلْذَكَّرُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ اللهِ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ ٱلْمِيثَاقَ اللهِ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ عَأَن يُوصَلَ وَيَغْشُونَ رَبُّهُمُ وَيُخَافُونَ سُوءَ ٱلْحِسَابِ (٣٠) وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا ٱبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهُم، وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمُ وسِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدُّرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِٱلسَّيِّتَةَ أُولَيِّكَ لَمُمُوعُقِبَى ٱلدَّارِ ( عَلَيْ جَنَّتُ عَدْنِيَدُخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابا مِهُم وَأَزْوَجِهِمُ وَذُرّيَّت مُم وَالْمَلَيْ كُدُ يُدُّخُلُونَ عَلَيْهِمُ ومِن كُلِّ بَابِ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ وبِمَا صَبَرْتُمُ وَفِيعُمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ (٥) وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهُدَ ٱللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِء أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُوْلَيْكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَهُمُ وسُوءُ ٱلدَّارِ (٦) ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَافِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَكُّ (٧٧) وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا أَنزِلَ عَلَيْهِ عَالِيُّةٌ مِّن رَّيِّةً عَثْلَ إِنَ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ عَنْ أَنَابَ (١٠) ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَيِنُّ قُلُوبُهُمُ وَ بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَظْمَ بِنُّ ٱلْقُلُوبُ (١٠)

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ طُوبِي لَهُمُ وَحُسْنُ مَّنَابِ الْ اللهُ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمُّ لِّتَتْلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمُ, يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَنِ ۚ قُلْهُورَيِّي لَا إِلَهُ إِلَّاهُو عَلَيْهِ، تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ، مَتَابِ (١٦) وَلَوْأَنَّ قُرَانًا سُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلَّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَى بَلِ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَأْتِفِسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَا رَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُمُ وبِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمُ وحَتَّى يَأْتِي وَعَدُاللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (٣) وَلَقَدُ ٱسْتُمْ زِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذْ ثُهُمُ وَفَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ اللهُ أَفَمَنْ هُوَقَآيِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسِ بِمَاكَسَبَتُّ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرِّكَآءَ قُلُ سَمُّوهُمُ وأَمْ تُنَبِّعُونَهُ وبِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَم بِظَيهِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمُ وَصَدُّواْ عَنِ ٱلسَّبِيلُّ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ (١٠٠) لَمُّحُمُ وعَذَابُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأُ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمُ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ (٣)

ياكس البزي وجهان: البهرة وجملها لا تقديم ع بدالها أنفا وتأخير الباء موضع الهمزة وحملها في موضع الهمزة النطق بألف بعد الياء وبعدها يا

> هادِه بالباء وففا واقب ع بالباء وففا

(400) (400) (400) (400)

وَاقِءَ باليا، وففا

﴿ مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَّ تَجُرِي مِن تَحْلِهَا ٱلْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَآبِدُ وَظِلُّهَا ۚ تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواۚ وَعُقْبَى ٱلْكَيْفِرِينَ ٱلنَّارُ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَاتَّيْنَاهُمُ ٱلْكِتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ وَقُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ عَ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ عَ مَتَابِ (٣٧) وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَاهُ مُكُمًّا عَرَبيًّا وَلَمِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَ هُمُ رَبَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَاقِ ﴿ اللَّهِ عَلَا مُلْعَلِّمُ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن فَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَمُهُو أَزُورَجُا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْقِيَ بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابُ (٣) يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِثُ وَعِندَهُ. أُمُّ ٱلْكِتَبِ وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ و أَوْ نَتُوفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ (اللهُ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَعَكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِةِ وَهُوَسَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (٢٤) وَقَدْ مَكُرُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ وَفَيلَّهِ ٱلْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٌ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكَنْفِرُ لِمَنْ عُفْبِي ٱلدَّارِ (اللهُ

وَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَكُلَّا قُلْ كَفَيْ بِٱللَّهِ هِيذَابَيْنِي وَبَيْنَكُمُ و وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِئْبِ الله الْرُّكِتَابُ أَنْزَلْنَهُ وِإِلَيْكَ لِلْخُرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ (١) بِإِذْنِ رَبِّهِ مُوإِلَىٰ صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلُ لِلْكَنِفِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ اللهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَسَغُونَهَاعِوجًا أَوْلَيْهِكَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ اللهُ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ - لِيُبَيِّنَ لَمُمَّر فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءٌ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (٥) وَلَقَدُ أَرْسَكُ لَنَا مُوسَى بِعَايَكِتِنَا أَنْ أَخْرِجُ قَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورِ ١٠ وَذَكِّرُهُمُ وبِأَيَّنِم ٱللَّهَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتِ لِـ كُلِّ صَبَّادٍ شَكُورِ ٧

صرط قتبل: بالسين بدا الصاد

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذَٰكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ أَنْجَىنَكُمُ وِمِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ وسُوءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَيِّعُونَ أَبْنَاءَ كُمُ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَ كُمْ وَفِي ذَالِكُمُ مِ بَلاَّهُ مِن رَّبِكُمُ مَعْظِيمٌ ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُكُمُ وَلَيِن شَكَرْتُمُ وَلَأَنِيدَنَّكُمُ وَلَيِن كَفَرْتُمُ وَلَيِن كَفَرْتُمُ و إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدُ اللَّهِ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُواْ أَنْهُم وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَ ٱللَّهَ لَعَنِي حَمِيدُ اللَّهُ ٱلْمَدْ يَأْتِكُمُ وَنَبُوا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمُ، قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ (١١) وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمُ ولَا يَعْلَمُهُمُ و إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتُهُمُ وُسُلُهُمُ و بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُ مُو فِي أَفُوكِهِ إِهِ مُو وَقَالُواْ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمُو بِهِ وَ إِنَّا لَفِي شَكِيِّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ عُمْرِيبٍ اللهِ ﴿ قَالَتْ رُسُلُهُ مُرِداً فِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِير ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَّ يَدْعُوكُمُ لِيَغْفِرَ لَكُمُ ومِن ذُنُوبِكُمُ وَيُؤَخِّرَكُمُ و إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى قَالُواْ إِنْ أَنتُمُو إِلَا بَشَرُ مِّمْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّاكَاتَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَتُونَا بِسُلَطَانِ مُّبِينٍ ﴿ اللَّهُ عَمَّاكَانَ مُّبِينٍ ﴿ اللَّهُ



قَالَتْ لَهُمُ ورُسُلُهُمُ وإِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرُّ مِثْلُكُمُ وَلَلْكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَمَا كَاكَ لَنَا أَن نَا أَي كُمُر بِسُلْطَكِنِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَ لَ ٱلْمُؤْمِنُونَ الله وَمَالَنَا أَلَّانَنُوكَ لَكُ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىنَا شُبُلَنَّا وَلَنَصْ بِرَتَ عَلَى مَاءَاذَيْتُمُونًا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُتَوِّكُلُونَ (0) وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو إلرُسُلِهِمُ ولَنُخْرِجَنَّكُمُ ومِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُكَ فِي مِلْتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمُ ورَبُّهُمُ ولَهُ لِكُنَّ ٱلظَّالِمِينَ اللهُ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنَابَعْدِهِمُّو ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ (٧) وَأُسْتَفْتَحُوا وَخَابَكُ لُجَبّ الْمِعْنِيدِ (١٨) مِن وَرَآبِهِ عَجَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءِ صَادِيدٍ (١١) يَتَجَرَّعُهُ، وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَاهُوَ بِمَيِّتَّ وَمِن وَرَآبِهِ ، عَذَابُ غَلِيظُ ١٠ مَّنَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِهِمُ أَعْمَالُهُ مُركر مَادٍ ٱشْتَدّتْ بِدِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفِ ۗ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءً ذَلِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ (١)

أَلَةً تَرَأَكَ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ إِن يَشَأَ يُذْهِبُكُمُ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ۗ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ (٣) وَيَرَزُواْ بِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّعَفَتُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ وَبَكًا فَهُلْ أَنتُهُ و مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ لَمَدَيْنَكُمُ وسَوَآءٌ عَلَيْنَا أَجَزَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَامِن مَّحِيصِ (٢٠٠٠) وَقَالَ ٱلشَّيْطَنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَ ٱللَّهَ وَعَدَكُمُ وَعَدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدُتُكُمُ و فَأَخْلَفْتُ كُمُّ وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُمُ ومِن شُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُم و فَٱسْتَجَبْتُمُو لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمُ مَا أَنا بِمُصْرِخِكُمُ وَمَا أَنتُهُ وبِمُصْرِخِكُ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَ تُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمُ وعَذَابُ أَلِيمٌ الله وَأُدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مُّوهِ تَحِيَّنُهُمُ و فِهَاسَلَهُ ﴿ أَلُمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيْبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّكَاءِ (١)

درفی الماری الماری الماری الماری الماری الماری الماری الماری

تُؤْتِي أُكْلَهُ اللَّهُ ٱلْأَمْتِ إِإِذْنِ رَبِّهَ ٱو يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمُو يَتَذَكَّرُونَ (٧) وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَتْ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَالَهَا مِن قَرَادٍ ٱلدُّنْيَا وَفِ ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللهُ ٱلظَّالِمِينُ وَنَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ الله ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمُ وَارَ ٱلْبُوَارِ ﴿ حَهَنَّمَ يَصْلُونَهُ أُوبِئُسَ ٱلْقَرَارُ اللهُ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا لِيَضِلُّواْ عَن سَبِيلِهِ مُّ قُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمُ وإِلَى ٱلنَّارِ ﴿ وَ الْعِبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمُ وسِرًّا وَعَلانِيَّةً مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ عَولًا خِلُلُ اللهُ ٱللهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجَ به عِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَّكُمُّ وَسَخَّرَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۗ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْأَنْهَارُ اللَّ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآبِبَانِ وَسَخَرَ لَكُمْ ٱلْيُلَ وَٱلنَّهَارَ (اللهُ

نِعُمت بالهاء وقفاً

وَءَاتَىٰكُمُ ومِن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا يَحْصُوهَا إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَارٌ ﴿ آ وَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَنْذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنَا وَٱجْنُبْنِي وَبِينَ أَن نَعْتُبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ﴿٣٧﴾ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَصْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ أَ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنَّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (٣٨) رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبِّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ فَأَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِى إِلَيْهِمُ وَأُرْزُقُهُمُ ومِنَ ٱلشَّمَرَتِ لَعَلَّهُمُ ويَشْكُرُونَ (٣) رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُحِّفِي وَمَا نُعْلِنَّ وَمَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِٱلْأَرْضِ وَلَافِي ٱلسَّمَآءِ (اللهِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمَ الدُّعَآءِ رَبّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيَّ رَبُّكَا وَتَقَبَّلُ دُعاء الله رَبَّ الْغَفِر لِي وَلِو لِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ (اللهُ وَلَا تَحْسِبُ ٱللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمُ وليوم تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ (١٠)

دُعاءِ قتبل: حذف الياء وصلأ ووقفاً

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِم مُولا يَرْتَدُ إِلَيْهِمُ وطَرْفُهُمْ ووَأَفْعَدُ تُهُمُ و هَوَآءُ اللهِ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبُّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَحِلِ قَرِيبٍ نُّجِبُ دَعُوتَكَ وَنَتَّ بِعِ ٱلرُّسُلُ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمُ ومِن قَبْلُ مَالَكُمُ مِن زَوَالِ ﴿ أَنَّ وَسَكَنتُمُ وَفِي مَسَحِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُ مُو وَبَيِّنَ لَكُمُ وكَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمُ و وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ (٧٠) وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرَهُمُ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمُ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمُ ولِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ ( الله عَلَى الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلِي عَدِهِ عَرُسُلُهُ وَإِنَّ اللَّهَ عَنِينُ ذُو ٱننِقَامِ (١) يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَارِ ٥٠ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِنِ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ (١٠) سَرَابِيلُهُمُ ومِن قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ﴿ وَ لِيَجْزِى ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ هَذَا بَلَكُ لِّلِنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِدِ عَلِيعً لَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدُّ وَلِيذً كُرَأُولُوا ٱلْأَلْبَبِ (00)

(8) 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14

ما تنزل فنبل: تخفيف التاءمع المد الطبيعي

لَرْ تِلْكَ ءَايَنَ ٱلۡكِتَابِ وَقُرَانِ مُّبِينِ اللَّ رُبِّكَا يُوَدُّ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ۞ ذَرَهُمُ, يَأْكُلُواْ تَعُواْ وَيُلْهِ هِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اللَّ وَمَا أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَمَا كِنَابٌ مَّعْلُومٌ اللَّهِ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ ٥ وَقَالُواْ يَناأَيُّهَا ٱلَّذِي نُزَّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ اللهِ لَوْمَا تَأْتِينَا بِٱلْمَلَيْحِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ٧ مَا تَنزَلُ ٱلْمَلَتِيكَةُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَاكَانُواْ إِذَا مُنظرِينَ ٥ إِنَّا نَعُنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرُ وَإِنَّا لَهُ كَيْفِظُونَ ٥ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ فِي شِيعِ ٱلْأُوَّلِينَ ١٠٠ وَمَا يَأْتِيهِمُ دمِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عِيمَنْ مُرْءُونَ (١١) كَذَالِكَ نَسَلُكُهُ، في قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللَّ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ اللهُ وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِمُ وَبَابًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَظَلُواْ فِيهِ - يَعْرُجُونَ اللهِ لَقَالُو أَإِنَّمَا مُكِرِتُ أَبْصِنْ زُنَا بَلْ نَحَنُ قَوْمٌ مَّ

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّتَنَهَا لِلنَّاظِرِينَ السَّ وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطَنِ رَّجِيمٍ ١٠ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبَعَهُ وشِهَابُ مُّبِينٌ ﴿ وَأَلْأَرْضَ مَدَدْ نَهَا وَٱلْقَيْنَا فِيهَا رَوَسِي وَأَنْبِتَنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ١٠ وَجَعَلْنَا لَكُمْرُو فِهَا مَعَيِشَ وَمَن لَّمْ تُمُ ولَهُ بِرَزِقِينَ اللهِ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِن دَنَا خَزَآيِنُهُ وَمَانُنَزِلُهُ وإلَّا بِقَدَرِ مَّعْلُومِ ١٠ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيكَ لَوْقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ. وَمَا أَنتُ مُو لَهُ. بِخَدِنِينَ اللهُ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِء وَنُمِيتُ وَنَعُنُ ٱلْوَرِثُونَ اللهُ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمُ و وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَعْجِرِينَ الْ وَإِنَّ رَبُّكَ هُو يَعْشُرُهُمُ وإِنَّهُ مَكِيمٌ عَلِيمٌ اللهُ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلَّصَلِ مِّنْ حَمَا مِ مَّسْنُونِ (اللَّهُ وَٱلْجَانَ خَلَقْنَاهُ، مِن قَبْلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ اللهُ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْمِكَةِ إِنِّي خَلِقًا بَشَكُرًا مِّن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا ٍ مَّسْنُونِ (اللهُ فَإِذَا سَوَيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ عِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ، سَاجِدِينَ اللهُ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيِّكَةُ كُلُهُمُ و أَجْمَعُونَ اللهِ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاحِدِينَ اللهِ

قَالَ يَدِإِبْلِيشُ مَالَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ اللَّهِ قَالَ لَمْ أَكُن لِأَسْجُدَ لِبَشَرِ خَلَقْتُهُ ومِن صَلْصَلِ مِّنْ حَمَا ٍ مَّسْنُونِ (٣٠) قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ اللَّهِ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّغَنَّةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ اللهِ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْ فِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهُ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ اللهُ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ (١٥) قَالَ رَبِّ بِمَا أَغُويْنِي لَأُزُيِّنَنَّ لَهُمُ وفِي ٱلْأَرْضِ وَلَأَغُوِينَهُمُ وأَجْمَعِينَ (اللهُ إِلَّاعِبَ ادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلِصِينَ اللَّهُ قَالَ هَنذَاصِرُطُ عَلَيَّ مُسْتَقِيمُ اللهِ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُ وسُلْطَكَنُّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْعَاوِينَ اللَّ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوْعِدُهُمُ وَأَجْمَعِينَ اللَّا اللَّهُ المُعَالِدَ اللهُ لْمَاسَبْعَةُ أَبُوابِ لِكُلِّ بَابِ مِنْهُمُ وجُوزُهُ مُقْسُومٌ ﴿ إِنَّ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّنتِ وَعِيثُونِ (فَ) آدُخُلُوهَا بِسَلَيرِ عَامِنِينَ (فَ) وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمُ ومِنْ غِلِّ إِخْوَنَّا عَلَىٰ سُرُرِ مُّنَقَ بِلِينَ الله كَا يَمَشُهُمُ وفِيهَا نَصَبُ وَمَاهُمُ ومِنْهَا بِمُخْرَجِينَ اللهُ ﴿ نَبِّيٌّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُٱلْأَلِيمُ ١٠ وَنَبِتَهُمُ عَنضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ١٠

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ - فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمُ وَجِلُونَ (0) قَالُواْ لَانُوْجَلَ إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (٥٠ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَن مَّسَّنِيَ ٱلْكِبَرُ فَيِمَ تُبَيْضُرُونِ ١٠٠ قَالُواْ بَشَّرْنَكَ بِٱلْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَنطِينَ ٥٠٠ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِهِ - إِلَّا ٱلضَّالُّونَ ١٠٥ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ وَأَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ اللهُ عَالُواْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ تُجْرِمِينَ اللهِ اللهِ عَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمُ وأَجْمَعِينَ ٥ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ وقَدَّرُنَا إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَنبِينَ اللهُ فَلَمَّاجًا عَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ اللهُ قَالَ إِنَّكُمُ م قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿ اللَّهِ قَالُوا بَلْ جِمُّنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ عَ يَمْتَرُونَ ﴿ اللَّهِ وَأَنْيَنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّالَصَلِيقُونَ ﴿ اللَّهُ فَأَسِّرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِنَ ٱلَّيْلِ وَٱتَّبِعُ أَدْبَكَهُمُ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُورُ أَحَدُّ وَأَمْضُواْ حَيْثُ ثُوْمَرُونَ ١٠٠ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ عَذَلِكَ ٱلْأَمْرَ أَتَ دَابِرَ هَنْ وُلآء مَقْطُوعُ مُصْبِحِينَ اللهِ وَجَا أَهْلُ ٱلْمَدِينَ ا يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٧٧﴾ قَالَ إِنَّ هَنْوُلاَءَ ضَيْفِي فَلَا نَفْضَحُونِ ﴿٨٧﴾ وَٱنْقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُحْذِرُونِ (١٠) قَالُواْ أُولَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ (٧٠)

الهمزة الثانية وهو المقدم جَاءَ ادلَ ٢. تحقيق

الهمزة الأولى

وتسهيل

الهمزة الأولى وإبدال الهمزة الثانية ألفاً وفيه وجهان أ. الإشباع ب. القصر

وَجَآءَ أَهُـلُ

 تحقیق الهمزة الأولى وتسهیل الهمزة الثانیة وهو القدم

وَجَآءَ آهُـلُ

 تحقيق الهمزة الأولى وإبدال الهمزة الثانية أنفاً مع المد المشبع

قَالَ هَنْ لَكَ إِنَّا تِي إِن كُنْتُمُو فَنْعِلِينَ ﴿ لَا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمُ وَلَفِي سَكَّرَ لِمِمُ و يَعْمَهُونَ ﴿ ١٧ ۖ فَأَخَذَ تُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿ ١٧ ۗ فَجَعَلْنَا عَلِيهِا سَافِلَهَا وَأَمْطُرُنَا عَلَيْهِمُ وحِجَارَةً مِّن سِجِيلٍ اللهِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَنتِ لِلْمُتَوسِمِينَ ﴿ ﴿ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُقِيمٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَإِن كَانَ أَصْعَبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّلَا اللَّالِمُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّا فَٱننَقَمْنَا مِنْهُمُ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ ثُمِينٍ اللهِ وَلَقَذَكَذَّبَ أَصْحَبُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَءَالْيَنَاهُمُ وَالْكِينَافَكَانُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ (١٠) وَكَانُواْيِنْجِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيُوتًاءَ امِنِينَ (١٠) فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصِّيحِينَ ﴿ ١٣ فَمَا أَغَنَى عَنْهُمُ وَمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ ١٠٠٠ ٱلصَّيْحِينَ اللهُ الصَّا وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِلَّا ٱلسَّاعَةَ لَانِيَةٌ فَأَصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلُ ١٠٠ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْحَاكَةُ ٱلْعَلِيمُ (١٨) وَلَقَدْءَ الْيُنْكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرَاتَ ٱلْعَظِيمُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ مُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَعْنَا بِدِهِ أَزُورَ جُامِّنْهُمُو وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمُ و وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ أَهُ وَقُلْ إِفِّ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِيثُ (١٠) كَمَا أَنزَلْنَاعَلَىٱلْمُقْتَسِمِينَ (١٠)





وَتَحْمِلُ أَثْقَ الَكُمُ و إِلَى بَلَدِ لَمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ - إِلَّا بِشِقّ ٱلْأَنفُسِ إِنَ رَبَّكُمُ لَرَءُوفٌ رَّحِيثٌ ٧ وَٱلْخِيَلَ وَٱلْبِغَالَ وَالْحَمِيرُ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةُ وَيَغْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (١) وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّكِيلِ وَمِنْهَا جَآيِرٌ وَلَوْ شَآءَ لَمُدَن مُمْ أَجْمَعِينَ اللهِ هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِن ٱلسَّمَاءِ مَأْءً لَكُرُو مِنْهُ. شَرَابٌ وَمِنْهُ، شَجِرٌ فِيهِ، تُسِيمُونَ أَنَّ يُنْبِتُ لَكُمْرُه بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُوبَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَبَ وَمِن كُلِّ ٱلتَّمَرَاتِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيةً لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ اللهُ الل وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْيُلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمْرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخِّرَتِ إِأَمْرِةِ -إِنَ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ (") وَمَا ذَراً لَكُمُ وفِ ٱلْأَرْضِ مُغْنَلِقًا ٱلْوَنْكُ إِلَ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَذَكَّرُونَ اللهُ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْ أُهُ وَلِينَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلُكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، وَلِتَ بْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ، وَلَعَلَكُمُ مُوتَشَكُّرُونَ اللهِ

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَّسِي أَنْ تَمِيدَ بِكُمُ وَأَنْهُ رَا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمُ وَ مَهْ تَدُونَ ١٠٠ وَعَلَامَتُ وَ بِٱلنَّجْمِ هُمُ ويَهْ تَدُونَ اللهُ أَفَمَن يَغْلُقُ كُمَن لَا يَغْلُقُ أَفَلَا تَذَّكُمُ وَإِن اللهِ وَإِن تَعُدُّواْنِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمُ ويُخْلَقُونَ أَمُونَّ أَمُونَّ غَيْرُ أَحْيَا أَءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ١٠ إِلَاهُ كُرُو إِلَهُ وَكِيدٌ فَٱلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُمُ مُنكِرَةً وَهُمُ مُسْتَكْبِرُونَ اللَّهُ لَاجَرَمُ أَنَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ، لَا يُحِبُ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ ١٠٥ وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ وَمَاذَا أَنزَلَ رَبُكُمْ وُم قَالُواْأُسَطِيرُٱلْأُوَلِينَ اللهِ لِيَحْمِلُواْأُوْزَارَهُمُ رَكَامِلَةً وَمَ ٱلْقِيكَ مَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُ مُوبِغَيْرِ عِلْمِ أَلَا سَاءَ مَايَزرُونَ (0) قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُو فَأْتَ ٱللَّهُ بُنْيَانَهُ مُ ومِنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّفْفُ مِن فَوْقِهِ مُر وَأَتَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ اللهِ

60000 \$5586 \$556 1574 170

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمُ، وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِي ٱلَّذِينَ كُنتُمُو تُشَاّقُونَ فيهمُّو قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْرَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيُوْمَ وَٱلسُّوَءَ عَلَى ٱلْكَنْمِينَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ تَنُوَفَّنْهُمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِم وَفَأَلْقُوا ٱلسَّامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوَّعَ بَكَي إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِمَا كُنْتُمُو تَعْمَلُونَ ١٠٠ فَأَدْخُلُواْ أَبُورَبَجَهَنَّمَ خَلِينِ فِهَا فَلَيِثُسَ مَثُوى ٱلْمُتَكَيِّرِينَ اللهُ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمُ وَقَالُواْ خَيْراً لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَندِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنعُمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ الله جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَعَرِّى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا لَهُ لَمُ وَفِهَا مَا يَشَآءُونَ كُنَالِكَ يَجُزى ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ نَنَوْفَنَاهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ طَيِّبِينٌ يَقُولُونَ سَلَمٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُهُو تَعُمَلُونَ ﴿ وَ هُلِّ مَلْ مَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمُ ٱلْمَلَيْكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُرَّدُ وَمَا ظُلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمُ ويَظْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ فَأَصَابَهُمُ ولَا اللَّهُ مُونَ سَيِّئَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِمُ ومَاكَانُواْ بِهِ عَيْمَتُمْ زِءُونَ اللهُ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَاعَبَدْنَا مِن دُونِ مِهِ عِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا ءَابَآؤُنَا وَلاحَرَّمْنَامِن دُونِهِ عِن شَيْءٍ كَذَالِك فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ وَفَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ الله وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَثُ اعْبُدُوا اللَّهَ وَآجْتَ نِبُواْ ٱلطَّلْغُوتَ فَمِنْهُمُ ومَنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُمُ ومَنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنْقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ إِن تَعْرِضَ عَلَى هُدَ لَهُمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُمْدَىٰ مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُ مُر مِن نَّاصِرِينَ اللهَ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعُدًّا عَلَيْهِ عَقًّا وَلَكِنَّ أَكُثَّرُ أَلْنَاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٣) لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ - وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمُ كَانُواْكَذِبِينَ ﴿ إِنَّمَاقُولُنَا لِشَيءٍ إِذَا أَرَدْنَهُ وأَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ وَالَّذِينَ هَاجِكُرُواْ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاظُّلِمُواْ لَنْبَوْئَنَّهُمُ وِفِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكُبُّ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمُو يَتُوكَّ لُونَ اللَّهِ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا بُوحَى إِلَيْهِمُّ وفَسَلُوا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنْتُمُ ولَاتَعَلَمُونَ اللَّهِ بِٱلْبِيِّنَاتِ وَٱلزُّبُرُّ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهُمُ وَلَعَلَّهُمُ يَنَفَكَّرُونَ (الله عَلَيْنَ مَكُرُوا السَّيَّاتِ أَن يَغْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١٠ أَوْ يَأْخُذَهُمُ فِي تَقَلُّبُهِمُو فَمَا هُمُ و بِمُعْجِزِينَ ١٠٤ أَوْ يَأْخُذُهُمُ وعَلَى تَعَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمُ ولَرْءُوفُ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ أُولَمْ يَرُواْ إِلَىٰ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَنْفَيَّوُّا ظِلَالُهُ, عَن ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآبِلِ سُجَّدًا لِللهِ وَهُمُر وَخِرُونَ الله وَيِلَهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّ مَا وَنِي وَمَا فِ ٱلْأَرْضِ مِن دَآبَةٍ وَٱلْمَلَتِيكَةُ وَهُمُ وَلَا يَسْتَكْبِرُونَ اللهِ يَغَافُونَ رَبَّهُمُ ومِن فَوْقِهِمُ و وَنَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٠٠٠ ﴿ فَوَقَالَ ٱللَّهُ لَا نُنْجِذُوا إِلَاهَيْنِ ٱشْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدٌّ فَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ (٥٠) وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِمَّا أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ لَنَّقُونَ ٣٠ وَمَا بِكُمْ دِمِن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُ فَإِلَيْهِ عَجْنَرُونَ ٣٠٠ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضَّرَّ عَنكُمُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُور بِرَبِّهِمُ ويُشْرِكُونَ اللَّهِ



لِكُفُرُواْ بِمَا ءَالْيُنَاهُمُو فَتَمَتَّعُواْفَسُوفَ تَعْلَمُونَ ﴿ ٥٠ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقَنَهُمُّو تَأللَّهِ لَتُسْعَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمُو تَفْتَرُونَ ﴿ ٥٠ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُبْحَنَهُ وَلَهُمُ مَا يَشْتَهُونَ الله وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمُ إِلَّأَنتَى ظَلَ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُو كَظِيمٌ ٥٠ يَنُورَيْ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا أَبْتُمْ رَبِّهِ أَيْمُسِكُهُ مَكِي هُونِ أَمْ يَدُسُهُ وَفِي ٱلنَّرَابُّ أَلَاسَاءَ مَا يَعَكُمُونَ ١٠ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ مَثُلُ ٱلسَّوْءَ وَلِلَهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ وَلُوْ نُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسُ بِظُلِّمِهِمُو مَاتَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَاَّبَةِ وَلَيْكُن يُؤَخِّرُهُمُ وإِلَى أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَا أَجَلُهُمُ لَا يَسْتَثْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿ أَنَّ وَيَجْعَلُونَ بِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَ لَهُمُ ٱلْمُسُنِّيِّ لَا جَرَمُ أَنَّ لَحُمُ ٱلنَّارَوَأَنَّهُمُ مُفْرَطُونَ اللَّ تَٱللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَعِمْن قَبْلِكَ فَزَيْنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالُهُمُو فَهُو وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَمُمُو عَذَابٌ أَلِيدٌ ﴿ إِنَّ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنبِ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُثُمُّ ٱلَّذِي ٱخْنَلَفُواْ فِيلْمِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

جاء و مروع و الحلهم و الحلهم و المحقوق المحقوق الأولى المهرة الأولى المهرة الثانية و و المقدم و و المقدم الثانية و المقدم الثانية و المقدم المعادة الثانية و المعادة الثانية و المعادة الثانية و المعادة الثانية و المعادة و المع

جاء اجلهم و ٢. تحقيق الهمزة الأولى وابدال الهمزة

الثانية ألفاً مع

وَٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ اللَّهِ وَإِنَّ لَكُرُو فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَسْقِيكُرُو مِمَّا فِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآبِغَا لِلشَّدرِينَ اللَّهُ اللَّهُ مِن وَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ لَنَّخِذُونَ مِنْهُ. سَكِّرًا وَرِزْقًا حَسَنًّا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَّةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَأُوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّكِلِ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيُونًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ ثُمَّ كُلِّي مِن كُلِّ ٱلشَّمَرَتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابُ مُخْذِلَفُ أَلْوَنُهُ ، فِيهِ عَشِفَآءُ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِّقَوْمِ يَنْفَكُرُونَ اللهُ وَاللَّهُ خَلَقَكُمُ وَثُمَّ يَنُوفَاكُمُ وَمِنكُمُ وَمِنكُو مَن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ ٱلْعُمُر لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيثٌ قَدِيرٌ ﴿ فَاللَّهُ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ وعَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِيكَ فُضِّلُواْ بِرَآدِّي رِزْقِهِ مُوعَلَىٰ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنْهُمُ و فَهُمُو فِيهِ عَسَوَآةٌ أَفَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَجْمَدُونَ اللَّهُ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ و مِنْ أَنفُسِكُمُ وأَزُوْجًا وَجَعَلَ لَكُمُ ومِنْ أَزُوَحِكُمُ وبَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمُ ومِنَ ٱلطَّيِّبَتِ أَفَيا ٓ أَبْكِطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمُ دِيَكُفُرُونَ اللَّهِ

و بنغمت

وَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمُ و رِزْقًا مِنَ ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ (٧٧) فَلَا تَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمُ وَلَا تَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ فَ صَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبَدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن زَّزَقْنَهُ، مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ مِيرًا وَجَهُمَّ أَهُمُ يُسْتُو مِنْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكُ ثُرُهُمُ وَلَا يَعْلَمُونَ اللهِ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُ مَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيءٍ وَهُوَ كُلُّ عَلَىٰ شَيءٍ وَهُوَ كُلُّ عَلَىٰ مَوْلَىٰهُ وَأَيْنَمَا يُوجِّهِ للهُ وَلا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْمَدُلِ وَهُوَ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْهُوَ أَقْرَبُ إِنَ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٧٧ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُمُ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمُ ولَا تَعْلَمُونَ شَيْعًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْعِدَةً لَعَلَكُمُ وتَشَكُّرُونَ اللهُ اللهُ يَرَوْا إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتٍ فِ جَوِّ ٱلسَّكَمَاءِ مَايُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآينت لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّهُ مَايُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآينت لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّهُ



صرط قتبل: بالسين بدل الصاد نِعُمَّتُ بالهاء وفضاً

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ وِمِنْ بِيُوتِكُمُ وسَكَنَّا وَجَعَلَ لَكُوْدِ مِنْ جُلُودِ ٱلْأَنْعَامِ بِيُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ طَعَنِكُمُ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمُ وَ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَنَّا وَمُتَنعَّا إِلَى حِينِ اللهُ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ ومِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمُ و مِنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمُّهُ وسَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُمُ و بَأْسَكُمْ وكَذَالِكَ يُتِمُّ نِعُمَّكُهُ عَلَيْكُمُ ولَعَلَكُمُ وتُسلِمُونَ الله فَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَنْغُٱلْمُبِينُ اللهِ يَعْرِفُونَ نِعْمَتُ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكَثُرُهُمُ أَلْكَ فِرُونِ اللهِ وَيُوْمُ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤَذَّنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَاهُمُ ويُسْتَعْنَبُونَ ( الله عَنْ مَا اللَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ وَلا هُمُو يُنظَرُونَ ﴿ وَإِذَا رَءَاالَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكُواْ شُرَكُواْ شُرَكَاءَ هُمُو قَالُواْ رَبَّنَا هَنُؤُلآءِ شُرَكَ آؤُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْمِن دُونِكَّ فَأَلْقَوْاْ إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمُ ولَكَ ذِبُونَ ١٠٠ وَٱلْقَوَّا إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَهِ إِ ٱلسَّاكُرُّ وَضَلَّ عَنْهُمُ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٧٠٠

ورفق نین لېزي ۲۸ دوم

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ زِدْنَهُمُ وعَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَاكَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ ﴿ ۚ وَنَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أَمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِمُ ومِنْ أَنفُسِمٍ مُّ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَنُولُاءً وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبِ بِبْيَنَا لِكُلِّلْ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (١٠) ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآمِ ذِي ٱلْقُرْدَ وَيَنْهَى عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنْكَرِ وَٱلْبَغِي يَعِظُكُمُ لِعَلَّكُمُ لِعَلَّكُمُ مِنَدِّكُرُونَ الله وَأُوفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَنهَدتُّهُ وَلَا نَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمُ وَكَفِيلاً إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ١٠٠ وَلَاتَكُونُواْ كَأَلَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَ ثَا نَتَخِذُونَ أَيْمَنَكُمُ وَخَلا بَيْنَكُمُ وأَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبِي مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِ - وَلَيْبِيِّنَنَّ لَكُورِيومُ ٱلْقِيكَمَةِ مَا كُنْتُمُو فِيهِ - تَخْلُلِفُونَ (١٠) وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمُ مُرأَمَّةً وَاحِدَةً وَلَاكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ وَلَتُسْعُلُنَّ عَمَّا كُنتُمُو تَعَمَّلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللّ

باقيء بالياء وقفاً

وَلَا لَنَّخِذُواْ أَيْمَانَكُمُ و دَخَلًا بِينَكُمُ و فَأَزِلَّ قَدَمُ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَيَذُوقُواْ ٱلسُّوءَ بِمَا صَدَدتُ مُوعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمُ وعَذَابُ عَظِيمٌ اللهُ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ ٱللَّهِ هُوَخَيْرٌ لَكُورُ إِن كُنتُهُ وتَعَلَّمُونَ ﴿ اللَّهِ مَاعِندَكُورُ بَنفَدُّ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقُّ وَلَنَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُمُ وبِأَحْسَن مَاكَانُواْيِعْمَلُونَ ﴿ أَنَّ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكْر أَوْ أَنْنَىٰ وَهُو مُؤْمِنُ فَلَنْحَيِينَ لَهُ حَيَافَةً طَيِّبَةً وَلَنَجْ رَبَّتُهُمُ أَجْرَهُمُ و بِأَحْسَنِ مَاكَ انُواْيَعْمَلُونَ ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرُانَ فَأَسْتَعِذُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ ٱلرَّحِيمِ ١٠٠ إِنَّهُ ولَيْسَ لَهُ وسُلُطُنُّ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمُ ويَتُوكَ لُونَ ١٠٠ إِنَّمَا سُلْطَ نُدُوعَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَٱلَّذِينَ هُمُ وبِهِ مُشْرِكُونَ اللهُ وَإِذَا بَدَّلْنَاءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةً وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرِّ بَلْ أَكْثُرُهُمُ ولَا يَعْلَمُونَ اللهُ قُلُنزَّلُهُ رُوحُ ٱلْقُدْسِ مِن زَيِّكَ بِٱلْحُقَ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدِّي وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ النَّالَ

وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّهُمُ ويَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ وبَشَرُّ لِسَانُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ - أَعْجَمِيٌّ وَهَنْذَا لِسَانٌ عَرَبِيُّ مُبِيثُ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُمُ وعَذَابُ أَلِيمُ ١٠ إِنَّ مَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِنَايِنتِ ٱللَّهِ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَندِ بُونَ الله مَن كَفَرُ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ وَإِلَّا مَنْ أُكْرِهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنٌ إِلَا لِإِيمَانِ وَلَكِن مِّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِصَدْرًا فَعَلَيْهِمُو غَضَبٌ مِنَ ٱللَّهِ وَلَهُمُ وعَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ وَلَهُمُ وعَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرِينَ اللَّهُ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مُو وَسَمْعِهِ مُو وَأَبْصَارِهِمُ وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْعَلْفِلُونَ اللهِ كَرَمَ أَنَّهُ مُوفِ ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهُ ثُمَّ إِن رَبَّك لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَهَدُواْ وَصَابَرُواْ إِنَ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١



نِعُمْتُ بِالهاء وقفاً

﴿ نَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُجَدِلُ عَن نَّفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ وَهُمُ وَلا يُظْلَمُونَ اللهُ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ ءَامِنَةً مُّطْمَبِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَ فَرَتْ بِأَنْكُمِ ٱللَّهِ فَأَذَ فَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصَّنَعُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدَّ جَآءَهُمُ ورَسُولٌ مِنْهُمُ وفَكَذَّبُوهُ وفَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمُ ظَلِمُونَ اللهُ فَكُلُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَٱشْكُرُواْ نِعْمَتُ ٱللَّهِ إِن كُنتُمُو إِيَّاهُ، تَعُبُدُونَ اللهِ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمْ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ مَنْ أَضْطُرٌ غَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَكُ كُمُ ٱلْكَذِبَ هَنذَا حَكُنُلُ وَهَنذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ (١١١) مَتَكُمْ قَلِيلٌ وَلَهُمُ وعَذَابُ أَلِيمُ اللهُ وعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْحَرَّمْنَا مَاقَصَصْنَاعَلَيْك مِن قَدْ أُومَاظَلَمْنَ هُمُ وَلَكِين كَانُوا أَنفُسَهُمُ ويَظْلِمُونَ اللهُ

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ شَاكِرًا لِأَنْعُمِةً آجْتَبَنهُ، وَهَدَنهُ، إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيم اللهُ وَءَا تَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّا إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْثُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيةِ - وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمُ ويَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ ، يَغَنْلِفُونَ ﴿ اللَّهُ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمُوْعِظَةِ ٱلْحُسَنَةِ وَجَدِلْهُمُو بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ } وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ (١٢٥) وَإِنْ عَاقَبْتُمُو فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمُو بِعِيِّ وَلَيِن صَبَرْتُمُو لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِينَ ﴿ وَأَصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ وَلَا يَحْنَزُنْ عَلَيْهِ مُر وَلَا تَكُ فِي ضِيقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ الله مَعَ الَّذِينَ اتَّقُواْ وَٱلَّذِينَ هُمُ مُعُسِنُونَ اللَّهِ مَعَ الَّذِينَ هُمُ مُعُسِنُونَ الله





عَسَىٰ رَبُّكُو وُ أَن يَرْحَمَّكُو وَإِنْ عُدَّتُمُ وعُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَلِفِرِينَ حَصِيرًا ( ) إِنَّ هَاذَا القُورانَ يَهْدِي لِلَّتِي هِي أَقُومُ وَبُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَكُمُ وأَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمُ وعَذَابًا أَلِيمًا (اللهُ وَيَدْعُ ٱلْإِنسَنُ بِٱلشَّرِّ دُعَاءَهُ بِٱلْخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ١١٠ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَءَايِنَيْنَّ فَمَحَوْنَا ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَاءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضَالًا مِّن رَّبِّكُمُو وَلِتَعْلَمُواْ عَكَدُ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ وَكُلُّ شَيْءِ فَصَّلْنَهُ. تَفْصِيلًا ﴿ اللَّهُ وَكُلَّ اللَّهُ وَكُلَّ إِنسَنِ ٱلْزَمْنَاهُ، طَنَهِرُهُ، فِي عُنُقِهِ ۗ وَنُحْرِجُ لَهُ، يُومُ ٱلْقِيامَةِ كِتنبًا يَلْقَنهُ ومنشُورًا (١١) أقرأ كِننبك كفي بنَفْسِك ٱلْيُومَ عَلَيْك حَسِيبًا اللهُ مِّن الهُتَدَى فَإِنَّمَا مُهَتَدِى لِنَفْسِهِ أَوْمَن ضَلَّ فَإِنَّ مَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ أُخْرَى ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ١٠٠ وَإِذَا أَرَدُنَا أَن تُهُلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِهَا فَفَسَقُواْفِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَاٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا اللَّ وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٍ وَكَفَى بِرَيِكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَجِيزًا بَصِيرًا ﴿١٠﴾

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُّريدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ وَجَهَنَّمَ يَصْلَنهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ١١٠ وَمَنْ أَرَاد ٱلْأَخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَيَهَ كَانَ سَعْيُهُمُ ومَشْكُورًا ١٠ كُلَّانُمِدُ هَنُؤُلآءِ وَهَنُؤُلآءِ مِنْ عَطَآء رَيْكُ وَمَاكَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَعَظُورًا (اللهُ انظر كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمُ وعَلَى بَعْضَ وَلَلْأَخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَنتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا الله لَا تَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخُرُ فَنَقَعُدُ مَذْ مُومًا تَّغُذُ وَلَا اللهَ ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ، وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا إَمَّا مَلْغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلا تَقُل لَّهُمَا أُفَّ وَلَا نَنْهَرُهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلُاكَ رِيمًا ﴿ ٢٣ } وَٱخْفِضْ لَهُ مَاجَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُ مَا كَا رَبِّيانِي صَغِيرًا اللهُ رَبُّكُمُ و أَعْلَمُ بِمَا فِي نَفُو سِكُورُ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ مُكَانَ لِلْأَوَّ بِينَ عَفُورًا ١٠٠ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرِّينَ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا نُبَدِّرُ تَبَّذِيرًا ١٠ إِنَّ ٱلْمُبَدِّرِينَ كَانُو أَإِخُونَ ٱلشَّيَطِينِ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينُ إِرَّبِهِ عَكُفُورًا ٧٠٠



وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱلْتِعَآءَ رَحْمَةٍ مِّن زَّيْكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمُوفَوْلًا مَّيْسُورًا ( اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْدُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطُهِ ا كُلُّ ٱلْبَسْطِ فَنَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ١٠٠ إِنَّ رَبُّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَنِيرًا بَصِيرًا (٣) وَلَا نَقْنُكُواْ أَوْلَلَدَّكُمُ وَخَشْيَةَ إِمْلَاقِ نَحْنُ نَرُزُقُهُمُ وَإِيَّاكُمُو إِنَّ قَنْلَهُمُ وَكَانَ خِطَآءَ كَبِيرًا اللهُ وَلَا نُقْرَبُواْ ٱلزِّنَيِّ إِنَّهُ رَكَانَ فَنحِشَةُ وَسَآءَ سَبِيلًا (اللهُ وَلَا نَقْتُلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُيْلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ، سُلْطَنَا فَلَا يُسُرِف فِي ٱلْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا اللَّهُ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمِيتِمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبِلُغُ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهَدَ كَابَ مَسْتُولًا اللهُ وَأُوفُوا ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْرُ وَزِنُوا بِٱلْقُسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمَ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُولِلًا (٢٠ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادَ كُلُّ أُولَيِّك كَانَ عَنْهُ، مَسْعُولًا ١٠ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ ٱلْجِبَالُ طُولًا ١٦٠ كُلُّ ذَالِكُ كَانَ سَيِّئَةً عِندَرَيِّكِ مَكْرُوهًا ١٦٠

ذَ لِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَفَنُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ﴿ أَفَأَصْفَنَكُمُ ورَبُّكُمُ و بِٱلْبِنِينَ وَاتَّخَذَمِنَ ٱلْمَلَتِيكَةِ إِنَثَّا إِنَّكُور لَنَقُولُونَ قُولًا عَظِيمًا ١٠٠ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا اللَّهُ رَانِ لِيَذَّكُّرُواْ وَمَا يَزِيدُ هُمْ إِلَّا نَفُورًا ١٠٠ قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ ، عَالِمَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَا بَنَعَوْا إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِمَدِّدِهِ وَلَكِين لَانَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمُ وإِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ١٠٠ وإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرَانَ جَعَلْنَا بِيْنَكَ وَيَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا (0) وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ وأَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ و فِي اَذَانِهِمُ و وَقُرَأُ وَإِذَا ذَكُرِتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرَانِ وَحْدَهُ، وَلَّوْا عَلَى أَدَّبَرِهِمُ و نُفُورًا (ال نَعْنُ أَعْلَمُ بِمَايسْتَمِعُونَ بِهِ عِلْدُيسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمُ رَجُوى إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿ إِنَّ ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَصَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ( اللهِ اللهِ اللهِ الله وَقَالُواْ أَوْذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَانًا أَوْ نَالَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا (اللهِ



اللهُ قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْحَدِيدًا ١٠٠٠ أَوْخَلْقًامِمَّا يَكُبُرُفِ صُدُورِكُورُ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنّا قُلِ ٱلَّذِي فَطَرَكُمُ وأَوَّلَ مَرَّةً فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمُ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُو قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا ( ) يَوْمَ يَدْعُوكُمُ و فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ عَلَيْهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّيِثْتُمُ و إِلَّا قَلِيلًا (٥٠) وَقُل لِّعِبَادِى يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ يَنزَغُ بَيْنَهُمُ وِإِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَاكَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ١٠٠ رَّبُكُور أَعْلَمُ بِكُورً إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُور أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبَكُمُ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمُ وَكِيلًا ١٠٠ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضَ ۗ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا (00) قُلُ أَدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمُومِن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كُشْفَ ٱلضُّرِ عَنكُمُ ووَلا تَحْوِيلًا ( أُولَيْكِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمُ وأَقْرَبُ وَمَرْجُونَ رَحْمَتُهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَيِّكَ كَانَ مَعْذُورًا (٥٠) وَإِن مِّن قَرْبَةٍ إِلَّا نَحَنُّ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ أَوْمُعَذِّبُوهَاعَذَابًا شَدِيدًّاكَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِنْبِ مَسْطُورًا (٥٠)

وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِٱلْآيَنتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَاٱلْأَوَّلُونَ وَءَانَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَأُومَانُرُسِلُ بِٱلْآيِكَتِ إِلَّا تَخُويفًا (٥٠) وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطُ بِٱلنَّاسِّ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِي أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرَانِ وَخُوَفُهُمُ وَعَمَا يَزِيدُهُمُ و إِلَّا طُغْيَنًا كِيرًا اللَّهُ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِ عَلَى أَسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَا سَجُدُ لِمَنْ خُلَقْتَ طِينًا ﴿ أَنَّ قَالَ أَرَءَ يَنَكَ هَاذَاٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىٰ لَبِنْ أَخَرْتَنِ، إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكُنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِي لَا ﴿ ٢٠ قَالَ أَذْهَبْ فَمَن بَيِعَكَ مِنْهُمُو فَإِنَّ جَهَنَّ مَجَزَآ قُكُور جَزَآءً مَّوْفُورًا ﴿ وَٱسْتَفْزِزُ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُمُ وبِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمُ وبِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكُهُمُ و فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَايَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا الله إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُو سُلْطَكُنُّ وَكَفَى بِرَيِّكَ وَكِيلًا ١٠٠ رَّبُّكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلْكَ فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضَلِهِ ۚ إِنَّهُ وَكَاكَ بِكُمْ وَحِيمًا اللَّهُ

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُ فِٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّأُهُ، فَلَمَّا نَجَّنكُورُ إِلَى ٱلْبَرِ أَعْرَضْتُمُ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ١٠ أَفَأَمِنتُمُ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا بِكُمُ وجَانِبَ ٱلْبَرِ أَوْ نُرْسِلَ عَلَيْكُمُ وحَاصِبًا ثُمَّ لَا يَحِدُواْ لَكُور وَكِيلًا ( ) أَمرُ أَمِنتُهُ وأَن تُعِيد كُمُ فِيهِ عَارَةً أُخْرَى فَتُرسِلَ عَلَيْكُمُ وَقَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيحِ فَنُغُرِقَكُمُ وِمَا كَفَرْتُمُ وَثُمَّ لَا تِحِدُواْ لَكُورِ عَلَيْنَا بِهِ - تَبِيعًا اللهِ ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِي ءَادَمُ وَحَمَلْنَاهُمُ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمُ ومِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمُ وعَلَى كَثِيرِ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اللهِ يَوْمَ نَدْعُواْ كُلُّأْنَاسِ بِإِمَامِهِمُ وَفَمَنْ أُوتِي كِتَبَهُ ، بِيَمِينِهِ عَأَوْلَيِكَ يَقَرَءُونَ كِتَبَهُمُو وَلَا يُظُلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ وَمَن كَاتَ فِي هَلَاهِ عَ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَصَلُّ سَبِيلًا (٧٠) وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَّآتَخَذُوكَ خَلِيلًا اللَّهِ وَلَوْلَا أَن ثُبَّنْنَكَ لَقَدُكِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمُوشَيْثًا قَلِيلًا ﴿ اللَّهِ إِذَا لَّأَذَقَنَاكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوْةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُلُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا اللهُ الْحَيْوَةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُلُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا

وَإِن كَادُواْ لِيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ۖ وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خَلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا (اللهُ سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا ۖ وَلَا تَجِهُ لِسُنَّتِنَا تَحُويلًا ﴿ ۖ أَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلَّذِلِ وَقُرَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرَانَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ عَ نَافِلَةُ لَكَ عَسَىٰ أَن يَبِعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مِّعْمُودًا (٧٠) وَقُل رَّبّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُغْرَجَ صِدْقِ وَأَجْعَل لِي مِن لَّدُنكَ سُلُطُ نَا نَصِيرًا ﴿ ﴿ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُّ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا (١٠) وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرَانِ مَاهُوَشِفَآءً" وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينُ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿١٨ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِيهِ إِنَّ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّكَانَ يَنُوسُا الله عَلَى الله عَلَى شَاكِلَتِهِ عَفَرَبُكُمُ وَأَعْلَمُ بِمَنْ هُوَأَهْدَى الله الله عَلَى شَاكِلَتِهِ عَفَرَبُكُمُ وَأَعْلَمُ بِمَنْ هُوَأَهْدَى سَبِيلًا ﴿ وَيَسْ عُلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُهُ ومِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠ وَلَبِن شِئْنَا لَنَذْهَ بَنَّ بِٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا يَجِدُلُكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ١١٠

لْ رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ إِنَّ فَضَلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا (١٧) قُل لَّينِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلَا ٱلْقُرَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَابَ بَعْضُهُمُ لِبَعْضِ ظَهِيرًا (٥٠) وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنْذَا ٱلْقُرَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَى أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا (٥٠) وَقَالُواْ لَن نُّوْمِنَ لَكَ حَتَّى تُفَجِّرُ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ١٠٠٠ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَجْيلٍ وَعِنَبِ فَنُفَجِّرَ ٱلْأَنْهَارَ خِلَالَهَاتَفْجِيرًا (١١) أَوْ تُسْقِطُ ٱلسَّمَاءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَٱلْمَلَتِكَةِ قِبِيلًا اللَّهِ وَالْمَلَتِكَةِ قِبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْفَى فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُؤُمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِئَبًا نَّقُرَؤُهُۥ قَالَ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُواْ أَبِعَثَ ٱللَّهُ بِشَرًا رَّسُولًا ١٠٠ قُل لَّو كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيْكُ أُنَّ يَمْشُونَ مُطْمَيِنِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمُو مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا (أَنَّ قُلْ كَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ مُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَنِيرًا بَصِيرًا (١)

وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْ مَدِّوْمَن يُضْلِلُ فَلَن يَجِدَ لَمُمُو أَوْلِيآءَ مِن دُونِهِ - وَنَحْشُرُهُمُ ويَوْمَ ٱلْقِيكُمةِ عَلَى وُجُوهِ هِمُ وعُمْيًا وَثُكُمًا وَصُمَّا مَّأُونَاهُمُ وجَهَنَمُ كُلَما خَبتْ زِدْنَاهُمُ وسَعِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا عَلَا اللهُ ذَالِكَ جَزَآؤُهُمُ وبِأَنَّهُمُ وكَفَرُواْ بِعَايَدِيْنَا وَقَالُواْ أَوذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَاتًا أَوْنًا لَمَبْعُوثُونَ خُلْقًا جَدِيدًا ﴿ ﴿ فَالَّمْ مِرُوْا أَنَّالَلَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرُّ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمُو وَجَعَلَ لَهُمُو أَجَلًا لَّارَيْبَ فِيهِ عَفَّابَى ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا (1) قُل لَّوْ أَنتُمُ وتَمْلِكُونَ خَزَابِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا لَّأَمْسَكُمْ مُرخَشْيَةً ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ١٠٠٠ وَلَقَدُ ءَانَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَنتِ بَيِّنَنتِ فَسَلِّ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ إِذْ جَآءَ هُمُ و فَقَالَ لَهُ وِفِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَكُمُوسَىٰ مَسْحُورًا ١٠٠٠ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَنؤُلآ إِلَّارَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِّي لأَظُنُّكَ يَنفِرْعَوْثُ مَثْبُورًا الله فَأَرَادَأَن يَسْتَفِزَّهُمُ مِنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقُنْهُ، وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا الله وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ ولِبَني إِسْرَةِ عِلَ ٱسْكُنُواْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُا ٱلْأَخِرَةِ جِتْنَا بِكُرُو لَفِيفًا اللهُ



هَنؤُلآءِ إلَّا

قتبل وجهان:

۱. تحقيق
الهمزة الأولى
وتسهيل
الهمزة الثانية
وهو المقدم

هَنؤُلآءِ آَلّا

٢. تحقيق الهمزة الأولى وإبدال الهمزة الأانية ياءً ساكنة مع المد المشبع



وَ بِٱلْحَقِّقَ أَنزَلْنَهُۥ وَبِٱلْحَقَّ نَزَلٌ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۗ ا وَقُرَانًا فَرَقَنْهُ ولِنَقَرَأَهُ وَعَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكْثِ وَنَزَّلْنَهُ ولَنزيلًا (اللهُ) قُلْءَامِنُواْ بِهِءِ أَوْلَا تُؤْمِنُواْ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُسْكَى عَلَيْهُمُ ويَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعَدُرَيِّنَالَمَفْعُولًا ﴿ ﴿ وَيَخِيرُونَ لِللَّاذَفَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمُ خُشُوعًا ١٩ ﴿ ﴿ اللَّهُ مَا أَدْعُواْ ٱللَّهَ أَوْ ٱدْعُواْ ٱلرَّحْمَانَّ أَيَّا مَا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَائِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ وَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَنْخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ، شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ، وَإِنَّ مِنَ ٱلذُّلِّ وَكَبِّرَهُ، تَكْبِيرًا ١٠٠٠ مَهُ دُلِلَّهِ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِئْبَ وَلَمْ يَجْعَلَ لَهُ, عِوجًا قَيْحًا لِيُّنذِرَ بَأْسَا شَدِيدًا مِن لَّدُنْهُ، وَثُبَيِّدَرَالْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمُ وأَجْرًا حَسَنَا اللهُ مَّلِكِثِينَ

فِيهِ عَأْبَدًا اللهِ وَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ أَتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ

مَّا لَهُمُ ويِهِ عِمِنْ عِلْمِ وَلَا لِأَبَآبِهِمُ وَكَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفُوا هِ هِمُّ وإِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ١٠٥ فَلَعَلَّكَ بَنخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى ءَاتُرِهِمُ وإِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَلْذَاٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ١٠ إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلأَرْضِ زِينَةً لَمَا لِنَبْلُوهُمُو أَيُّهُمُ وأَحْسَنُ عَمَلًا الله وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَاعَلَيْهَاصَعِيدًاجُرُزًا ١١ أُمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكُهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَاينتِنا عَجَبًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ إِذْ أُوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبِّنَاءَ النَّامِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّيٌّ لَنَامِنْ أَمْرِنَا رَشَدُا (اللهُ فَضَرَبْنَا عَلَى ءَاذَانِهِمُ دفِي ٱلْكَهْفِ سِينِينَ عَدَدًا اللهُ ثُمَّرَ بِعَثْنَاهُمُ ولِنَعْلَمَ أَي ٱلْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لِبِشُواْ أَمَدُا اللَّ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمُ وبِٱلْحَقَّ إِنَّهُمُ وفِتْ يَدُّ ءَامَنُوا بِرَبِّهِمُ ووَزِدْ نَهُمُو هُدًى اللَّ وَرَبَّطْنَا عَلَى قُلُوبِهِ مُرِد إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُواْ مِن دُونِهِ إِلَاهُ أَلْقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ١٠ هَـ وُلآءِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَ أَمُّ لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمُو بِسُلْطَانِ بَيَنِّ فَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا اللَّهِ اللَّهِ كَذِبًا

وَإِذِ آعْتَزَلْتُمُوهُمُ , وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأُوْ اللَّهَ ٱلْكُهْفِ يَنشُرُ لَكُورُ رَبُّكُمُ ومِن رَّحْمَتِهِ ، وَيُهَيِّئُ لَكُرُو مِنْ أَمْرِكُمْ ومِرْفَقًا الله المُ الله مس إذاطلَعت تَزَّاورُ عَن كَهْفِ هِمُو ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقُرِضُهُمُ وذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمُ وفِي فَجُوَةٍ مِنْهُ، ذَالِكَ مِنْ ءَايِكِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن يَجِدُ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ﴿ وَتَحْسِبُهُم وأَيْقَ اظْا وَهُمُ ورُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمُ وذَاتَ ٱلْمَينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالُّ وَكُلُّهُمُ وَ بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ - بِٱلْوَصِيدِ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهُمُ ولُوَّلِّيتَ مِنْهُمُ و فِرَارًا وَلَمُلِّنْتَ مِنْهُمُ ورُغْبًا اللهِ وَكَذَالِكَ بَعَثَنَاهُمُ و لِيَتَسَاءَ لُواْ بَيْنَهُمُ وَقَالَ قَآبِلٌ مِنْهُمُ وكَمْ لِيثْتُمُ وقَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمُ وأَعْلَمُ بِمَالَبِثْتُ مُو فَابْعَثُواْ أَحَدَكُمُ ربورِقِكُمُ وهَنذِهِ وإلى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُر أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمُ وبِرِزْقِ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفُ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمُ وأَحَدًا الله إِنَّهُمُ وإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُو ويرْجُمُوكُمُو أَوْ يُعِيدُوكُمُ وفِي مِلَّتِهِمُ ووَلَن تُفْلِحُواْ إِذًا أَبَدًا اللَّهُ اللَّهِ مُولَى تُفْلِحُواْ إِذًا أَبَدًا



كَذَالِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمُ ولِيعْلَمُواْ أَنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَزَعُونَ بَيْنَهُمُ وأَمْرَهُمُ وفَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِمُ وِبُنْيَنَأَ زَبُّهُمُ وأَعْلَمُ بِهِمْ وقَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَى أَمْرِهِمُ ولَنَتَّخِذَتَ عَلَيْهِمُ ومَسْجِدًا اللهُ سَيَقُولُونَ ثَلَثُةٌ زَّابِعُهُمُ وَكُلْبُهُمُ وَنَقُولُونَ خَمْسَةُ سَادِسُهُمُ وَكَلْبُهُمُ ورَجْمًا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَتَامِنُهُمُ وَكُلْبُهُمُ وَكُلْبُهُمُ وَقُل رَبِّي أَعْلُمُ بِعِدَّتِهِمُ و مَا يَعْلَمُهُمُ و إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمُ و إِلَّا مِلَّ عَظْهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِ مُومِنْهُمُو أَحَدًا اللهَ وَلَا نَقُولَنَّ لِسَانَيْ عِ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا ﴿ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِينِ ، رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا اللهُ وَلَبِثُواْ فِي كَهْفِهِمُو تُلَاثَ مِأْنَةٍ سِنِينَ وَأُزْدَادُواْ تِسْعًا اللهُ أَعْلَمُ بِمَالَبِثُوا لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ عَوَالسَّمِعْ مَا لَهُ مُو مِن دُونِهِ عِن وَلِيّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ عَ أَحَدًا اللهِ وَأَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَيِّكَ لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ، وَلَن تَجِدَمِن دُونِهِ ، مُلْتَحَدًا ٧٠٠

وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمُ و بِٱلْفَدُوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُريدُونَ وَجْهَدُ وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمُ وتُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَّ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ وعَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هُوَلَهُ وَكَاكَ أَمْرُهُ, فُرْطًا ١١٠ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِّكُمْر فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمُ وسُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَالْمُهُلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوهُ بِنُسَ ٱلشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا اللهُ أُولَيَكَ لَمْمُ وجَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَعْنِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيُلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُتَكِحِينَ فِيهَاعَلَى ٱلْأَرْآبِكِ فِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتَ مُرْتَفَقًا (الله ﴿ وَأَضْرِبُ لْمُمُ وَمَثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّايَنِ مِنْ أَعْنَكِ وَحَفَفْنَاهُما بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بِينَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا ٱلْجِنَلَيْنِ ءَانَتْ أَكْلَهَا وَلَمُ تَظْلِم مِّنْهُ، شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهُرًا آلَ وَكَاكَ لَهُ, ثُمُرٌ فَقَالَ لِصَحْدِيهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ, أَنَا أَكْثُرُ مِنكَ مَا لَا وَأَعَزُّ نَفَرًا



تَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ عَالَ مَا أَظُنُّ أَن بَيدَ هَذِهِ -أَبِدًا اللهِ وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةً وَلَين زُودتُ إِلَى رَبِّ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهُما مُنقَلَبًا (٣) قَالَ لَهُ وصَاحِبُهُ وهُو يُحَاوِرُهُ أَ كَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّعَكَ رَجُلًا اللهُ لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا اللَّ وَلَوَلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنُكَ قُلْتَ مَاشَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَسَرَنِ عَأَنَا ْ أَقَلَّ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا ﴿ ﴿ إِنَّ فَعَسَىٰ رَقِّي أَن يُؤْتِينِ ۦ خَيْرًا مِّن جَنَّنِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَنْصُبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ مُمَّا وَهُمَا غُورًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ مُطَلِّبًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَأُحِيطَ بِثُمُرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كُفَّيْهِ عَلَى مَاأَنفَقَ فِهَا وَهِيَ خَاوِيَّةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْنَنِي لَمُ أُشْرِكَ بِرَيِي أَحَدًا (١) وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِتُةُ يُنصُرُ وِنَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُننَصِرًا ﴿ ١٤ ﴾ هُنَالِكَ ٱلْوَكَيْةُ لِلَّهِ ٱلْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ تُوَابًا وَخَيْرُ عُقُبًا ١٠٤ وَاضْرِبْ هُمُ وَمَثَلَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَهُ، مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَأَخْلَطَ بِهِۦنَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذْرُوهُ ٱلرِّيكَةُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْنَدِرًا (اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْنَدِرًا (اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْنَدِرًا

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْبَيْقِينَتُ ٱلصَّالِحَنتُ خَيْرُعِندَرَبِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرًا مَلًا ﴿ وَنَوْمَ شُمِّرُ ٱلْجِبَالُ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَهُمُ وَلَا نُغَادِرْ مِنْهُمُ وَأَحَدًا ١٠ وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَيِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُمْ وَأُوَّلَ مَرَّةً بِبَلْ زَعَمْتُمُو أَلُّن نَجْعَلَ لَكُورُ مَوْعِدًا (٧) وَوُضِعَ ٱلْكِنْبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّافِيهِ ، وَيَقُولُونَ يَوْيُلْنَا مَالِ هَذَا ٱلْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَنَهَأُ وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنَ أَمْرِ رَبِّهِ } أَفَّنَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيآءَ مِن دُونِي وَهُمُ ولَكُمُ وعَدُوُّا بِثْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴿ ﴿ مَا أَشْهَد تُهُمُ وخَلْقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَاخَلْقَ أَنفُسِم مُ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا اله وَنُومَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَاءَ يَ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُ مُر فَدَعَوْهُمُ و فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وُوجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَمُوبِقًا (٥٠) وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُمُ مُواقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا (اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ الله



وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَنْذَا ٱلْقُرَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلَّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿ وَمَامَنَعُ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمُ وِإِلَّا أَن تَأْنِيَهُمُ وسُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قِبَلًا ﴿ أَن اللَّهِ لَا الْمُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينٌ وَيُجُدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقُّ وَٱتَّخَذُواْءَ اينتي وَمَا أُنذِرُواْ هُزُوًا (٥٠) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّر بِالنَّتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَاقَدَّمَتْ يَكَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ وأَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ ، وَفِي ءَاذَانِهِمُ و وَقُرَّأَ وَإِن لَدْعُهُمُ وَإِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْ تَدُواْ إِذَّا أَبُدًا ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمُ , بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ بَلِ لَّهُ مُو مَوْعِدُ لَّن يَجِدُواْمِن دُونِهِ عَمُوبِلًا (٥٠) وَتِلْكَ ٱلْقُرَى أَهْلَكُنْهُمُ ولَمَّاظُامُواْ وَجَعَلْنَا لِمُهْلَكِهِمُ مَوْعِدًا ((٥٠) وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَىٰهُ، لَا أَبْرَحُ حَتَى أَبْلُغُ مَجْمَعُ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِي حُقَّبًا (٥٠) فَكُمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِ مَانْسِيَاحُوتَهُمَافَأُتُّخُذُسِيِيلُهُ فِيٱلْبَحْرِ سَرَيًا اللهُ

فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَىٰهُ وَالْنَاعَدَآءَ نَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَنْدَانَصَبُا اللَّ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنَّى نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَا أَنْسَنِيهِ، إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرُهُ، وَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ، فِي ٱلْبَحْرِ عَجِبًا اللهِ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغٍ مَّ فَأَرْبَدَّا عَلَى ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا ﴿ اللهِ فَوَجَدَاعَبُدَاعِبُدَا مِنْ عِبَادِنَاءَ اللَّيْنَهُ ورَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَا هُ مِن لَّدُنَّا عِلْمَا اللَّهِ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَن - مِمَّاعُلِمْت رُشْدًا (اللهِ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا (١٦) وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالُوْ تَحِطُ بِهِ - خُبْرًا (٧٧) قَالَ سَتَجِدُني إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا (١٨) قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَمِنْهُ وَذَكْرًا (١٦) فَٱنطَلَقَاحَتَى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَ أَقَالَ أَخَرَقُنْهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿ فَال أَلَمُ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا (٧٧) قَالَ لَا نُؤَاخِذُنِي بِمَانَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿٧٣﴾ فَأَنظلَقَاحَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَلَلُهُ، قَالَ أَقَلْتَ نَفْسًازَ كِيةً بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَدْجِئْتَ شَيْئًا أَكْرًا ﴿ ١٠٠



﴿ قَالَ أَلَوْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ ١٠ قَالَ إِن سَأَلُنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلا تُصَحِبِنِي قَدُ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذُرًا ٧٠٠) فَأَنطَلَقَاحَتَّى إِذَا أَنيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُۥ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَنَخِذْتَ عَلَيْهِ - أَجْرًا ﴿ مُ قَالَ هَنْذَافِرَاقُ بَيْنِي وَيُنْنِكُ سَأُنَيِنُكُ بِنَأُولِ مَالَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ - صَبْرًا ٧٧ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدتُ أَنْ أَعِيبُهَا وَكَانَ وَرَآءَ هُمُ وَمَلِكُ يَأْخُذُ كُلُّ سَفِينَةٍ غَصْبًا (٧٧) وَأَمَّا ٱلْفُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَينِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغَيْنَا وَكُفْرًا (٧١) فَأَرَدْنَا أَن يُبِدِلَهُ مَا رَجُهُمَا خَيْرًا مِنْهُ و زَكُوةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ( وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كُنْ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبَلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُ مَارَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْنُهُ عَنْ أَمْرِى ذَالِكَ تَأْوِيلُ مَالَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ عَصْبَرًا (١١) وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَايِّ قُلْ سَأَتْلُواْ عَلَيْكُمْ وَمِنْهُ وَخِيرًا ﴿ ١٠ عَن ذِي ٱلْقَرْنَايِ قُلْ سَأَتْلُواْ عَلَيْكُم ومِنْهُ وذِكْرًا

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ وِفِي ٱلْأَرْضِ وَءَاللِّينَهُ ومِن كُلِّ شَيْءٍ سَبْبًا فَٱنَّبَعَ سَبَبًا حَتَى إِذَا بِلَغُ مَغْرِبُ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنِ حَمِثَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا ﴿ ٥٣ فَلْنَا يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعُذِّبَ وَإِمَّا أَن نُنَّخِذَ فِيهِمُ وحُسْنًا اللهِ قَالَ أَمَّامَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ أَمُ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَنَّكُرًا ﴿ مُمْ ﴾ وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُ وجَزَّاءُ ٱلْحُسَنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنِ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴿ اللَّهُ مُ البُّهُ عَسَلْبًا حَتَّى إِذَا بِلَغُ مُطْلِعُ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمِ لَّمْ نَجْعَل لَّهُمُومِن دُونِهَاسِتُرًا (٧٠) كَذَلِك وَقَدْ أُحطنابِمالدَيْهِ عَنْبُرًا (٨٨) ثُمَّ ٱلبُّعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بِلَغُ بَيْنِ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قُولًا (١٠) قَالُواْ يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلأَرْضِ فَهَلْ بَجْعَلُ لَكَ خَرِّمًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلُ بِيْنَا وَبِيْنَاهُمُ سَدَّا ﴿ وَ عَالَ مَامَكُنِّنِي فِيهِ عَرَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمُو وَبِينْهُمُ ورَدْمًا اللهُ ءَاتُونِي زُبَراً لَحَدِيدِ حَتَّى إِذَاسَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصُّدُفَيْنِ قَالَ انفُخُواْ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ, نَارًا قَالَ ءَاتُونِي أُفْرِغُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَطْرًا الله فَمَا ٱسْطَ عُواْ أَن يَظْهَرُوهُ، وَمَا ٱسْتَطَاعُواْ لَهُ، نَقْبًا الله



قَالَ هَنذَا رَحْمَةُ مِن رَّبِّي فَإِذَا جَآءَ وَعَدُرَيِّي جَعَلَهُ، دَكًّا وَّكَانَ وَعَدُ رَبّي حَقَّا الله ﴿ وَتَرَكَّنَا بَعُضَهُمُ ويَوْمَ إِذِيمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَهَعْنَاهُمُ وَجَمْعًا (٥٠) وَعَرْضَنَاجَهُمْ يَوْمَبِذِ لِلْكَنفِرِينَ عَرْضًا (١٦) ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمُ دِفِي غِطَآءِ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴿ ١٧ اللَّهِ مِن اللَّذِينَ كَفَرُواْ أَن يَنَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَآءً إِنَّا أَعْنَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَنفِرِينَ أُنزُلًا ﴿ ١٨ ۖ فَلْ هَلْ نُنَيِّنُكُمُ وَ إِلْأَخْسَرِينَ أَعْنَلًا ٱلَّذِينَ صَلَّ سَعْيَهُمُ وفِي ٱلْحَيَّوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمُ ويَحْسِبُونَ أَنَّهُمُ و يُحْسِنُونَ صُنْعًا (1) أُوْلَتِكَ أَلَّذِينَ كَفُرُواْ بِنَايَنتِ رَبِّهِمُ وَلِقَآبِهِ غَيِطَتْ أَعْمَالُهُمُ و فَلَا نُقِيمُ هُمُ ويَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَزْنَا اللَّ خَزَاؤُهُمُ و جَهَنَّهُ بِمَاكَفَرُواْ وَأَتَّخَذُواْءَ اينتِي وَرُسُلِي هُزُوًّا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَانَتُ لَهُمُ وجَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا اللَّ خَلِدِينَ فَهَالْاَ يَبِغُونَ عَنْهَا حِولًا الآن قُل لَوْكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَامَنتِ رَبِّي لَنْفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلُ أَن نَنْفُدَكُمِمْتُ رَبِّي وَلَوْجِئْنَابِمِثْلِهِ عَمَدَدَاكِنَ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بِشَرُّ مِّثُلُكُورِيُوحَى إِلَىٓ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ و إِلَهُ وَحِدُّ فَنَكَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ عَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا النَّا

رحمت بالهاء وقفأ

والله التَّمَانُ الرِّحِيهِ كَهِيعَصَّ ذِكْرُرَ مُتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ, زَكَرِيَّا الْ إِذْ نَادَى رَبَّهُ وَيِدَآءً خَفِيتًا ١٠٠ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي وَأَشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنُ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴿ وَإِنِّي خِفْتُ ٱلْمَوْلِي مِن وَرَآءِ يَ وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبِ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيَّا ﴿ ثَا يَرِثُنِي وَيُرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبُ وَأَجْعَلُهُ, رَبِ رَضِيًّا ١٠ يَنزَكُريَّا إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَامٍ ٱسْمُهُ بَعْنِي لَمْ نَعْفَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا ((٦) قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ ٱمْرَأَ قِي عَاقِرًا وَقَدْ بِلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبِرِعُتِيًّا ﴿ فَالْكَذَالِكَ قَالَ رَبُّكَ هُو عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا اللهِ قَالَ رَبِّ ٱجْعَلَ لِي ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكُلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَثَ لَيَ الْ سَوِيًّا اللَّهُ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ، مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأُوْحَى إِلَيْهِمُ و أَن سَيِّحُواْ بُكُرَةً وَعَشِيًّا الْ اللهِ

يَنيَحِينَ خُذِ ٱلْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْحُكُمَ صَبِيتًا اللهُ وَحَنَانَا مِن لَّدُنَّا وَزَّكُوهُ وَكَابَ تَقِيًّا ١٣ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ - وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا (١٦) وَسَلَمُ عَلَيْهِ ، يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يُمُوتُ وَيُوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴿ إِنَّ وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَدَت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًا ١٠٥ فَأَتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمُ وجِحَابًا فَأْرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَافَتَمَثَّلَ لَهَابَشُرًاسُويًّا (١١) قَالَتْ إِنِّ أَعُودُ بِٱلرَّحْمَنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ﴿ اللهِ قَالَ إِنَّمَا أَنَارُسُولُ رَبِكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًا ﴿ قَالَتُ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَنْمٌ وَلَمْ يَمْسَسِنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴿ قَالَ كَذَٰ لِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى هَيِّنُّ وَلِنَجْعَلَهُ. عَايَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَاكَ أَمْراً مَقْضِيًا ١٠٠٠ ﴿ فَحَمَلَتُهُ وَفَانْتَبَدُتُ به عَمَانَا قَصِيًّا (١) فَأَجَاءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَكَلِيْتَنِي مُتُ قَبْلَ هَلْذَا وَكُنتُ نِسْيًا مَّنسِيًّا ﴿ اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَالَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ فَنَادَ سَهَا مَن تَحْتَهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْنَكِ سَرِقًا ﴿ ١٠٠٠ وَهُزَى إِلَيْكِ بِعِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تَسَّفَطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿ ١٠ ﴾



فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِي عَيْنَأَفَإِمَّا تَرَينً مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرِّحْمَن صَوْمًا فَكُنْ أُكَلِّمُ ٱلْيَوْمَ إِنْسِيًّا (0) فَأَتَتْ بِهِ، قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، قَالُواْ يَكُمْ يَكُ لَقَدْ جِنْتِ شَيْكًا فَرِيًّا ١٠ يَا خُتَ هَنْرُونَ مَاكَانَ أَبُوكِ آمْراً سَوْءِ وَمَاكَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا (٧) فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، قَالُواْ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِٱلْمَهْدِصَبِيَّا ﴿ فَالَ إِنِّي عَبْدُ أُلَّهِ ءَاتَكُ فَٱلْكِئَبُ وَجَعَلَني نَبِيًّا ١٠ وَجَعَلَني مُبَارًكًا أَيْنَ مَاكُنتُ وَأَوْصَنِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَا دُمَّتُ حَيًّا ﴿ ] وَبَرَّا بِوَلِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ وَٱلسَّلَامُ عَلَىٰ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَنَوْمَ أَبُعَثُ حَيًّا ﴿٣٦ ۚ ذَالِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ قَوْلُ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيدِء يَمْتَرُونَ ﴿٣٣﴾ مَا كَانَ بِلَّهِ أَن يَنَّخِذَ مِن وَلَدِّسُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ رَبِّي وَرَبُّكُورُ فَأَعْبُدُوهُ وهُذَا صِرْطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿ وَ } فَأَخْلُفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنَهُم وفَويْلٌ لِلَّذِينَ كَفُرُواْ مِن مَّشْهَدِيوْمٍ عَظِيم (٢٠) أَسْمِعْ بِهُ و وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِين ٱلظَّلِلْمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ الله

ضرطً قتبل: بالسين بدل الصاد يَ أُبِتِ بالهاء وقفًا (كل المواضع)

لم البزي وقفاً وجهان: الميم ٢.بالهاء سرطاً قنبل: فنبل: الصاد الصاد بالسين بدل

وَأَنذِ رَهُمُ وَوَمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمُ وفِي غَفْلَةٍ وَهُمُ وَلَا يُؤْمِنُونَ الله الله الله المرض ومن عليها والنَّناير جعُون الله والذُّكر فِي ٱلْكِنَبِ إِبْرَهِيمَ اللهُ إِنَّهُ وَكَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا اللهُ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ عَ يَناَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئا اللهَ يَعْلَبُ إِنِّي قَدْ جَآءَ نِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرْطًا سَويًا الله يَعْأَبُتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَانَ آيِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ﴿ اللَّهُ يَالَبُ إِنَّ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشَّيْطَينِ وَلِيَّا اللَّهِ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتَى يَاإِزُهِمْ لَهِ لَهُ تَنتَهِ لَأَرْجُمُنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا (اللهُ قَالَ سَلَمُ عَلَيْكُ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا اللَّهُ وَأَعْتَزِلُكُمُ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاء رَبِّي شَقِيًّا ( فَ فَلَمَّا أَعْتَزَهُمُ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهُبْنَا لَهُ, إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبْتَ اللَّ وَوَهَبْنَا لَمُهُمُ مِن رَّحْمَلِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمُ ولِسَانَ صِدْقِ عَلِيتًا الْ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا (اللهِ

وَنَكَيْنَهُ ومِن جَانِبُ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَن وَقَرَّبْنَهُ ونِجِيًّا ﴿ وَهَبْنَالُهُ مِن رَّحْمَلِنَا أَخَاهُ وهَنُرُونَ بَبِيًّا ﴿ وَاذْكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِوكَانَ رَسُولًا بَيَّا ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلُهُ وَبِٱلصَّلَوْةِ وَٱلرَّكُوةِ وَكَانَ عِندَرَيِهِ عَمْرَضِيًا ١٠٠٠ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ رَكَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ﴿ أَن وَرَفَعَنْهُ وَمَكَانًا عِلِيًّا ﴿ فَالْبَيْكَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ومِنَ ٱلنَّبِيِّي مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَعَ نُوجٍ وَمِن ذُرِيَّةِ إِبْرُهِيمَ وَإِسْرَةِ بِلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَأَجْنَبَيْنَا إِذَا نُنْانَى عَلَيْهِم ءَايَنْتُ ٱلرَّحْمَنِ خَرُواْسُجَدًا وَثُكِيًا ١١٠ ١٠ ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمُ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهُوْتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا المَن إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَتِكَ يُدْخَلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا اللهِ المَجَنَّاتِ عَدْنِ أَلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْنُ عِبَادَهُ, بِٱلْفَيْبَ إِنَّهُ وَكُانَ وَعَدُهُ وَمَأْنِيًّا ﴿ إِنَّ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَ الْغُوَّا إِلَّا سَلَمًا " وَلَهُمُ وِرْفُهُمُ وفِيهَا بُكُرَةً وَعَشِيًّا ﴿ إِنَّ يَلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي فُورِثُ مِنْ عِبَادِنَامَنَكَانَ تَقِيَّا ﴿ وَمَانَنَازُ لُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَاكِينَ أَيْدِينَا وَمَاخَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

رَّبُّ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَٱعْبُذُهُۥ وَٱصْطَبْرَ لِعِبَكَ يَهِّۦ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ وسَمِيًّا ( اللهُ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَوْا مَا مُتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ١١ أُولَا يَذَ كُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ ومِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْءًا ١٧٧ فَوَرَيِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُ هُود حَوْلَ جَهَنَّمُ جُثِيًّا ١١٠ ثُمَّ لَنَازِعَتَ مِن كُلِّ سِيعَةٍ أَيُّهُمُ وأَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَنِ عُنِيًّا ﴿ اللَّ أَمْ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمُ وأَوْلَى بِهَا صُلِيًا ﴿ ﴾ وَإِن مِنكُمُو إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمَامَّقْضِيًّا ﴿ ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِيهَ الْجِيْتَا اللهُ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِ مُوءَ ايَنْتَنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَيُّ ٱلْفَرِيقَ يْنِ خَيْرٌ مُقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ١٠٠ وَكُرْ أَهْلَكُنَا فَبْلَهُمُ ومِن قَرْنِ هُمُ وأَحْسَنُ أَثَنَّا وَرِءْ يَا اللَّ قُلْمَن كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدُلَهُ ٱلرِّحْنَنُ مَدًّا ﴿ عَنَّ إِذَا رَأُوْاْمَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَشَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ﴿ ١ وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْاْ هُدُيٌّ وَٱلْبَاقِيَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَرَبِكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مُرَدًّا ٧٧

أَفَرَءَ بِتَٱلَّذِي كَفَرَ جَايَدِينَا وَقَالَ لَأُ و تَيَنَ مَا لَا وَوَلَدًا ﴿ أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدُ السَّكَلَّا سَنَكُنُبُ مَايَقُولُ وَنَمُذُلُهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدَّا اللهِ وَنَرِثُهُ مَايَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا ﴿ أَنْ وَأَتَّخَذُواْ مِن دُوبِ ٱللَّهِ عَالِهَ مَ لَيْكُونُواْ لَمُهُ وعِزًا ١١ كَلَاَّسَيَكُ فُرُونَ بِعِبَادَتِهُ مُو وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمُ وضِدًّا اللهُ أَلَوْتَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ تَوُزُّهُمُ وَأَزًّا ١٠٠ فَلَا تَعْجَلَ عَلَيْهِمُ وإِنَّمَانَعُذُ لَهُمُ وعَدًا ١٠٠ يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَانِ وَفَدَّالًا ۖ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا اللهُ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَعِندَ ٱلرَّحْمَن عَهْدًا ١٠٠ وَقَالُوا التَّخَذَ ٱلرَّحْنُ وَلَدًا ١٠٠ لُقَدُ جِئْتُمُ وَشَيْعًا إِذًا اللهُ تَكَادُ ٱلسَّمَوَاتُ يَنْفَطَّرْنَ مِنْهُ، وَتَنشَقُ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُ ٱلْجِبَالُ هَدًّا ١١ أَن دَعَوْ اللَّهُمُن وَلَدًا الله وَمَايَنُبَغِي لِلرِّحْمَنِ أَن يَنْخِذُ وَلَدًا الله إِن كُلُّمَنِ فَي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَنِ عَبْدًا ١٤ اللَّهُ لَقَدْ أَحْصَاهُمُ وَعَدَّهُمُ وعَدًّا ١٠٠٠ وَكُلُّهُمُ وَاتِيهِ عَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ فَرْدًا ١١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ المَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَأَمُ السَّلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَمُمُ السَّلِحَةِ سَيَجْعَلُ لَمُمُ اللَّمَ اللَّحْمَنُ وُدَّالُ اللَّهُ اللَّمَ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْم



طه مَاأَنزَلْنَاعَلَيْكَ ٱلْقُرَانَ لِلَّشُقَىٰ ﴿ إِلَّالَالَا عَلَيْكَ ٱلْفَرَانَ لِلَّشَفَىٰ ﴿ إِلَّا لَاَدْ عَالَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



وَأَنَا آخَرَتُكَ فَأَسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ﴿ اللَّهِ إِنَّنِي أَنَا ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ لِذِكْرِي (اللهِ النَّاكَاعَةَ ءَانِيَةً أَكَادُأُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعَىٰ ﴿ اللَّهُ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَامَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَّبَعَ هَوَينهُ، فَتَرْدَىٰ ١٠٠ وَمَاتِلْك بيَمِينِكَ يَنْمُوسَيْ (١١) قَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتُوَكَّوُ أَعَلَيْهَا وَأَهُشُ بِهَا عَلَىٰ عَنَمِي وَلِي فِهَا مَثَارِبُ أُخْرَىٰ ﴿١٧) قَالَ أَلْقِهَا يَمُوسَىٰ ١٨١ فَأَلْقَنهَا فَإِذَاهِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ١١٠ قَالَخُذُهَا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَى (اللهُ وَأَضْمُمْ يَدُكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوءٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ (١) لِلْزِيكَ مِنْ ءَاينِينَا ٱلْكُبْرَى ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَلَعَى ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللّ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي اللَّهِ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي اللَّ وَٱحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي ١٠ يَفْقَهُواْ قُولِي ٧٧ وَأَجْعَل لِي وَزِيرًامِنَ أَهْلِي ١٠ هَرُونَ أَخِي (١) ٱشْدُدْ بِهِ عَ أَزْرِي (١) وَأَشْرِكُهُ وفِي أَمْرِي (١) كَيْ نُسَيِّحُكُ كَثِيرًا ﴿ أَنَّ وَنَذَكُرُكَ كَثِيرًا ﴿ وَاللَّهِ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَابَصِيرًا ﴿ وَاللَّهُ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤُلُكَ يَمُوسَىٰ ﴿ وَكَفَدُمَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ﴿ ١

إِذْ أُوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى (٧٧) أَنِ أَقْذِ فِيهِ عِنِي ٱلتَّابُوتِ فَأَقْذِ فِيهِ ع فِي ٱلْمِيدِ فَلْيُلْقِهِ ٱلْمِيمُ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ، عَدُوُّ لِي وَعَدُوُّ لَكُو وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِي (٢٦) وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي (٢٦) إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَنَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ وَعَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ ۚ فَرَجَعْنَكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ نَقَلَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنُ وَقَنَلْتَ نَفْسَا فَنَجَّيْنَكَ مِنَ ٱلْغَيْرِ وَفَئَنَّكَ فُنُونًا فَلَيِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَذْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدْرِ يَكُوسَىٰ اللهُ وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِيُّ آذَهَبُ أَنتَ وَأَخُوكَ بِعَايَنتِي وَلَا نَنيَا فِي ذِكْرِي اللهِ اللهُ وَعُونَ إِنَّهُ، طَغَي اللهُ فَقُولًا لَهُ، قَوْلًا لَّيَّنَا لَّعَلَّهُ مِيَّذَكِّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿٣ أَ قَالَا رَبِّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطُ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَي اللَّهُ قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ وَلَا تُعَذِّبُهُمْ أَدْ قَدْ جِئْنَكَ بِئَايَةٍ مِن زَيِّكَ وَٱلسَّلَهُ عَلَى مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْهُدُى اللهُ إِنَّا قَدْ أُوحِي إِلَيْنَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَى مَن كُذَّبَ وَتُولِّي (٧٧) قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَكُوسَى (١٠) قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعْطَى كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ مُمُّ هَدَىٰ ﴿ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى ﴿ فَا لَكُ شَيْءٍ خَلْقَهُ مُمُّ هَدَىٰ ﴿ فَا لَا فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى ﴿ فَا

قَالَ عِلْمُهَاعِندَرَتِي فِي كِتَابِ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَسَى (٥٠) ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مِهَدًّا وَسَلَكَ لَكُمُ وفيهَا سُبُلًا وَأُنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِءَأَزُو ٓجَامِن نَبَاتِ شَتَّىٰ ﴿ ﴾ كُلُواْ وَٱرْعَوْاْأَنْعُامَكُمُ وإِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَاتِ لِأُولِي ٱلنَّهَىٰ (٥٠) ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَكُمُ وَفِيهَانُعِيدُكُمُ وَمِنْهَانُغُرِجُكُمُ وَارَةً أُخْرَىٰ (١٠) وَلَقَدْ أَرْيِنَاهُ وَ اَيْدِيَنَا كُلُّهَا فَكُذَّبَ وَأَبَىٰ (٥٠) قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿ فَالْنَا أَتِينَّكَ بِسِحْرِ مِثْلِهِ عَ فَأَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبِيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ مَعْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سِوى (٧٧) قَالَ مَوْعِدُكُمُ ويَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرُ ٱلنَّاسُ ضُحَّى (٥٠) فَتُولِّي فِرْعُونُ فَجَمَعَ كَيْدُهُ بَمُّ أَنَى (٥٠) قَالَ لَهُمُو مُوسَىٰ وَيْلَكُمُ ولاتَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَيَسْحَتَكُمُ وبِعَذَابُّ وَقَدْ خَابَمَنِ أَفْتَرَىٰ ﴿ فَانْ زَعُواْ أَمْرَهُمُ وَبَيْنَهُ مُووَأَسَرُواْ ٱلنَّجْوَىٰ ﴿ اللَّهُ قَالُواْ إِنْ هَلْاَنِ لَسَاحِرَانِ يُرىدَانِ أَن يُخْرِجَا كُمُو مِنْ أَرْضِكُمُ وبِسِحْرِهِمَاوَيَدْ هَبَابِطرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ اللهُ فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمُ وَثُمَّ أَتْتُواْ صَفّاً وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَى ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

نَّلُقُفُ قنبل: تخفیف الناء

ء منتم فتبل: حذف الهمزة الأولى وتحقيق الثانية

قَالُواْ يَنْمُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن تَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴿ اللَّهِ عَالَ بَلْ أَلْقُواْ فَإِذَا حِبَا لَهُمُ وَعِصِيتُهُمُ ويُحَيِّلُ إِلَيْهِ عِن سِحْرِهِم وأَنَّهَا تَسْعَى (١٥) فَأُوجَسَ فِي نَفْسِهِ عِنِيفَةً مُّوسَىٰ (١٦) قُلْنَا لَا تَحَفَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿٧٧﴾ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ لِلْقَفْ مَاصَنَعُواۚ إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُسَ حِرِّ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَنَّى ﴿ اللَّ فَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سُعِّدًا قَالُواْ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ ﴿٦٠ ۚ قَالَ عَلْمَنْتُمْ ۗ لَهُ وَبَلْ أَنَّ ءَاذَنَ لَكُمْ وإِنَّهُ لِكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلْمَكُمُ ٱلسِّحْرِّ فَلَا قَطِعَنَ أَيْدِيكُمُ و وَأَرْجُلَكُمُ ومِنْ خِلَفٍ وَلَأْصَلِبَتَكُمُ وفي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنْعَلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ﴿ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُؤْثِرِكَ عَلَى مَاجَآءَ نَامِرَ ٱلْبِيَنَاتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنا فَأُقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا نَقْضِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ﴿(٧) إِنَّاءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خُطْيَنْنَاوَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ عِنَ ٱلسِّحْرُ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿ ١٧ ۚ إِنَّهُ مِن يَأْتِ رَبُّهُ مُحْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿٧٣﴾ وَمَن يَأْتِهِ عُمُّوْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّالِحَاتِ فَأُوْلَتِكَ لَمُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَى ﴿١٠ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكِّي (٥٠)

وَلَقَدْ أُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ ٱسْرِ بِعِبَادِى فَأَضْرِبَ لَمُمُ وطَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبُسًا لَا تَخَافُ دَرَّكًا وَلَا تَخْشَىٰ ٧٧ فَأَنْبَعَهُمُ وفِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ - فَغَشِيَهُمُ رمِنَ ٱلْيَمِّ مَا غَشِيهُمُ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَاهَدَىٰ ﴿٧٧ يَبَنِي إِسْرَتِهِ يِلَ قَدَا أَنِعَيْنَكُور مِنْ عَدُولُور وَوَعَدْنَكُور جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوي اللَّ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَكُمُ وَلَا تَطْغَوْاْ فِيهِ، فَيَحِلَّ عَلَيْكُور عَضَبِيّ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ - عَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارُ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا ثُمَّ أَهْتَدَىٰ ﴿ ﴿ ﴿ فَهَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَنْمُوسَىٰ (١٨) قَالَ هُمُ وأُولَآءِ عَلَىٰ أَثْرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿٨٦﴾ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلُّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ (٨٣) فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ، غَضْبَانَ أَسِفًا (١٠) قَالَ يَنْقُومِ أَلَمْ يَعِدُكُمُ ورَبُّكُمُ ووَعَدَّا حَسَنّا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُهُمُ وَأَن يَحِلُّ عَلَيْكُمُ وغَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمُ وفَأَخْلَفْتُمُ مَوْعِدِي (٨٥) قَالُواْ مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمِلْكِنَا وَلَكِنَا حُمِلْنَا أَوْزَارًا مِن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَلِكَ ٱلْقَى ٱلسَّامِيُّ اللَّهُ السَّامِيُّ الله



فَأَخْرَجَ لَهُمُ وعِجْلًا جَسَدًا لَّهُ وَ فُوَارٌ فَقَالُواْ هَلَذَا إِلَهُ كُمُ وَإِلَهُ مُوسَىٰ ﴿٧٨ فَنْسِيُّ أَفَلا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمُ وقَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَمُثُمُّ وضَرًّا وَلَا نَفْعًا ١٠٠ وَلَقَدْ قَالَ لَمُثُمُّ وهَنرُونُ مِن قَبْلُ يَفَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُمُ ربِهِ ﴿ وَإِنَّ رَبُّكُمُ ٱلرَّحْمَانُ فَٱلْبَعُونِي وَأَطِيعُواْ أَمْرِي (٨١) قَالُواْ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ ، عَكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ اللهُ عَالَ يَنْهَدُونُ مَا مَنْعَكَ إِذْ رَأَيْنَهُمُ وضَلُّوا ۗ أَلَّا تَتَبِعَنَ عَ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي (١٠) قَالَ يَبْنَوُمُ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيٌّ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَ عِيلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي اللهِ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَمِرِي اللهِ قَالَ بَصُرَتُ بِمَا لَمْ يَبْضُرُواْ بِهِ، فَقَبَضْتُ قَبْضَةُ مِّنْ أَثُر ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي اللهُ قَالَ فَأَذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسٌّ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن مُعْلِفَهُ وَٱنظُرْ إِلَى إِلَىٰهِكَ ٱلَّذِى ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ وَثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي ٱلْيَمِّ نَسْفًا ١٠٠ إِنَّكَمَا إِلَنْهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَنهَ إِلَّا هُو وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ١٠

كَذَالِكَ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ ءَانَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا ﴿ اللهُ مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ، فَإِنَّهُ، يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وِزْرًا الله خَلِدِينَ فِيدً - وَسَاءَ لَمُهُم يَوْمَ ٱلْقِيكُمةِ حِمْلًا (11) يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورُ وَخَفُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَ إِذِ زُرْقًا ١٠٠ يَتَخَلَفَتُونَ يَنْنَهُمُ وإِن لِّيثَتُمُ وإِلَّا عَشْرًا ١٠٠ نَعَن أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمُ وطَرِيقَةً إِن لِّبَثْتُمُو إِلَّا يَوْمَا اللَّ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا اللهِ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ﴿ إِنَّ يُوْمَعِيدٍ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِي لَا عِوْجَ لَهُ أُو خَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسَا الله عَوْمَ إِذِ لَّا نُنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ، قَوْلًا (١٠٠٠) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمُ وَمَا خُلْفَهُمُ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ ع عِلْمَا الله ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلَّحِيِّ ٱلْقَيُّورِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا الله وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِثُ فَلا يَخَفُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ١٠٠٠ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ وَقُرَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ عِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمُ ويَنَّقُونَ أَوْ يُحَدِثُ لَمُمُ وذِكْرًا الله



فَنَعَالَى اللَّهُ ٱلْمَالِكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعَجْلُ بِٱلْقُرَانِ مِن قَبْلِأَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل زَبّ زِدْني عِلْمًا ﴿ وَلَقَدْعَهِدْنَا إِلَى ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِى وَلَمْ نَجِدُ لَهُ، عَنْمَا ١١١ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِ إِنْ السُّجُدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى اللهُ فَقُلْنَا يَنَادَمُ إِنَّ هَنَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الل وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُ إِفِهَا وَلَا تَضْحَىٰ (١٦) فُوسُوس إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَنَادَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَلِي (١١٧) فَأَكَلا مِنْهَا فَبَدَتْ هُمُا سُوْءَ ثُهُمَا وَطَفِقًا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةُ وَعَصَىٰءَادُمُ رَبَّهُ، فَعُوىٰ ﴿١١٨ ﴾ ثُمَّ أَجْنَبُهُ ورَيُّهُ وَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى اللهِ قَالَ أَهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ ولِبَعْضِ عَدُقٌّ فَإِمَّا يَأْلِينَكُمْ ومِنِّي هُدَى ١٠٠٠ فَمَنِ ٱتَّبِعَ هُدَاى فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى ﴿١٢١) وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَخَشُرُهُ ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ ﴿ اللَّهُ عَالَ رَبِّ لِمُ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴿ ١٣١)

لمر البزي وقفاً وجهان: ١.بسكون الميم

۱۰ بها السكت

قَالَ كَذَٰ لِكَ أَنْتُكَ ءَايَنُتُنَا فَنَسِينَهَ وَكَذَٰ لِكَ ٱلْيَوْمَ نُسَىٰ إِنَّ وَكَذَٰ لِكَ نَجْزِي مَنْ أَسُرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِتَايَنتِ رَبِّهِ } وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ ١٠٠٠ أَفَلَمْ يَهْدِ لَمُمُ رَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمُ ومِنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمُّ وإِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنَتِ لِأُولِي ٱلتُّهَىٰ اللهُ وَلَوْلَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِن زَّيِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمِّي ﴿٢٦٧ فَأَصْبِرُ عَلَى مَايَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَيِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ ءَانَآيِ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ (١٢٨) وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَا بِهِ عَأَزُوكَجًا مِنْهُمُ و زَهْرَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا الله لِنَفْتِنَهُمْ وِفِيةً - وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿١٣) وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱصْطَبِرُ عَلَيْهَ ۚ لَا نَسْتُلُكَ رِزْقًا ۖ نَحُنُ نَرْزُقُكُ ۗ وَٱلْعَنْقِبَةُ لِلنَّقُوى الله وَقَالُواْ لَوْلَا يَأْتِينَ إِعَايَةٍ مِن زَيِّهِ عَأُولَمْ يَأْتِهِمُ وبَيِّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى (٣٠) وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكُنْنَهُمُ رِبِعَذَابِ مِن قَبْلِهِ -لَقَ الْوَارْبَنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَبِعَ ءَايَنِكَ مِن قَبْل أَن نَذِلَّ وَخَذْرَك الله قُلْكُلُّ مُّرَيِّصٌ فَرَبَّصُواْ فَسَتَعَلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ ﴿١٣٠)

اُلصِّرُطِ قتبل: بالسين بدل



## ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُ مُهُ وَهُمُ وَفِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ اللَّهُ مَا يَأْنِيهِ مُ ومِن ذِكْرِ مِن زَيِّهِ مُ و ثُحَدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ، وَهُمُ يَلْعَبُونَ اللَّهِيَةَ قُلُوبُهُمُّ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلْهَنَذَا إِلَّا بِشَرٌّ مِّثْلُكُمُ مُ أَفْتَأْتُونَ ٱلسِّحْرَ وَأَنتُمُو تُبْصِرُون اللهِ قُل رَّبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ اللَّهِ مَاءَ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ بَلْ قَالُواْ أَضْغَاثُ أَحْلَمِ بَلِ ٱفْتَرَىٰهُ، بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْنِنَا بِثَايَةٍ كَمَا أُرْسِلَ ٱلْأُوَّلُونَ اللهُ مَاءَامَنَتْ قَبْلُهُمُ ومِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّهَ أَفُهُمُ ويُؤْمِنُونَ اللهِ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ إِلَّارِجَا لَا يُوحَىٰ إِلَيْهِمُّ وفَسَلُوا أَهْلَ ٱلذِّكِرِ إِن كُنتُ مُولَاتَعُ لَمُونَ ۞ وَمَا جَعَلْنَاهُمُ وَجَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ﴿ ثُمُّ مُ مَدَقَنَاهُمُ ٱلْوَعَدَ فَأَنْجَيْنَاهُمُ وَمَن نَّشَآءُ وَأَهْلَكَ نَاٱلْمُسْرِفِينَ الْ لَقَدْأَنزَلْنَا إِلَيْكُمُ وَكِتَبَافِيهِ وَذَكْرُكُمُ وَأَفْلا تَعْقِلُونَ اللهَ

وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتُ ظَالِمَةُ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ اللهُ فَلَمَّا أَحَسُّواْ بَأْسَنَا إِذَا هُمُ ومِنْهَا يَرَكُفُونَ اللهُ لَا تَرْكُضُواْ وَٱرْجِعُواْ إِلَى مَا أَتْرِفْتُهُ وفِيهِ - وَمَسَاكِنِكُمُ ولَعَلَكُمُ و تُشْتَلُونَ اللهُ قَالُواْ يَوَيْلُنَا إِنَّاكُنَّا ظَلِمِينَ اللهَ فَمَا زَالَت تِّلْك دَعُونهُمُ وحَتَّى جَعَلْنَهُمُ وحَصِيدًا خَلِمِدِينَ ١٠٠ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ١٠ لَوْ أُرَدُنَا أَن نَّنَّخِذَ لَمُوا لَا تَخَذْنَهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ ﴿ إِلَّ مَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحَقَّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَغُهُ, فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَكَكُمُ ٱلْوَيْلُمِمَّا نَصِفُونَ الله وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَنْ عِندُهُ وَلَا يَسْتَكُيرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ اللهِ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ اللَّهُ أَمِ التَّخَذُواْءَ الِهَةُ مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمُ ويُنشِرُونَ اللهُ لَوْكَانَ فِيهِ مَاءَالِمَ أَمُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَأَ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عُمَّا يَفْعَلُ وَهُمُ ويُسْتَلُونَ اللَّهُ أَمِر ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۽ ءَالِمَةُ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانَكُرُوهَاذَا ذِكْرُ مَن مِّعي وَذِكْ مَن قَبْلِي بَلْ أَكْثُرُهُمُ ولا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُمُ ومُعْرِضُونَ اللَّهِ





وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُنُرُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُمُ ووَهُمُ وبِذِكِرِ ٱلرَّمْنَنِ هُمُ وكَ فِرُونَ اللهُ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِّ سَأُوْرِيكُمُ و ءَايَكِتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُوبِ ﴿ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمُ وصَلِيقِينَ ﴿ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْحِينَ لَا يَكُفُونَ عَن وُجُوهِهمُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمُ وَلَا هُمُ رِينُصَرُونَ اللَّ بَلْ تَأْتِيهِمُ رِبَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمُ وفَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدُّهَا وَلَا هُمُ ويُنظَرُونَ أَن وَلَقَد السُّمْ زِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُمْ مَاكَانُواْ بِهِ-يَسْنَهُزِءُونَ اللهُ قُلْ مَن يَكُلُؤُكُمُ و بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّمْنَيْ بَلْ هُمُ وعَن ذِكْرِ رَبِّهِ مُومُعْرِضُونَ اللَّامُ لَمُهُمْ وَالِهَا أُنَّ تَمْنَعُهُمُ ومِن دُونِكَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمُ وَلَا هُمُ ومِنَّا يُصْحَبُونَ اللَّهُ بَلَّ مَنَّعْنَا هَلُؤُلَّاء وَءَاكِآءَ هُمُ وحَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْمُحُمُّو أَفَلَا يَرُونَ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ ٱلْغَدَابُونَ اللهُ

قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمُ وبِٱلْوَحِيُّ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّدُ ٱلدُّعَآءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ١٠ وَلَيِن مَّسَّتَهُ مُر نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابٍ رَبِّكَ لَيَقُولُنَ يَنُونَلُنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ (أَنَّ وَنَضَعُ ٱلْمَوَزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَنْيَنَا بِهَا ۚ وَكَفَى بِنَا حَسِبِينَ (اللهُ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَا رُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَّا ۗ وَذِكْرًا لِلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّل ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ اللَّ وَهَلَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكُ أَنزَلْنَهُ أَفَأَنتُمُ ولَهُ مُنكِرُونَ الله ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا إِبْرُهِيمَ رُشْدَهُ، مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ (٥) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ ، وَقَوْمِهِ ، مَا هَذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِي أَسْتُور لَهَا عَكِفُونَ (٥٠) قَالُواْ وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا لَهَا عَبِدِينَ (٥٠) قَالَ لَقَدْ كُنْتُمُو أَنتُمُو وَءَابَ آؤُكُمُ و فِيضَلَالِ شَبِينِ اللهِ قَالُواْ أَجِئْتَنَا بِٱلْخَيِّ أَمْرَأَنتَ مِنَ ٱللَّعِيِينَ ٥٠٠ قَالَ بَل رَّبُّ كُور رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنِ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُورِمِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ الله وَتَأَلُّه لَأَكِيدُنَّ أَصْنَكُمُ وُرِبَعْدَأَن تُولُّواْ مُدْبِرِينَ الله

فَجَعَلَهُمُو جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَمُمُ ولَعَلَّهُمُ وإِلَيْهِ عَيْرِجِعُونَ (٥٠) قَالُواْ مَن فَعَلَ هَنذَابِعَالِهَتِنَا إِنَّهُ, لَمِنَ ٱلظَّرِلِمِينَ (٥٠) قَالُواْسَمِعْنَافَتَى يَذْكُرُهُمُ مِ يُقَالُ لَهُ وإِبْرَهِيمُ اللهُ قَالُواْ فَأَتُواْبِهِ عَ عَلَى أَعَيْنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمُ ويَشْهَدُونَ اللَّهُ قَالُواْءَانْتَ فَعَلْتَ هَنَدَائِ عَالِمَتِنَا يَبِإِبْرُهِيمُ اللَّ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ, كَبِيرُهُمُ، هَاذَا فَسَالُوهُمُ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ اللهُ فَرَجَعُواْ إِلَى أَنفُسِ هِمُو فَقَالُواْ إِنَّكُمُ وَأَنتُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١٠ ثُمَّ أَكِسُواْ عَلَى رُءُ وسِيهِ مُرولَقَدُ عَلِمْتَ مَا هَنُؤُلاَّءِ يَنطِقُونَ ﴿ قَالَ قَالَ أَفْتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُ حُمُّهُ وَشَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمُ وَأَفَّ لَكُورُ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ ١٦ قَالُواْ حَرِقُوهُ وَانصُرُواْ ءَالِهَ تَكُمُ رِإِن كُنتُمُ فَعِلِينَ ﴿ اللَّهُ قُلْنَا يَنَا كُونِي بَرُدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرُهِيمَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى إِبْرُهِيمَ اللَّهُ وَأُرَادُواْ بِهِ عَكَيْدًا فَجَعَلْنَا هُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴿ وَنَجَيْنَ اللَّهُ وَنَجَيْنَ اللَّهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بِنَرِكْنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ, إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا صَلِحِينَ (٧)

وَجَعَلْنَاهُمُ وَأَبِمَّةً يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِمُ وفِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكَوْةِ وَكَانُواْ لَنَا عَنبدينَ اللهُ وَلُوطًاءَ انَيْنَاهُ وَ مُكُمّا وَعِلْمًا وَنَعَيَّنَاهُ ومِن ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَّيْثُ إِنَّهُمُ وَكَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ ﴿ ١ وَأَدْخُلُنَاهُ ، فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ ، مِنَ ٱلصَّالِحِينَ (٧٤) وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَابُلُ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ, فَنَجَيْنَكُ، وأَهْلُهُ مِنَ ٱلْكَرْبِٱلْعَظِيمِ (٥٠) وَنَصَرْنَكُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِاَيْتِنَا إِنَّهُمُ وكَانُواْ قُوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمُ و أَجْمَعِينَ ﴿٧٦﴾ وَدَاوُدُ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَعْكُمَانِ فِي ٱلْخُرُثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ عَنْهُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمُ وشَلْهِدِينَ ٧٧ فَفَهَّمْنَهَا شُلِيْمَنَ وَكُلًّا ءَانَيْنَا كُكُمَّا وَعِلْمَأُ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدِدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرُ وَكُنَّا فَلْعِلِينَ السَّ وَعَلَّمْنَكُهُ وَصَنْعَةَ لَبُوسِ لَّكُمُ ولِيُحْصِنَكُمُ ومِنْ بَأْسِكُمُ مِنْ بَأْسِكُمُ مَ فَهَلَ أَنتُهُ وشَاكِرُونَ (٧١) وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأُمْرِهِ إِلَى ٱلأَرْضِ ٱلَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَكُلُّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ



وَمِنَ ٱلشَّيْطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ. وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكٌ وَكُنَّا لَهُمُ وحَنفِظِينَ ﴿ ﴿ ﴿ وَأَيُّوبَ إِذَّ نَادَىٰ رَبُّهُ وَأَنِّي مَسَّنِيَ ٱلصُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِينَ (١٨) فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ وَكُشَفْنَا مَابِهِ عِن ضُرِّ وَءَاتَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَمِثْلَهُمُ و مَعَهُمُ و رَحْمَةُ مِنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِدِينَ ﴿ ١٣) وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِّ كُلُّ مِنَ ٱلصَّرِينَ (٨١) وَأَدْخَلْنَاهُمُ وفِ رَحْمَتِنَا إِنَّهُمُ ومِن ٱلصَّلِحِينَ اللهُ وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهُبَ مُعَنضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ (١٦) فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ، وَنَجَّيْنَكُهُ، مِنَ ٱلْغَيِّرُ وَكَذَلِكَ نُنْجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللهُ وَزَكْرِيّا اللهُ وَزَكْرِيّا اللهُ وَزَكْرِيّا إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ، رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَكُرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثِينَ (٨٨) فأستَجَبْنَا لَهُ، وَوَهَبْنَا لَهُ، يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ, زَوْجَهُ أَ إِنَّهُمُ وكَانُوا يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَلْشِعِينَ (٨٠)

وَٱلَّتِي أَحْصَلَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِا مِن رُّوحِنَ وَجَعَلْنَاهَا وَٱبْنَهَا ءَايَةً لِلْعَلَمِينَ ١٠٠ إِنَّ هَالْدِهِ ع أُمَّتُكُمُ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَارَبُكُمُ وَفَاعْبُدُونِ (١٠) وَتَقَطُّغُواْ أَمْرَهُمُ وَبَيْنَهُم أُوكُلُّ إِلَيْنَا رَجِعُونَ اللهُ فَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُو مُؤْمِنٌ فَكَلَّ فَعُرَانَ لِسَعْيِهِ، وَإِنَّالُهُ، كَلِبُونَ ﴿ اللَّهِ وَحَكَرُمُ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكُنْكُهَا أَنَّهُمُ وَلَا يُرْجِعُونَ ﴿ اللَّهِ حَتَّى إِذَا فُلِحَتْ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُمُ وَمِن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ اللَّ وَٱقْتَرَبَٱلْوَعْدُٱلْحَقُّ فَإِذَاهِي شَنْخِصَةً أَبْصَنْرُ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ يَنُويْلُنَا قَدْكُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَنْذَا بَلْكُنَّا ظَلِمِينَ اللهِ إِنَّكُمْ وَمَاتَعُ بُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّهُ أَنتُهُ ولَهَا وَلِدُونَ ١٠٠ لَوْكَاكَ هَنْ وُلاَّءِ وَالِهَةُ مَّا وَرُدُوهِ مَّا وَكُلُ فَهَا خَلِدُونَ ١٠٠ لَهُمُ وفِيهَا زَفِيرٌ وَهُمُ وفِيهَا لَا يَسْمَعُونَ (١٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتَ لَهُمُ ومِنَّا ٱلْحُسْنَى أُولَيْهِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ اللهُ

مَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمُ وَفِي مَا أَشْتَهَتْ أَنْفُسُهُ خَلِدُونَ اللَّهُ لَا يَعَزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبُرُ وَلَنْكَقَّاهُمُ ٱلْمَلَيْبِكَةُ هَلَذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمُ وتُوعَدُونَ الله يَوْمَ نَطْوِي ٱلسَّكُمَاءَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكِتَابِ كُمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ حَلْقِ نُعِيدُهُ، وَعُدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَا فَعِلِينَ الله وَلَقَدْ كَتَبْنَ إِن الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَتَ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهُا عِبَادِي ٱلصَّلِحُونَ اللَّهِ إِنَّا فِي هَلْذَالْبَلْعُا لِقَوْمِ عَلَيدِينَ ﴿ أَنَّ الْمُعَالَّرُ سَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ الله عُلْ إِنَّ مَا يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَاهُ كُمْ. إِلَكُ وَحِدٌ فَهَلْ أَنتُهُو مُسْلِمُونَ ﴿ ﴿ فَإِن تُولُّواْ فَقُلْءَاذَنكُ مُمُ عَلَى سَوَآءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبُ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ﴿ ١٠٠٠ إِنَّهُ. يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَاتَكَتُمُونَ (٥) وَإِنْ أَذَرِي لَعَلَّهُ وَفِتْنَةٌ لَّكُور وَمَنَكُم إِلَى حِينٍ (١١) قُل رَّبِّ ٱحْكُم بِٱلْحَقِّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ اللَّهُ وَيَ اللَّهُ



يَناأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ وَإِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ اللهِ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ خَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكْنَرَىٰ وَمَا هُمُ وبِسُكُنَرَىٰ وَلَنكِنَ عَذَابَ ٱللَّهِ شَادِيدٌ الله وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانِ مَريدٍ ( كُنِبَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَن تَوَلَّاهُ وَفَأَنَّهُ وَيُضِلُّهُ وَمَهِدِيدِ عِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللهِ يَالَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمُو فِي رَيْبِ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ ومِن تُرَابِ ثُمَّ مِن تُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةِ ثُمَّ مِن مُّضَعَةٍ تُخَلَّقَةٍ وَغَيْرٍ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمُ، وَنُقِرُ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَانَشَآءُ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمُ، طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمُ وَمِنكُمُ وَمِنكُمُ وَمَن يُنَوَقَّ وَمِنكُمُ ومَن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زُوْجٍ بَهِيج ٥

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ رَيْحِي ٱلْمَوْتَى وَأَنَّهُ رَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثٌ اللهِ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّا رَبِّ فِهَا وَأَتِ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ اللهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدًى وَلَا كِنْبِ مُنِيرِ اللهِ ثَانِي عِطْفِهِ - لِيضِلُّ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُ . فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُّ وَنُذِيقُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهُ ذَالِك بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ (اللَّهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهُ عَلَى حَرْفِ فَإِنَّ أَصَابَهُ وَغَيْرُ الْطَمَأَنَّ بِقِي وَإِنْ أَصَابِنَّهُ فِئْنَةُ أَنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ عَلِي مَلْ الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ ذَٰلِكَ هُو ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ اللهِ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ أَذَٰ لِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ﴿ اللَّهُ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ. أَقْرَبُ مِن نَفْعِلِي لَيْسَ ٱلْمَوْلَى وَلَيْلُسَ ٱلْعَشِيرُ اللهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجُرِي مِن تَعِنْهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَايْرِيدُ ﴿ اللَّهُ مَن كَاكَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ اللَّهُ فِي ٱلدُّنيا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ثُمَّ لَيُقَطِّعُ فَلْيَنظُرُ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ١٠٠٠

وَكَ ذَالِكَ أَنزَلْنَاهُ وَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُرِيدُ (الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّحِينَ وَٱلتَّصَدَيُ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمُو يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ﴿ اللَّهُ أَلَمْ تَرَأَتَ ٱللَّهَ يَسْجُدُلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالِجْبَالُ وَالشَّجُرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ اللَّهِ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكُثِيرُ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَالُهُ. مِن مُكْرِمٍ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ١ ﴿ ﴿ ﴿ هَٰذَانِّ خَصَّمَانِ ٱخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمُّ و فَٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ قُطِّعَتْ لَمُمُ و ثِيابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ يُصْهَرُ بِدِءما فِي بُطُونِهِمُ وَٱلْجُلُودُ وَلَهُمُ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدِ اللهِ كُلَّمَا أَرَادُواْ أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيِّرَ أُعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهُ اللهُ يُدْخِلُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُحَكَّوْنَ فِيهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤَلُوا وَلِبَاسُهُمُ وفِيهَا حَرِيرٌ اللهُ اللهُ أَمُهُ وفِيهَا حَرِيرٌ الله



مرط قنبل: بالسين بدل الصاد

وَهُدُواْ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُواْ إِلَى صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَّاءُ ٱلْعَنْكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِّء وَمَن يُرِدْ فِيهِ ، بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ أَذِقَهُ ، مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ (٢٣) وَإِذْ بَوَأْنَا لِإِبْرُهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِكِ فِي شَيْتًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلْتُحَيِّم ٱلشُجُودِ (أ) وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرِ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقٍ (6) لِيَشْهَدُواْ مَنْ فِعَ لَهُمُ وَيَذْكُرُوا أَسْمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعَلُّومَنتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمُ ومِنْ بَهِ يمَةِ ٱلْأَنْعَامِ فَكُلُواْمِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَآيِسَ ٱلْفَقِيرَ اللَّ ثُمَّ لَيُقَضُّواْ تَفَتُهُمُ وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمُ ، وَلْيَظُوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ (٧٧) ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَعِندَ رَبِّةٍ عَ وَأُحِلَّتَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَدُمُ إِلَّا مَا يُتَّلِّى عَلَيْكُمْ أَنْ فَاجْتَ نِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْتُ نِ وَٱجْتَ نِبُواْ قَوْلَ ٱلزُّورِ (١٠)

لِيَقْضُواُ فتبل: كسر اللام

حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِءًومَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِن ٱلسَّمَاء فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقٍ (٢٠) ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَرَيرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ اللهُ لَكُور فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ مَعِلْهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ (١٦) وَلِكُلِ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا أَسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمُ ومِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَلِّمَ فَإِلَاهُ كُرُو إِلَّهُ وَحِدُّ فَلَهُ. أَسْلِمُواْ وَبَشِرِ ٱلْمُخْبِينِينَ اللهِ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمُ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمُ وَالْمُقِيمِي ٱلصَّلَوْةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمُ ويُنفِقُونَ (٣) وَٱلْبُدُت جَعَلْنَاهَا لَكُور مِن شَعَيْرٍ ٱللَّهِ لَكُرُر فِهَا خَيْرٌ فَأَذْكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌ فَإِذَا وَجَنتْ جُنُونُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَالِعَ وَٱلْمُعَرِّكُذَلِكَ سَخَّرْنَهَا لَكُور لَعَلَّكُمُ و تَشَكُّرُونَ اللَّهِ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ أَخُومُهَا وَلَا دِمَآ وُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقُويٰ مِنكُمْ وَكَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُور لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُوْرُو وَبُشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ آلَهُ اللَّهُ اللَّهُ يَدْفَعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِتُ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورِ اللَّهِ



أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقُلَتِلُونَ بِأَنَّهُمُ وظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمُو لَقَدِيرُ اللهُ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِمُ وبِغَيْرِ حَقّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَفَّعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمُ وبِبَعْضِ لَمَكِمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكُرُ فِهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيراً وَلِيَنصُرِكَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ. إِنَ اللَّهَ لَقُوعَتُ عَزِيرٌ اللهِ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّهُمُ وفِي ٱلْأَرْضِ أَفَامُوا ٱلصَّكُوةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَمْرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكَرُّ وَيِلَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمُ وقَوْمُ نُوجٍ وَعَادُ وَثَمُودُ ﴿ وَقَوْمُ إِبْرَهِمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ١ وَأُصْحَابُ مَدْيَنَ ۚ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمُّ وَكُيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿ أَنَّ فَكَابِن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنْنَهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِثْرِ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرِ مَشِيدٍ ﴿ اللَّهِ أَفَكُمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمُ وَقُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِمَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَاكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ١٠٠

وَيَسْتَعْجِلُونِكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُ. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَـنَةِ مِّمَّا يَعُدُّونَ ۖ ۞ وَح قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى ٱلْمَصِيرُ اللهُ قُلْ يَناأَيُّهُ ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُونُو نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ اللَّهِ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَمُهُرَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُريمٌ (٨) وَٱلَّذِينَ سَعَوْاْ فِي ءَايَلِتِنَا مُعَجِّزِينَ أَوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلْحَجِيم اللهُ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِي إِلَّا إِذَا تَمَنَّى ﴿ أَلْقَى ٱلشَّيْطَنُ فِي أُمِّنِيَّتِهِ عَنَسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللهُ ءَاينتِهِ قُواللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ لَي جُعَلَ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ ومَرَضٌ وَٱلْقَاسِيةِ قُلُوبُهُمُ مُّروَإِبَ ٱلظَّلِلِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (٥) وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ (٥٠) وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِ مِنْ يَةٍ مِّنْـُهُ. حَتَّى تَأْنِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْنِيهُمُ وعَذَابُ يَوْمِ عَقِيمِ (اللهُ اللهُ عَلَيمِ اللهُ

صرطِ قتبل: بالسين بدل الصاد

ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِـذِ لِلَّهِ يَعْكُمُ بَيْنَهُمُ وَكَأَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (أَنَّ وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَكَذَّبُواْبِعَايَنتِنَا فَأُولَتِيكَ لَهُمُ وعَذَابٌ مُهِينُ ٥ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُواْ أَوْ مَا تُواْ لَيْ رُزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ (٥) لَيُدْخِلَنَّهُمُ ومُدْخَكُلا يَرْضَوْنَهُ وَالنَّ ٱللَّهَ لَعَالِيمٌ حَلِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَاعُوقِبَ بِهِ - ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ - لَيَنصُرَنَّهُ ٱللَّهُ إِن اللَّهَ لَعَفُوُّ عَفُورٌ ﴿ ﴿ ذَالِكَ بِأَتَ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْ لَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ (٥٠) ذَالِكَ بِأَبِ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَبُّ مَا تَلْعُوبَ مِن دُونِهِ - هُوَ ٱلْبَطِلُ وَأَنِ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ أَلَمْ تَكُرُ أَكُ اللَّهَ أَنزَلَ مِن السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ اللَّهُ السَّكَمْوَتِ وَمَا فِ ٱلْأَرْضِ وَإِنَ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَنِي ٱلْحَمِيدُ اللهِ



ألسكاء أن أن ١٠ تحقيق المحتوبة الأولى المحتوبة الأولى المعتوبة الأولى المعتوبة المع

 تحقيق الهمزة الأولى وإبدال الهمزة الثانية ألفاً مع المد المشبع

مْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهُ سَخَّرَ لَكُوْرِ مَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلَّكَ يَجِّرِي فِي ٱلْبَحْر كُ ٱلسَّكَمَا أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ مِهِ إِنَّ لَرَءُونُ رَّحِيمٌ (١٣) وَهُوَ ٱلَّذِي كُمُ وثُمَّ يُحِيكُمُ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَ فُورٌ ﴿ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمُ, نَاسِكُوهُ. فَلَا يُنْزِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْنُ وَٱدْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُذَى مُّسْتَقِيمِ 🐨 حَندَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٠ ٱللَّهُ يَعْكُمُ كُمُ رِيومُ ٱلْقِيْكَةِ فِيمَا كُنْتُمُ دِفِيهِ ، تَغْتَلِفُونَ ﴿ ١٧﴾ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ وَٱلْأَرْضَّ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَنْبُ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنزِلَ بِهِ عِسْلَطَنَا وَمَالَيْسَ مِن نَصِيرِ ﴿١٦﴾ وَإِذَا لَنَاكُى عَلَيْهِمُ وَالْكَتَابِيِّنَاتِ تَعْرِفُ فِي بِٱلَّذِينَ يَتَّلُونَ عَلَيْهِمُ وَءَايَتِ







## قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ اللَّذِينَ هُمُ رفي صَلَاتِهِمُ رخَشِعُونَ ١ وَٱلَّذِينَ هُمُ وعَنِ ٱللَّغُو مُعْرِضُونَ آلُ وَٱلَّذِينَ هُمُ ولِلرَّكُ وَوَ فَنعِلُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ هُمُ ولِفُرُوجِهِمُ وحَفِظُونَ ١٠ إِلَّاعَلَى أَزْوَرِجِهِمُ وأَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمُ وَفَإِنَّهُمُ وَغَيْرُ مَلُومِينَ اللَّهُ فَمَن ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ اللَّ وَٱلَّذِينَ هُور لِأَمْنَتِهِمُ وَعَهْدِهِمُ و زَعُونَ ﴿ وَأَلَّذِينَ هُمُوعَلَى صَلَوَتِهِمُ و يُحَافِظُونَ ١٠ أُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ١٠ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمُ وفِهَا خَلِدُونَ اللهِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِن طِينٍ اللهُ أُمَّ جَعَلْنَهُ و نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَّكِينِ اللهُ أَمُّ خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَكَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْعَةَ عِظْمًا فَكُسُونَا ٱلْعِظْهَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَهُ ، خَلْقًا ءَاخَرْ فَتَبَارِكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ اللَّهُ مُمَّ إِنَّكُورِ بَعْدُ ذَالِكَ لَمَيْتُونَ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّاكُمُو يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ تُبْعَثُونَ اللَّ وَلَقَدُ خَلَقْنَا فَوْقَكُمُ وسَبْعَ طَرَآبِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَفِلِينَ اللهُ

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَسْكَنَّهُ، فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ بِهِ - لَقَدِرُونَ ﴿ اللَّهُ فَأَنشَأْنَا لَكُور بِهِ - جَنَّنتٍ مِن نَخِيلٍ وَأَعْنَبِ لَكُورُ فِيهَافُوَكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١٠٠ وَشَجَرَةً تَخْرُجُونَ طُورِ سِينَآءَ تُنْبِتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغِ لِلْا كِلِينَ اللَّهُ وَإِنَّ لَكُورِ فِي ٱلْأَنْعَلِمِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُرُ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُورُ فِيهَامَنَفِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْ كُلُونَ ١١ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تَحْمَلُونَ ١١ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ - فَقَالَ يَفَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ أَفَلا نَنْقُونَ (٣) فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَمَا هَلَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُور يُرِيدُأَن يَنْفَضَّلَ عَلَيْكُمُ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَيْهِكُةً مَّاسَمِعْنَا بِهَذَا فِي ءَابَآبِنَاٱلْأُوَّلِينَ ١٠٠ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ عِنَّةٌ فَ تَرَبَّصُواْ بِهِ عَتَّى عِينِ (0) قَالَ رَبِّ أَنصُرْ في بِمَاكَذَبُونِ (أَنَّ فَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ - أَنِ ٱصْنَعَ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جِيا أُمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَأَسَلَكُ فِهَا مِن لِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْ عِٱلْقَوْلُ مُّهُ وَلَا تُخْلَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ إِنَّهُمُ وَمُغْرَقُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ مُولِكُ اللَّ

جاء أمرناً فتبل وجهان: ١. تحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الهمزة الثانية

جاء أمَّن فأ ٢٠. تحقيق الهمزة الأولى وإبدال الهمزة الثانية ألفاً مع الله المشبع

فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلِ ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَننا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴿ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ اللهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ اللهُ ثُمَّ أَنشَأْنًا مِنْ بَعْلِهِمُ وَقَرْنًا ءَاخَرِينَ اللهُ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمُ و رَسُولًا مِنْهُمُ وأَنُ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُور مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ أَفَلاَ نَنَّقُونَ (٣٠) وَقَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَاءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَتَّرَفَنَاهُمُ وِفِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَنذَا إِلَّا بِشَرُّ مِتْلُكُورٍ يَأْكُلُ مِمَّاتًا كُلُونَ مِنْهُ، وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿ وَلَيِنَ أَطَعْتُمُو بَشَرًا مِثْلَكُمُ و إِنَّا لَحُسِرُونَ الله أَيَعِذُكُمُ وأَنَّكُرُ وإِذَا مُتُّمُ وكُنْتُمُ و تُزَاباً وَعِظْمًا أَنَّكُرُ مُغْرَجُونَ الله عَيَاتَ هَيَهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ اللهِ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَالُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحَنُ بِمَبْعُوثِينَ اللهِ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُّ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَعَنُ لَهُ، بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْ فِي بِمَا كُذَّبُونِ ﴿ أَنَّ قَالَ عَمَّا قَلِيلَ لَّيُصِّبِحُنَّ نَكِيمِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ ا فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَهُمُ وغُثَآا ۚ فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ ٱلطَّلِلِمِينَ ﴿ اللهِ ثُمَّ أَنْشَأْنَامِنَ بَعَدِهِمُ وقُرُونًا عَلَخِينَ اللهِ



هیهات البزي: بالها، وفقاً

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ ﴿ ثَا ثُمُّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا رُسُلَنَا تُسْلَا كُلُّ مَا جَآءَ أُمَّةً رَّسُولُهُ مَا كَذَّبُوهُ وَأَتَّبَعْنَا بَعْضَهُمُ وبَعْضًا وَجَعَلْنَهُمُو أَحَادِيثُ فَبُعُدًا لِقَوْمِ لِلْا يُؤْمِنُونَ اللهُ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَنْرُونَ اللَّهِ بِعَايَنتِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ اللَّهِ إِلَّى فِرْعَوْنَ وَمَلِّإِيْهِ فَأَسْتَكُبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ﴿ إِنَّ فَقَالُواْ أَنُوْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقُومُهُمَا لَنَا عَلِيدُونَ ﴿ اللَّهِ فَكُذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ (اللهُ وَلَقَدْءَ اتَّيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ لَعَلَّهُمُو مَهَنْدُونَ (٥) وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَنْ يَمُ وَأُمَّاهُ وَاللَّهُ وَءَاوَيْنَاهُمَا إِلَى رُبُوِّةٍ ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينٍ (٥) يَناَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِبَاتِ وَأَعْمَلُواْ صَالِحًا إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ وَأَنَّ هَاذِهِ أُمَّتُكُمُ وَأَمَّا كُور أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَّا رَبُّكُمُ فَأَنْقُونِ ﴿ وَ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمُو بَيْنَهُمُ وَزُبُراً كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمُ و فَرِحُونَ اللهُ فَذَرُهُمُو فِي غَمْرَتِهِمُ وحَتَّى حِينٍ ١٠٥ أَيْحَسِبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمُور بِهِ عِن مَالٍ وَبَنِينَ (٥) نُسَارِعُ لَمُمُو فِي ٱلْخَيْرَتِ بَلَ لَا يَشْعُرُونَ بِعَايَنتِ رَبِّهُ و يُؤْمِنُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ هُوْدِ بِرَبِّهِمُ وَلاَ يُشْرِكُونَ ١٠٠

وَٱلَّذِينَ يُوْتُونَ مَاءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمُ وَوَجِلَةٌ أَنَّهُمُ وِ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ورَجِعُونَ (١١) أَوْلَتِيكَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمُ وَلَمَا سَنِقُونَ ﴿ ١٠ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَ أُولَدَيْنَا كِنَابٌ يَنطِقُ بِٱلْحَقُّ وَهُور لَا يُظْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ بَلْ قُلُوبُهُمُ وفِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَلْذَا وَلَهُمُ وأَعْمَالُ مِّن دُونِ ذَالِكَ هُمُ ولَهَا عَلِمِلُونَ اللهِ حَتَى إِذَا أَخَذْنَا مُثَرِفِيهِمُ وِبِٱلْعَذَابِ إِذَاهُمُ ويَجْتُرُونَ اللَّهُ لَا يَحْتُ رُوا الَّيُومُ إِنَّا كُورِمِنَّا لَا نُصَرُونَ اللَّهُ قَدْ كَانَتْ ءَايَدِي نْتَلَى عَلَيْكُمُ و فَكُنتُهُ و عَلَى أَعْقَابِكُور نَنكِصُونَ الله مُسْتَكْيرِينَ بِهِ عَسَامِرًا تَهَجُرُونَ ﴿ اللَّهُ أَفَلَمْ يَدَّبُّرُواْ ٱلْقُولَ أَمْ جَآءَ هُرُو مَالَمْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأُولِينَ (١٦) أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُوهُمْمْ وَهُمُ مُ لَهُ مُنكِرُونَ اللهُ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِنَاةُ أَبَلُ جَآءَهُمُ وبِٱلْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمُ ولِلْحَقِّ كَرِهُونَ اللهُ وَلُو ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَاءَ هُمُ وَلَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِ كَ بَلْ أَتَيْنَاهُمُ وبِذِكْرِهِمُ وفَهُ مُوعَن ذِكْرِهِمُ ومُعْرِضُونَ (٧٧) أَمْرَتَسْنَاكُهُمُ وخَرْجًا فَخُرَاجُ رَيِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ اللهُ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمُ وَإِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ اللهُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِكِبُونَ السَّ

س كرطي فتبل: بالسين بدل الصاد

اَلْصِّرُطِ قنبل: بالسين بدل



وَلَوْ رَحِمْنَا هُمُ وكَكُشُفْنَا مَا بِهِمُ ومِن ضُرِّ لَّلَجُواْ فِي طُغْيَكَ فِهِمُ و يَعْمَهُونَ اللهُ وَلَقَدُ أَخَذَنَهُمُ وِبِالْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمُ و وَمَا يَنْضَرَّعُونَ اللَّ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ وِبَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمُ وفِيهِ عُمُبِلِسُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْئِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشَكُرُونَ ٧٠٠ وَهُوَ ٱلَّذِي ذَرَّا كُرُر فِٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ عَنْ مُرُونَ اللهِ وَهُو اللَّذِي يُعِي وَيُمِيثُ وَلَهُ الْخَيلَافُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِّ أَفَلَا تَعْقِلُونِ ﴿ إِنَّ بَلِّ قَالُواْ مِثْلَ مَاقَالَ ٱلْأَوَّلُونِ ١٠٠ قَالُواْ أَه ذَا مُتَّنَّا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْمًا أَهَا لَمَبْعُوثُونَ (٣٠) لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَءَابَ آؤُيَّا هَنذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ قُلُ لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمُ وتَعَلَمُونَ ﴿ ١٥٥ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَذَّكُّرُونَ (٨) قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّكَوَتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيم (٧٧) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا لَنَّقُونَ (٨٨) قُلْمَنْ بِيدِهِ -مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءِ وَهُوَ يَجِيرُ وَلَا يُجَازُ عَلَيْهِ عِلِن كُنتُمُو تَعْلَمُونَ ﴿ ١٨ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿ ١٠ اللَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿ ١٠ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمُولَكَلِذِبُونَ ﴿ ١٠ كَالَّهُ مِن وَلَدٍ ا مَعَهُ مِنْ إِلَاهً إِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَاهِ بِمَاخَلُقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمُ وعَلَىٰ بَعْضِ سُبُحَانُ ٱللَّهِ عَمَّايُصِفُونَ (١٢) عَلِم ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا لَهُ فَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشَرِّكُونَ ﴿ ١٣﴾ قُل رَّبِ إِمَّاتُرِيتِي مَايُوعَ دُونَ ﴿ ١٠﴾ رَبِّ فَكَا تَجْعَلَنِي فِ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ١٠٠ وَإِنَّاعَلَى أَن نُّرِيكَ مَانِعِدُهُمُ, لَقَادِرُونَ ١٠٠ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّتَةَ خَنْ أَعْلَمْ بِمَا يَصِفُونَ اللهُ اللَّهِ اللَّهِ الله الله الم وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَاطِينِ (١٠) وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّأَن يَحْضُرُونِ (10) حَتَّى إِذَا جَا أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ١٠٠٠ لَعَلِيّ أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكُّتُ كُلَّا إِنَّهَا كِلْمَةً هُوَ قَآيِلُهَ آوَمِن وَرَآبِهِ مُ و بَرْزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (١٠٠) فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمُ و يَوْمِينِ وَلَا يَسَاءَ لُونَ فَمَن تَقَلَتُ مَوَازِينُهُ وَأَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ خَفَّتُ مَوَزِينُهُ وَفَأُولَتِمِ الذين الذين فَالِدُونَ ﴿ اللَّهُ مَا لَفَحُ وَجُوهَهُمُ ٱلنَّادُ وَهُمُ وَعَهُمُ فَهَاكُا

جَآءَ أحدهم احدهم فتبل وجهان

جَآءَ احدهم

تحقيق الهمزة الأولى وإبدال الهمزة الثانية ألفاً مع القصير

أَلَمْ تَكُنْءَ ايَنِي تُنْلَى عَلَيْكُورِ فَكُنتُمُو بِهَاتُكَذِّبُونَ ﴿ فَالْوَا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْمُنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ رَبَّنَا أَخْرِجْنَامِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِلِمُونَ ﴿ فَالَا خَسَوُا فِيهَا وَلَاثُكُلِّمُونِ ١٠٠ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَّا فَأَغْفِرْ لِنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّيْحِينَ (١١٠) فَأَتَّخَذْ تُمُوهُمُ سِخْرِيًّا حَتَى أَنسُوْكُمُ وِ ذِكْرِي وَكُنتُمُ وِمِنْهُمُ وتَضْحَكُونَ اللهُ إِنِّي جَزِيتُهُمُ ٱلْيُوْمَ بِمَا صَبُرُواْ أَنَّهُمُ وهُمُ ٱلْفَ آبِرُونَ ١٠٠ قُلْ كُمْ لَيِثْتُمُو فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدسِنِينَ ١٠٠ قَالُواْلِيثْنَايَوْمَا أَوْبَعْضَ يَوْمِ فَسَلِ ٱلْعَادِينَ ﴿ قَالَ إِن لَيِثْتُمُو إِلَّا قَلِيلًا لَّوَ أَنَّكُمُ كُنتُهُ و تَعْلَمُونَ ١١٠ أَفَحَسِبْتُهُ و أَنَّمَا خَلَقْنَكُمُ وعَبَثًا وَأَنَّكُمُ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ١١٥ فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَاكِ ٱلْحَقَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيدِ ﴿ ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ رِبِهِ عَا إِنَّمَا حِسَا بُهُ وعِندَرَيِّهِ ۚ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴿ اللَّهِ وَقُل رَّبِّ أَغْفِرُ وَٱرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلزَّحِينَ ﴿ ١١١)



سُورَةُ أَنزَلْنَهَا وَفَرَّضْنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَاءَايَلتِ بَيِنْنَتِ لَعَلَّكُور لَذَّكُرُونَ اللَّ الزَّانِيةُ وَالزَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلِّ وَحِدِمِّنْهُمَامِأْنَهُ جَلْدَّةٍ وَلَا تَأْخُذُكُور بِهِمَا رَأَفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمُ وتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَاطَآبِفَةٌ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهِ ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُوْمِنِينَ اللهُ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَرْيَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهَلَّاءَ فَٱجْلِدُوهُمُو ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَمُمُ وشَهَدَةً أَبَدًا وَأُولَيَكَ هُمُ ٱلْفَنسِقُونَ الْ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْمِنَ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثُ اللهُ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُواجَهُمْ ووَلَمْ يَكُن لَمْمُوشُهُ دَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمُ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمُ وأَرْبِعَ شَهَادَتِ بِأَللَّهِ إِنَّهُ أَلِمَنَ أَلْصَهَادِ قِينَ الْكُ وَٱلْخَيْمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ عِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَيْدِينَ ٧ وَيَدْرَقُواْ

لَعْنَتَ

عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَأَرْبَعَ شَهَدَتِ إِللَّهِ إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ

اللهُ وَٱلْخَلِمِسَةُ أَنَّ عَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ اللَّهِ

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُور وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهُ تَوَّابُ حَكِيمُ الله عَلَيْكُور وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهُ تَوَّابُ حَكِيمُ

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُ و بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنكُورُ لَا تَحْسِبُوهُ و شَرًّا لَّكُمُ وبَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْوُ لِكُلِّ أَمْرِي مِنْهُمُ وَمَا أَكْتَسَبَ مِنَ أَلِاثْمِ وَاللَّهِ عَوَلَكَ كِبْرَهُ مِنْهُمُ وَلَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ وَظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُوْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمُ رِخَيْرًا وَقَالُواْ هَلَا إِفْكُ مُبِينٌ ١٠٠ لَوْلا جَآءُو عَلَيْهِ - بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُولَيِّكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ ١٣ وَلَوْلا فَصْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُورُ وَرَحْمَتُهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ لَمُسَّكُّرُو فِي مَا أَفَضْمَتُمُ وفِيهِ ، عَذَابُ عَظِيمٌ اللهُ إِذْ تَلَقَوْنَهُۥ بِٱلْسِنَتِكُرُ ووَتَقُولُونَ بِأَفْواَهِكُرُ ومَالَيْسَ لَكُمُ وبِهِ عِلْرٌ ا وَتَحْسِبُونَهُ، هَيِّنَا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ١٠٠ وَلَوْلًا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، قُلْتُمُومَايكُونُ لَنَا أَن نَتَكُلَّمَ بِهِلْذَاسُبْحَننك هَلْذَابُمْتَن عَظِيمٌ الله يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُ وَالمِثْلِهِ عَلَيهِ أَبْدًا إِن كُنْهُ ومُؤْمِنِيكَ الله وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمُ وعَذَابٌ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنِيا وَٱلْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُهُ ولا تَعْلَمُونَ اللهُ وَلُولًا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ, وَرَحْمَتُهُ. وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ اللَّهَ

تَلَقُونَهُۥ فتبل: تخفيف التاء (100) (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1):74 (1)

خطوت قتبل: ضم الطاء (الموضعان)

﴿ يَنَأَتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَكِنَّ وَمَن يَتَّبِعُ خُطُورِتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ مِأْمُنُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِّ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُور وَرَحْمَتُهُ, مَا زَكَى مِنكُور مِنْ أَحَدٍ أَبْدًا وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ اللهُ وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُور وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْمَسَكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِيَعَفُواْ وَلْيَصْفَحُواْ أَلَا يَحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمُّو وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْغَافِلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لَعِنُواْ فِي ٱلدُّنْ الْأَنْ الْأَخِرَةِ وَلَمْ مُوعَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمُ وأَلْسِنْتُهُمُ و وَأَيْدِيهِمُ و وَأَرْجُلُهُمُ وبِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ يَوْمِيدٍ يُوفِهِمُ اللهُ دِينَهُمُ الْحَقُّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ ٱلْمُبِينُ (0) ٱلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونِ لِلْخَبِيثَاتِ وَٱلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِينِ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُوْلَيِّكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَّ لَهُمُ رَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۞ يَنأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَدْخُلُواْ بِيُوتِّاغَيْرَ بِيُوتِكُمُ وحَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَى أَهْلِهَ أَذَلِكُمُ وَخَيْرٌ لَكُمُ ولَعَلَّكُمُ ولَعَلَّكُ ولَعَلَّمُ ولَعَلَّمُ ولَعَلَّكُمُ ولَعُلَّكُمُ ولَكُمُ ولَعَلَّكُمُ ولَعَلَيْكُمُ ولَعَلِكُمُ ولَعَلَّكُمُ ولَعَلَّكُمُ ولَعَلَّكُمُ ولَعَلَّكُمُ ولَعَلَّكُمُ ولَعَلَّكُمُ ولَعَلَّكُم ولَعَلَّكُمُ ولَعَلَّكُمُ ولَعَلَّكُمُ ولَعَلَّكُمُ ولَعَلَّكُم ولَعُلَّكُمُ ولَعَلَّكُم ولَا عَلَكُمُ ولَعَلَّكُمُ ولَعَلَكُمُ ولَعَلَكُمُ ولَعَلَّكُم ولَعَلَّكُم ولَعَلَّكُم ولَعُلَّكُم ولَعَلَمُ لِلْكُلِّكُمُ ولَلّهُ لِلْعُلِكُمُ ولَعَلَّكُم ولَعَلَمُ لِلْعُلِكُمُ ولَعَلَم لَلْكُلُولُ عَلَيْكُم ولَعَلَمُ لِلْعُلِكُمُ ولَعَلِكُم ولَعَلَاكُم ولَعَلّكُم ولَعَلِكُم ولَعَلَم المُعْلِقُلُكُم ولَا عَلَيْكُم ولَعَلَم المُعْلِقُلُكُم ولَعُلِكُم ولَعُلِكُم ولَعُلُكُم ولَا عَلَيْكُم ولِلْكُم ولَعُلِكُم ولَع لَعَلَم المُعِلِّكُم ولَع لَعَلَم المُعِ

فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ فِيهَا أَحَدًا فَلَائَدْ خُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَكَ لَكُمْ وَإِن قِيلَلَكُمُ أَرْجِعُواْ فَأَرْجِعُواً هُوَ أَزْكَى لَكُمُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيدُ اللهُ اللهُ لَيْسَ عَلَيْكُور جُنَاحُ أَن تَدْخُلُواْ بِيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِهَا مَتَنَعُ لَكُورُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُون وَمَا تَكْتُمُونَ اللَّهِ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَى هِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمُ ذَالِكَ أَزَكَىٰ لَمُمُّو إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ اللَّهُ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَلْ هِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبُدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَ رَمِنْهَ أُولِيضَرِينَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى حِيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِمُعُولَتِهِ أَوْ ءَابَآيِهِ ﴾ أَوْ ءَابَآيِهِ ﴾ أَوْ ءَاكِآءِ بُعُولَتِهِ أَوْ أَبْكَآبِهِ كَ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِ كَ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْبَنِي إِخْوَانِهِ ﴾ أَوْبَنِي أَخُواتِهِنَّ أَوْنِسَآبِهِنَّ أَوْمَامَلَكُتُ أَيْمَنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّبِعِينَ غَيْرِ أُولِي ٱلْإِرْبَةِمِنَ ٱلرِّجَالِ أَو ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ ٱلنِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ رَثُقْلِحُونَ اللَّهِ

وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُرُ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرُ وَإِمَا بِكُمُّ وإِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِهِ ۗ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَكِيدُ السَّ وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِهُمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِقِهِ وَٱلَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِئْبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمُمْ وَفَكَاتِبُوهُمُ وإِنَّ عَلِمْتُهُ وَفِهِ مُ رِخَيْراً وَءَاتُوهُمُ ومِن مَالِ اللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَ لَكُمُّ ووَلا تُكْرِهُواْ فَنْيَكَتِكُمُ عَلَى ٱلْبِغَا لَهِ أَرْدَنَ تَحَصُّنَا لِنَبْنَغُواْ عَرَضَا لَحَيُوةِ ٱلدُّنْيَاوَمَن يُكْرِهِهُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله وَلَقَدُ أَنزَلْنَا إِلَيْكُورِ ءَاينتِ مُّبَيَّنَاتِ وَمَثَلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبِّكُورُ وَمُوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ - كَمِشْكُوفِ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي نُجَاجَةً ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُّ دُيِّتُّ تَوَقَّدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبُرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَاشَرْقِيَّةٍ وَلَاغَرْبِيَّةٍ يَكَادُزَيْتُهَا يُضِيَّءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ، نَالُّ نُّورُ عَلَى نُورِّ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ عَن يَشَاءٌ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ فِي بِيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذِكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ مِينَةِ لُهُ فِيهَا بِٱلْفُدُقِ وَٱلْأَصَالِ

سحاب متبل: تنوین ضم

رِجَالُ لَا نُلْهِم مُ وِ تِحَدَرُهُ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَاء ٱلزَّكُوٰةِ يَخَافُونَ يَوْمًا لَنَقَلَبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَارُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُمُ ومِن فَصْلِهِ وَٱللَّهُ يَرُزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣) وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَعْمَالُهُمُ وَكُسَرَابٍ بِقِيعَةِ يَحْسِبُهُ ٱلظَّمْ عَانُ مَآءً حَتَّى إِذَا جِكَآءَهُ, لَوْ يَجِدُهُ، شَيْعًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُ وَوَفَّنهُ وحِسَابَهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (١٨) أَوْ كَظُلُمُنْتِ فِي بَعْرِ لُجِّيِّ يَغْشَنهُ ومَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عَمَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عَلَا أَخْرَجَ يَكُونُهُمُ افَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَكُونُ لَوْ يَكُدُ يَرِيهَا أُومَن لَرْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَالَهُ مِن نُورٍ ﴿ ﴿ اللَّهِ الْمُرْسَرُ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّايْرُ صَلَّقَاتٍ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَانُهُ, وَتَسْبِيحُهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اللَّهِ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمُصِيرُ اللَّهِ ٱلْمُرْتَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُنْجِي سَعَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ، ثُمَّ يَجْعَلُهُ, رُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْفَ يَغْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاآءِ مِن جِبَالِ فِهَامِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَآءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ عِنْدُهُ بِٱلْأَبْصُلِ

يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي ٱلْأَبْصَرِ ٣ وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّا أَوْ فَمِنْهُمُ ومَن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمُ ومَن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمُ ومَن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعِ يَخُلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ لَقَدْ أَنزَلْنَا ءَايَتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ اللَّهُ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ومِنْ بَعْدِ ذَالِكٌ وَمَا أُوْلَيْهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ثَنَّ وَإِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ = لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمُ وإِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمُ ومُعْرِضُونَ ﴿ وَإِن يَكُنَ لَمُمُ ٱلْحُقُ يَأْتُواْ إِلَيْهِ عَمُذْعِنِينَ ﴿ إِنَّ أَفِي قُلُوبِهِمُ ومَرَضُّ أَمِر آرْتَابُواْ أَمْ يَخَافُون أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْمٍ مُ وَرَسُولُهُ مِلْ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّهِ إِنَّمَاكَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ. وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقِهِ عَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ الله ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمُ وَلَيِنَ أَمَرْتُهُمُ وَلَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا نُقْسِمُوأُ طَاعَةُ مَّعْرُوفَةُ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ



تُولِّواً قنبل: تخفیف النا،

قُلْ أَطِيعُواْ ٱللهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَولَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ - مَا حُتِلَ وَعَلَيْكُمُ مِمَا حُمِّلْتُ مُروان تُطِيعُوهُ وتَهْ تَدُواْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِيثُ ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْمِنَكُوْ وَعَكِمْلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُ مُو فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ وَلَيُم كِنَّنَّ لَمُمُ وِينَهُمُ ٱلَّذِيكَ أَرْتَضَىٰ لَمُمُ وَلِيُ بِيلِنَهُم وَمِنْ بَعَدِ خَوْفِهِم وَأَمْنَأَيْعَ بُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَر بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ (٥٠) وَأُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمُ، تُرْحَمُونَ ﴿ وَ لَا تَحْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوَرُهُمُ ٱلنَّارُ وَلِيِئْسَ ٱلْمَصِيرُ (٥٠ يَدَأَيُّهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغَذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتَ أَيْمَنْكُورُ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبَلُغُوا ٱلْحُلُمُ مِنكُورٍ ثَلَثَ مَرْتِ مِن مَبْلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَجِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمُ ومِنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَآءُ ثَلَثُ عَوْرَتٍ لَّكُمْ ولَيْسَ عَلَيْكُور وَلَا عَلَيْهِمُ وَجُنَاحُ ابْعَدُهُنَّ طَوَّ فُوكَ عَلَيْكُمُ وبَعْضُكُمُ وعَلَى بَعْضِ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ٱلْآيَكِ وَٱللَّهُ عَلِيدٌ حَكِيدٌ

وَإِذَا كِلَغَ ٱلْأَطَّفُ لُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَغْذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ وكَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ مُ وَالْكِهِ قَوَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ ﴿ وَالْقَوْعِدُمِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ بَ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيابَهُ بَ غَيْرَ مُتَ بَرِّحَتِ بِزِينَةً وَأَن يَسْتَغْفِفْ خَيْرٌ لَهُو بِ وَاللَّهُ سكميعٌ عَلِيدُ (٥٠) لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَج حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمُ وَأَن تَأْ كُلُواْ مِنْ بِيُوتِكُمُ وأَوْ بِيُوتِ ءَاكَ إِكُمُ وأَوْ بِيُوتِ أُمَّهُ عَلَيْكُمُ وأَوْ بِيُوتِ أُمَّهُ عَكُمُ أَوْبِيُوتِ إِخْوَانِكُمُ وَأَوْبِيُوتِ أَخُواتِكُمُ وأَوْبِيُوتِ أَعْمَامِكُمُ وأَوْبِيُونِ عَمَاتِكُمُ وأَوْبِيُونِ أَخْوَالِكُمُ و أَوْبِيُونِ حَكَارِ كُمُ وأَوْمَا مَلَكَ تُمُو مَفَا يِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ ولَيْسَ عَلَيْكُمْ وجُنَاحُ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُ مُو بِيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَى أَنفُسِكُمُ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبُرَكَةً طَيِّبَةً كَذَالِكَ يُبَيِّثُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيِئِ لَعَلَّكُمُ وتَعْقِلُونَ ١٠٠٠

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ إِذَا كَانُواْ مَعَهُ، عَلَى أَمْرِ جَامِعِ لَمْ يَذْهَبُواْ حَتَى يَسْتَغَذِنُوهُ، إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَغَذِنُونَكَ أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا ٱسْتَثَذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمُ و فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمُ و وَاسْتَغْفِرْ هُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَنْ فُورٌ رَّحِيثُ اللَّهِ لَا تَجْعَلُواْ دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمُ مُركَدُ عَآء بَعْضِ كُمُ و بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمُ ولِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ع أَن تُصِيبَهُمُ وفِتْنَةُ أَوْيُصِيبَهُمُ وعَذَابُ أَلِيمُ اللهُ أَلَا إِنَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمُ وعَلَيْهِ ، وَتَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ - فَيُنَتِّعُهُمُ وبِمَاعَمِلُواً وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرِّقَانَ عَلَى عَبْدِهِ - لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا اللَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَنَّخِذُ وَلَـ دُاوَلَمْ يَكُن لَهُ وشَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرُهُ وَنَقْدِيرًا ﴿ اللَّهِ مِيرًا ﴿ ا



وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَةً لَّا يَغَلْقُونَ شَيْئًا وَهُمُ وَيُغْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمُ وضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيَوْةً وَلَانُشُورًا ١٣ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَنذَا إِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَيْنُهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ عَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدْجَاءُو ظُلْمًا وَزُورًا ( ) وَقَالُوا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ آكَ تَنبَهَا فَهِي تُمُلِّي عَلَيْهِ عَبُكُرَةً وَأَصِيلًا أَنْ قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ إِنَّهُ. كَانَ عَفُورًا رَّحِمًا ١٠٠٠ وَقَالُواْ مَالِ هَاذَا ٱلرَّسُولِ يَأْحُكُلُ ٱلطَّكَامَ وَيَمْشِي فِٱلْأَسُواقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ عَمَلَكُ فَيكُونَ مَعَهُ, نَذِيرًا ﴿ اللَّهُ أَوْيُلْقَى إِلَيْهِ عَكُنُ أَوْ تَكُونُ لَهُ ، جَنَّةٌ يُأْكُلُ مِنْهَا وَكَالَ ٱلظَّالِمُونَإِن تَتَبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مُسْحُورًا (١) ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُواْ فَكَ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ ثُ تَبَارِكَ ٱلَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجَرِّى مِن تَعَيِّهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا ﴿ اللَّهُ مِلْ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَالِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا اللَّهُ

إِذَا رَأَتْهُمُ ومِن مَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَمَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ١ وَإِذَا أَلْقُواْمِنْهَا مَكَانًا ضَيْقًا مُقَرَّنِينَ دَعَواْ هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿ اللَّهِ مُبُورًا ﴿ اللَّ لَّا نَدْعُواْ ٱلْيَوْمُ ثُبُورًا وَاحِدًا وَأَدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ١٠٠٠ قُلْ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ كَانَتْ لَمْهُ وَجَزَآءُ وَمُصِيرًا ١٠٠ لَمُهُ وَفِيهَا مَا يَشَآءُونَ خَلِدِينَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعَدًا مَّسْءُولًا اللهُ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمُ وَمَا يَعْ بُذُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَانتُ مُو أَضْلَلْتُمُ وعِبَادِي هَنُولَآءِ أُمَّ هُمُ وضَلُوا ٱلسّبِيلَ الله قَالُوا سُبْحُنكَ مَاكَانَ يَلْبَغِي لَنَا أَن تَتَّخِذُ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيآ ءَ وَلَاكِن مَّتَعْتَهُمُو وَءَابَاءَ هُمُ وحَتَّى نَسُوا الذِّحْرَ وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا (١) فَقَدْ كَذَّ بُوكُمُ وبِمَا نَقُولُونَ فَمَا يَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرُأْ وَمَن يَظْلِم مِنكُمُ و نُذِقَهُ وعَذَابًا كَبِيرًا اللهُ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمُ ولَيَأْ كُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسُواقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمُ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ١٠٠٠

19:/JJ 19:/J 19:/J

\* وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَتَ إِكَاةُ أَوْ نَرَىٰ رَبُّنَّا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِي أَنفُسِهِمُ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا اللهُ يَوْمَ مَرُوْنَ ٱلْمَلَتِهِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَهِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّعْجُورًا (١١) وَقَدِمْنَا إِلَى مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ. هَبَاءَ مَنهُورًا (٣٠) أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَهِ فِ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا اللهِ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْغَمَامِ وَنُنزِلُ ٱلْمَكَمِّ كُمَّ تَنزيلًا (٥٠) ٱلْمُلْكُ يَوْمَبِ إِٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَنَّ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَنفرينَ عَسِيرًا ١٠ وَيَوْمَ يَعَشُ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ - يَعَقُولُ يَكَيْتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا (٧٧) يَنَوَيْلَقَ لَيْتَنِي لَمُ أُتَّخِذْ فُلانًا خَلِيلًا ۞ لَّقَدْ أَضَلِّنِي عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِيُّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ١٠ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكرَبِ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَنذَا ٱلْقُرَانَ مَهْجُورًا ﴿ اللَّ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينُّ وَكَفَىٰ بِرَبِّكِ هَادِيكا وَنَصِيرًا اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزَّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرَانُ جُمْلَةً وَحِدَةً كَذَالِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ، فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَهُ، تَرْتِيلًا

قومِی فتبل: إسکان الیاء

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّاجِنْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا (٣٣) ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِ هِمُ وإِلَى جَهَنَّمَ أُولَتِ إِكَ شَكُّرُ مَّكَانَا وَأَضَالُ سَبِيلًا ﴿ اللهِ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَأَخَاهُ وَهُ مُونِ وَزِيرًا الآ فَقُلْنَا أَذُهُ بَا إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا فَدَمَّرْنَكُهُمُ وتَدْمِيرًا ١٠ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّا كَذَّبُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَفْنَهُمُ وَجَعَلْنَهُمُ ولِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا (٣٠) وَعَادًا وَثُمُودًا وَأَصْعَبَ ٱلرَّسِ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيرًا ﴿ ١٨ وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَالِ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَنْبِيرًا اللَّ وَلَقَدْ أَتُواْ عَلَى الْقَرْيَةِ ٱلَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءُ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ١٠٠ وَإِذَا رَأُوْكَ إِن يَنْخِذُونَك إِلَّا هُـزُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَكَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿ اللَّهُ إِن كَادَ لَيْضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَصْلُ سَبِيلًا (اللهُ أَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَاهَهُ، هُولِهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا (اللهُ

أَمْ تَحْسِبُ أَنَّ أَكُثْرَهُمُ ويَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمُ وإِلَّا كَالْأَنْعَكُمْ بَلْ هُمُ وَأَضَلُّ سَبِيلًا اللَّ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلُّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ رَسَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ عَدلِيلًا اللهُ اللهُ عَمَّا فَهُ عَنْهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا اللهُ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ١٠ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ ٱلرِّيحَ نُشُرًا بَايْتَ يَدَى رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاء طَهُورًا ﴿ اللَّهِ لِنُحْدِي بِهِ عِبْلَدَة مَّيْمًا وَنُسْقِيهُ، مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَكُمًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ١٠٠ وَلَقَدْ صَرَّفْنَهُ. بَيْنَهُمُ لِيَذَّكَّرُواْ فَأَبِيَ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ١٠٠ وَلَوْ شِثْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا (٥) فَلَا تُطِعِ ٱلْكَ فِرِينَ وَجَنِهِ لَهُمُ رِبِهِ عِهَادًا كَبِيرًا (الله ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَلْذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَلْذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّعْجُورًا ﴿ ٢٠ } وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ، نَسَبًا وَصِهَراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ وَ يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمُ وَلَا يَضُرُّهُمُ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عَظَهِيرًا ٥



وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَيَذِيرًا ﴿ أَن قُلْمَا أَسْتَلُكُمْ وَعَلَيْهِ عَ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَكَا أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَيْهِ عِسَبِيلًا ﴿ وَ وَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَى بِهِ عِنْدُنُوبِ عِبَادِهِ عَبِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسَلَّ بِهِ، خَبِيرًا اللهِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أُسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْمَنُ أَنْسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمُ وَنُفُورًا ١٠٠٠ أَنْ لَبَارِكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فَهَا سِرَجًا وَقَكَمُرًا مُّفِيرًا (١١) وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا الله وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَانِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَيَ ٱلْأَرْضِ هُوْنًا وَإِذَاخَاطَبُهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْسَلَامًا ﴿ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِهِ مُو سُجَّدًا وَقِيكُمَا اللهُ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا أَصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا اللَّهُ إِنَّهَاسَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا اللَّهُ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتِرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا (١٧)

شاء أن فتبل وجهان: ١. تحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الهمزة

ب تحقيق ٢. تحقيق الهمزة الأولى وإبدال الهمزة الثانية ألفاً مع المد المشبع



وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقَتُلُونَ ٱلنَّفْسَر ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (١٨) يُضِعّفُ لَهُ ٱلْعَكَابُ يَوْمُ ٱلْقِينَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَن وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَيْهِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمُ رحَسَنَنتِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا اللهِ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ, يَنُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَ ابًا ﴿ ٣ ) وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِٱللَّغُو مَرُّواْ كِرَامًا (٧٠) وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِعَايِنتِ رَبِهِمُو لَمْ يَخِرُواْ عَلَتْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا ﴿ إِنَّ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَلِجِنَا وَذُرِّيَّالِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ وَأَجْعَلْنَا للْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴿ إِنَّ أُولَتِهِكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَكَرُواْ وَثُلَقُونَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا (٧٠) خَلِدينَ فَهَأَ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿ إِنَّ قُلْ مَا يَعْبَوُا بِكُورِ رَبِّ لَوْلَا دُعَآ وَكُمُ مُ فَقَدْ كُذَّ بَشُمُو فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ٧٧



حِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّجِ طسمة عِلْكَ عَايِنَتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ اللَّ لَعَلَّكَ بِنْحُ فَقُسكَ أَلَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ إِن نَّشَأَ نُنزِلْ عَلَيْهِمُ ومِنَ ٱلسَّمَآءِ ١٠ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمُ وَلَمَا خَضِعِينَ آلَ وَمَا يَأْنِيهُمُ ومِن ذِكْرِمِنَ ٱلرَّمْنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ، مُعْرِضِينَ ﴿ فَقَدْكَذَّبُواْ فَسَيَأْتِيهِمُ وَأَنْبَتُواْ مَا كَانُواْ بِهِ عِسَنَهُ زِءُونَ ١٠ أُولَمُ يَرُواْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كُمْ أَنْلِنَنَا فِهَا مِن كُلِّ زَوْج كَرِيمِ ( ) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَكُثُرُهُمُ ومُؤْمِنِينَ ٧ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ٱلْتَالَقَوْمَ ٱلظَّٰ لِمِينَ ﴿ ﴾ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنَقُونَ ﴿ اللَّهِ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ (١١) وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَدُونَ اللَّهِ وَلَهُمُ مِعَلَّىٰ ذَنْكُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُ لُونِ (٣) قَالَ كَلَّا فَأَذْهَبَا بِعَايَنِينَا إِنَّا مَعَكُمُ ومُسْتَمِعُونَ ﴿ اللَّهُ فَأَتِيا فِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَنَّ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَتِهِ يِلَ اللهُ قَالَ أَلَمْ نُرُيِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَيِثْتَ فِينَامِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ اللهُ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكُ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ (١١)

قَالَ فَعَلْنُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ ٱلصَّآ لِينَ اللَّ فَفَرَرْتُ مِنكُمُ ولَمَّا خِفْتُكُمُ و فُوهَبَ لِي رَبِّي حُكُمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ } وَتِلْكَ نِعْمَةُ تَمُنُّهُا عَلَىٰٓ أَنْ عَبَدتَ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ (١١) قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ عَالَ رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ إِن كُنتُمُ ومُوقِينِنَ اللهُ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ وَأَلَا تَسْمَعُونَ اللهُ قَالَ رَبُّكُمُ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَلِينَ ١٠٠ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِي أَرْسِلَ إِلْيَكُمُ ولَمَجْنُونُ ١٠٠ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَ آإِن كُنْتُمُ وتَعْقِلُونَ ٧٧ قَالَ لَينِ ٱتَّخَذْتَ إِلَاهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴿ مَنْ قَالَ أُوَلُوْ جِنْدُكُ بِشَيْءٍ مُّبِينِ (١٦) قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِن الصَّدِقِينَ ﴿٣٠) فَأَلْقَى عَصَاهُ وَفَإِذَا هِي ثُعْبَانُ مُّبِينُ ﴿١٣ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآهُ لِلنَّظِينَ (٣٠) قَالَ لِلْمَلِا حَوْلَهُ. إِنَّ هَلَا لَسَلِحِرُ عَلِيهُ إِنَّ يُرِيدُ أَن يُغْرِجَكُمُ ومِنْ أَرْضِكُمُ وبِسِحْرو فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿ وَ اللَّهِ الْوَالْرَجِعَهُ وَأَخَاهُ وَٱبْعَتْ فِي ٱلْمَدَابِنِ حَشِرِينَ (٥٠) يَـ أَتُوكَ بِكُلِّ سَخَّارٍ عَلِيمٍ (١٠) فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَّعَلُومِ (٧٧) وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُمُ ومُعْتَمِعُونَ (١٠٠٠)

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ ٱلْغَلِيِينَ ﴿ فَكُمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْفَيْلِيِينَ (اللَّهُ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ رَإِذَا لَّمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ قَالَ لَمُمْ رَمُوسَى ٱلْقُواْ مَا أَنتُمُ وَمُلْقُونَ الله فَأَلْقُوا حِبَالْهُمُ وَعِصِيَّهُمُ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّالْنَحْنُ ٱلْفَلِبُونَ اللَّهُ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، فَإِذَا هِيَ تَلَقَّفُ مَا يَأْفِكُونَ الله عَالَقِي ٱلسَّحَرَةُ سَيجِدِينَ (٥٠) قَالُواْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (١٠) رَبِّ مُوسَىٰ وَهَنْرُونَ ﴿ إِنَّ قَالَ ءَا مَنْ يُمُو لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ وَإِنَّهُ لَكِبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ نَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَّمَ اللَّهِ عَلَّمُ اللَّهِ عَلَّمُ اللَّهِ عَلَّمَ اللَّهِ عَلَّمُ اللَّهِ عَلَّمُ اللَّهِ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ اللّلْهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللّ وَأَرْجُلَكُور مِنْ خِلْفٍ وَلا أُصِلِّبَنَّكُمُ وأَجْمَعِينَ (اللهُ قَالُواْ لاضَيْر إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ١٠٠ إِنَّا نَظْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَيْنَا أَن كُنَّا أُوِّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ (٥) ﴿ وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ أُسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْرِهِ مُتَّبَعُونَ اللَّ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآمِنِ خَشِرِينَ اللَّهُ إِنَّ هَنْوُلآءِ لَشِرْذِمَةُ قَلِيلُونَ ﴿ وَإِنَّهُمُ وَلَنَا لَغَا بِظُونَ ﴿ وَإِنَّا لَجَمِيعُ حَذِرُونَ الله عَالَخُرَجُنَاهُمُ ومِنجَنَّتِ وَعِيُونِ الله وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كَرِيمِ الله كُنْالِكَ وَأُورَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَاءِيلَ (٥٠) فَأَتْبَعُوهُمُ ومُشْرِقِينَ اللهِ

تَلَقَّفُ فنبل: نخفیف الناء



فَلَمَّا تَرَّءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدِّرَكُونَ ﴿ اللَّ قَالَ كُلَّ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ اللَّهُ فَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرُ فَأَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَأَلطُودِ ٱلْعَظِيمِ (٣) وَأَزْلُفْنَا ثُمَّ ٱلْأَخْرِينَ الله وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَجْمَعِينَ الله ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ اللَّ إِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُمُم مُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَبِّكَ لَمُوا لَعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿ وَأَثْلُ عَلَيْهِمُ و نَبَأَ إِبْرَهِيمَ ١٠٠ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ ء وَقَوْمِهِ ء مَا تَعْبُدُونَ ١٠٠ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَاعَكِفِينَ اللَّهِ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمُ واإِذْ تَدْعُونَ ﴿ ١٧ ﴾ أَوْ يَنفَعُونَكُمُ مِ أَوْ يَنضُرُّونَ ﴿ ١٧ ﴾ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَا ءَابآ ءَنَا كَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ ٧٠ قَالَ أَفَرَءَ يَتُمُو مَا كُنْتُمُ و تَعْبُدُونَ ﴿ ٥٠ أَنتُمُو وَءَابَآ وَكُمُ ٱلْأَقْلَمُونَ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ وَعَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ الله وَإِذَا مَرضَتُ فَهُو يَشْفِينِ اللهُ وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُعْيِينِ اللهِ وَٱلَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيَّتَ فِي يَوْمَ ٱلدِّينِ (١٠) رَبِّ هَبْ لِي حُكَمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ (١٠)

وَٱجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ اللهِ وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَيْةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ١١٠ وَأَغْفِرُ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلصَّهَ آلِينَ ١٨ وَلَا تُغْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ١٧٨) يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ١٨٨ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ اللهُ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ اللهُ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْعَاوِينَ الله وَقِيلَ لَمُهُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمُ و تَعْبُدُونَ اللهِ مِن دُونِ ٱللهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمُ و أَوْ يَنْكُصِرُونَ ﴿ ١٣ فَكُبْكِبُواْ فِيهَا هُمُ وَالْغَاوُدِنَ ﴿ إِنَّ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ١٠٠ قَالُواُ وَهُمُ وفِهَا يَخْنصِمُونَ ١١٠ تَأْللُّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَكَالٍ مُّبِينٍ ١٠٠ إِذْ نُسُوِيكُمُ وبِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ أَنَّ فَمَالَنَا مِن شَنفِعِينَ ﴿ أَنَّ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴿ اللَّهُ الْم فَلُو أَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُمُ مُوْمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ كُذَّبَتْ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠٠ إِذْ قَالَ لَهُمُ وَأَخُوهُ وَنُوحُ أَلَانَنَقُونَ ١٠٠٠ إِنِّي لَكُمُ ورَسُولُ أَمِينٌ ﴿ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْتَكُكُمُ و عَلَيْهِ عِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٠٠ ﴿ قَالُواْ أَنْوُمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ١٠٠



قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ إِنْ حِسَابُهُمُ و إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ (١١٣) وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١١٠) إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ (١١١) قَالُواْ لَيِن لَّمْ تَنتَهِ يَننُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ (١١١) قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِى كَذَّبُونِ ﴿ ﴿ اللَّهُ فَأَفْخَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمُ وِ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مّعِي مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١١٨) فَأَنْجَيْنَاهُ، وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ اللهُ ثُمَّ أَغْرَفُنَا بَعُدُ ٱلْبَاقِينَ اللهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَقُومَاكَانَ أَ كُثَرُهُمُ مُرْمُوْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ كُذَّبَتْ عَادُّ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهِ إِذْ قَالَ لَهُمْ وَأَخُوهُمْ و هُوكُ أَلَا لَنَّقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ وَالْكُور رَسُولُ أَمِينٌ (١٠٠) فَأَنَقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١١١) وَمَاأَسْتَلُكُمُ مِ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً نَعْبَثُونَ ﴿ اللَّهُ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمُ وَتَخْلُدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ا وَ إِذَا بَطَشْتُمُ وبَطَشْتُمُ وجَبَّا رِينَ ﴿ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّ وَاتَّقُواْ الَّذِي أَمَدُّكُرُو بِمَاتَعَلَّمُونَ ﴿ اللَّهِ أَمَدُّكُرُو بِأَنْعَامِ وَبَنِينَ ﴿ ١٣٣ وَجَنَّاتٍ وَعِيُونٍ ﴿ إِنَّ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ وعَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ 

إِنْ هَلَذَا إِلَّا خَلْقُ ٱلَّا وَلِينَ ﴿ ١٣٧ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ ١٣٨ فَكَذَّبُوهُ وَ فَأَهْلَكْنَاهُمُ وإِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيِكَةً وَمَاكَانَ أَكُثُرُهُمُ ومُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُو ٱلْعَزِيرُ ٱلرِّحِيمُ ﴿ اللَّهِ كَذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهِ إِذْ قَالَ لَمْهُ وَأَخُوهُمُ وصَلِحُ أَلَا نَنْقُونَ الله إِنِّي لَكُمْ ورَسُولُ أَمِينٌ اللهُ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأُطِيعُونِ النَّ وَمَا أَسْتَلُكُمُ وعَلَيْهِ عِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ الْمُنْ أَتُتُرَكُونَ فِي مَا هَنَهُنَاءَامِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا الللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللل فِ جَنَّاتٍ وَعِيُونِ ﴿ اللهُ وَزُرُوعٍ وَنَغْلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴿ اللهُ وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيُوتًا فَرِهِينَ ١٠٠٠ فَأَتَقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ الله وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ اللهِ ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (١٠٥) قَالُو إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ (١٠٥) مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرُّ مِتْلُنَا فَأْتِ بِتَالَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِدِ قِينَ السَّاقَالَ هَاذِهِ عِنَاقَةٌ لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُور شِرْبُ يَوْمِ مَّعْلُومِ (00) وَلَاتَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمُ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٠٠ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَكِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَحَةُ رُهُمُ ومُوْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّا رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَرْبِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠ إِذْ قَالَ لَهُمُ وَأَخُوهُمُ ولُوطُّ أَلَا نَنَّقُونَ الله إِنِّي لَكُمُ ورَسُولُ أَمِينٌ اللهُ فَأَنَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللهَ وَمَا أَسْتَلُكُمُ مُ عَلَيْهِ عِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (١١١) أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠ وَيَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُورُ رَبُّكُمُ مِنْ أَزْوَكِمِكُمْ وبَلْ أَنتُمُ وقَوْمُ عَادُونَ ﴿ اللَّهِ قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَنتَهِ يَنْلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ١١٠ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمُ ومِنَ ٱلْقَالِينَ ١١٨ رَبِّ نِجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّايَعْمَلُونَ ﴿١٦ فَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَأَهْلُهُ وَأَهْلِي مِمَّايَعْمَلُونَ ﴿١١٠ فَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلُهُ وَأَهْلُهُ وَأَهْلِهِ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِرِينَ اللَّهُ أُمُّ دَمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ اللَّهُ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمُ مَطَرَّ فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ ١٠ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَهُ وَمَا كَانَأَ كُثُرُهُمُ مُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ كَا لَكُ مُؤَالُعَ بِي أَلْرَحِيمُ ﴿ اللَّهِ مُؤْمِنِينَ ﴿ كُذَّبَ أَصْعَابُ لَيْكُةَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ هُمُ مِشْعَيْثُ أَلَانَنَقُونَ ﴿ ١٧ إِنِّي لَكُمْ مِ رَسُولُ أَمِينُ ﴿ ﴿ فَأَتَّقُوا اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ ٢٠ وَمَا أَسْتَلُكُمُ وَعَلَيْهِ عَالَمُهِ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ الْوَفُوا ٱلْكَيْلُ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿ أَن وَزِنُواْ بِٱلْفُسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَلا تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَآءَهُمُ وَلَا تَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ ١٨ ﴾



وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ مِوَالْجِبِلَّةَ ٱلْأَوَلِينَ ﴿ فَالْوَا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ١٠٠ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِن نَظُنُكُ لَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ اللَّهُ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسُفًا مِّنَ ٱلسَّمَآ. إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ اللَّهُ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ فَكُذَّبُوهُ وَ فَأَخَذَهُمُ وعَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةَ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمُ مُوْمِنِينَ ١٠٠٠ وَإِنَّا رَبَّكَ لَمُوْ ٱلْعَزِيِزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ وَإِنَّهُ لَنَيْزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ الله عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ الله بِلِسَانِ عَرَقِ مُّبِينِ ١١٠ وَإِنَّهُ وَلَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ١١٠ أَوَلَمْ يَكُن لِّمُهُ وَاللَّهُ أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَتُواْ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ ١١١ وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ١١١ فَقَرَأُهُ, عَلَيْهِمُ, مَا كَانُواْ بِهِ عِمْوُمِنِينَ اللهِ كَنَالِكَ سَلَكُنْكُهُ. فِ قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَنَّ يَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيهَ ١٠٠ فَيَأْتِيهُمُ وبَغْتَةً وَهُمُ ولَا يَشْعُرُونَ ١٠٠ فَيَقُولُواْ هَلْ نَحُنْ مُنظُرُونَ ١٠٠ أَفَيِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ١٠٠٠ أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَعَنْنَا هُمُو سِنِينَ ﴿ ثُو كَاءَهُمُ مِاكَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُواكِدُونَ

السكاء إن ان تحقيق المحرة الأولى وتسهيل الهمزة الثانية

ان المحقيق ٢. تحقيق الهمزة الأولى وإبدال الهمزة الثانية ياءً ساكنة مع المد المشبع

مَا أُغْنَىٰ عَنْهُمُ وِمَا كَانُواْ يُمَتَّعُوبَ ﴿ ٧٠ ۖ وَمَا أَهْلَكُنَامِن قَرْيَةٍ إِلَّا كَمَامُنذِرُونَ ﴿ فَأَنْ وَكُرَىٰ وَمَاكُنَّا ظَلِيمِينَ ﴿ فَأَنَ وَمَا نَنَزَّلْتَ بِهِ ٱلشَّيْطِينُ وَمَا يَنْبَغِي لَمُهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ اللهُ إِنَّهُمُو عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴿ اللَّهِ فَلَا نَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ اللَّهُ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَن ٱلبُّعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ فَإِنْ عَصُوكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيٓ أُمِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ ١٥٥ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ (١١٠ ٱلَّذِي يَرَيكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ ١٧ } وَتَقَلَّبُكَ فِي ٱلسَّاحِدِينَ ﴿ ١٨ } إِنَّهُ مُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (١١) هَلُ أُنبِتُكُمُ وعَلَى مَن تَنزَلُ ٱلشَّيكِطِينُ (١١) تَنزَلُ عَلَى كُلِّ أَفَاكٍ أَشِيرٍ ﴿ اللهِ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمُ وَكَذِبُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَبِعُهُمُ ٱلْعَاوُدِنَ ﴿ اللهِ ٱلْمُرْتَرَأَنَهُمُ وِفِكُلِّ وَادِ يَهِيمُونَ ١٠٠ وَأَنَّهُمُ رِيَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ١٠٠ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَذَكَرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱننَصَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَاظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ السَّ

تُنزُلُ قنبل: تخفیف التاء (الموضعان)



## بِسْ مِاللَّهِ اللَّهُ الرَّحْنَزِ الرَّحِيمِ

طسَّ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْقُرَانِ وَكِتَابِ مُبِينِ اللهُ هُدُى وَيُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ آلَ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُمُ بِٱلْآخِرَةِ هُمُ رِيُوقِنُونَ آلَ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَا لَمُمُ أَعْمَالَهُمُ وَفَهُمُ ويَعْمَهُونَ اللَّهِ أُولَيْكَ ٱلَّذِينَ لَمُمْ وَسُوَّهُ ٱلْعَادَابِ وَهُمُ وَفِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ٥ وَإِنَّكَ لَنُلَقِّي ٱلْقُراك مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمِ ( الله قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي ءَانسَتُ نَازًا سَعَاتِيكُمُ مِنْهَا بِخَبْرٍ أَوْ ءَاتِيكُمْ وبِشِهَابِ قَبَسِ لَعَلَّكُمُ وتَصْطَلُونَ ٧٠ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١ اللَّهُ يَنْمُوسَىٰ إِنَّهُ, أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ وَٱلَّقِ عَصَالَا فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْ مَنَّ كُأَنَّهَا جَآنُّ وَلَى مُدْبِرًا وَلَوْ يُعَقِّبُّ يَمُوسَى لَا تَخَفّ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ ١٠٠ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدُّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوٓءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ وَأَدْخِلُ يَدُكُ فِي جَيْبِكَ تَغُرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَةٍ فِي تِسْعِ ءَايَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمُ وَكَانُواْ قَوْمًا فَاسِقِينَ اللهُ فَلَمَّا جَآءَتْهُمُ وَالنَّذَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَلْذَا سِحْرٌ مُّبِيثُ اللهُ

وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمُ رِظُلْمًا وَعُلُوًّا فَٱنظْرَ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُدِدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمُأْ وَقَالَا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ (0) وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرِدُ وَقَالَ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَامِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ٱلْفَصَّلُ ٱلْمُبِينُ اللهِ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ, مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمُ و يُوزَعُونَ ٧ حَتَّىٰ إِذَا أَتُواْ عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَناأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسْكِنَكُمُ ولا يَعْطِمَنَّكُمُ وسُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وهُمُولا يَشْعُرُونَ اللهُ فَنَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قُولِهَا وَقَالَ رَبِّ أُوزِعْنِي أَنْ أَشْكُر نِعْمَتُكَ ٱلَّتِي أَنْعُمْتَ عَلَى وَعِلَىٰ وَلِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَىنَهُ، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ (١) وَتَفَقَّدُ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَالِي لَا أَرَى ٱلْهُدُهُدَ أَمَّ كَانَ مِنَ ٱلْفَ آبِينِ فَ لَأُعَذِّبَتْهُ، عَذَابًا شَكِدِيدًا أَوْ لَأَأَذْبَحَنَّهُ، أَوْ لَيَأْتِيَنِّنِي بِسُلْطَكِنِ مُّبِينِ ١٠٠ فَمَكُثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ يُحِطُّ بِهِ ، وَجِثْتُكَ مِن سَبّاً بِنَبَإٍ يَقِينٍ اللهُ

أُوْزِعْنِي فنبل: إسكان الياء

> سبأ قتبل: إسكان المهنة

إِنِّي وَجَدَتُ ٱمْرَأَةُ تَمْلِكُهُمُ وَأُوتِيتَ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَمَّا عَرْشُ عَظِيمُ اللهُ وَجَدتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ من دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمُ وفَصَدَّهُمُ وعَن ٱلسَّبِيل فَهُمُ ولَا يَهْ تَدُونَ السَّا أَلَا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا يُخْفُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ (اللهُ اللهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١٠ ١٠ ﴿ قَالَ سَنَظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ١٠٠٠ ٱذْهَب بِكِتَبِي هَنذَا فَأَلْقِهِ - إِلَيْهِمُ وثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمُ وفَأَنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ١ ٱلْمَلَوُّا إِنِي أُلْقِيَ إِلَىَّ كِنَبُ كَرِيمُ اللهِ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِسَمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ اللَّهِ ٱلْآتَعَلُواْ عَلَى وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ قَالَتْ يَنَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَاكُنتُ قَاطِعَةً أَمْلِ حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ اللهُ قَالُواْ نَحَنُ أُولُواْ قُوَّةٍ وَأُولُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ (٣٣) وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَأَنظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿ وَاللَّهِ قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِنَّ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَالِكَ يَفْعَلُونَ (٣) وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمُ ربِهَدِيَّةِ فَنَاظِرَةٌ إِنَّ مِرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ اللَّهِ



رم البزي وقفاً وجهان: ۱.بسكون المع

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَتُعِدُّونَنِ عِبَالِ فَمَا عَاتَنِنِ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا ءَاتَىٰكُمُ وَبَلْ أَسْتُورِ بِهَدِيَّتِكُورِ لَفْرَحُونَ اللهِ الرِّجِعْ إِلَيْهِمُ و فَلَنَا أَلِينَهُمُ بِجُنُودٍ لَاقِبَلَ لَهُمُ وبِهَا وَلَنُحْرِجَتَهُمُ ومِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمُ وصَنِغُرُونَ (٣٠) قَالَ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا أَيُّكُمْ وِيَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ (اللهُ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِيِّ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ - لَقُويُّ أُمِينٌ ﴿ ﴾ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ وعِلْمُ مِّنَ ٱلْكِنْبِ أَنَّاءَ إِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن يَرْتَذَ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ، مُسْتَقِرًّا عِندُهُ, قَالَ هَنذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِي ءَاٰشُكُوْاَمٌ أَكُفُرُوكَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ - وَمَن كَفَرُ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كُرِيمٌ ﴿ إِن قَالَ نَكِّرُواْ لَمَا عَرْشَهَا نَنْظُرُ أَنْهَٰذِى أَمْ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَذُونَ ﴿ اللَّهِ الْمَاجَآءَتْ قِيلَ أَهَاكَذَاعَ شُكِّ قَالَتْ كَأَنَّهُ وَهُو وَأُوبِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ٤٢) وصَدَّهَامَا كَانَت تَعْبُدُمِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَلْفِرِينَ الله فَا الدُّخْلِي الصِّرْحَ فَلَمَّا رَأَتُهُ، حَسِبَتْهُ، لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن اقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ وَصَرْحُ مُمَرَّدُ مِن قُوارِيرَ (فَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَكِنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (1)

سأقيها فتبل: بهمزه ساكنة بدل

لم البزي وقفاً وجهان: ۱.بسكون الميم ۲. بهاء السكت





﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ، إِلَّا أَن قَالُواْ أَخْرِجُواْ ءَالَ لُوطِ مِن قَرْيَتِكُمُ وإِنَّهُمُ وأُنَّاسٌ يَنَظَهَّرُونَ ﴿ فَأَنْجَيْنَهُ وَاللَّهُ مُونَ اللَّهُ فَأَنْجَيْنَهُ و وَأَهْلَهُ، إِلَّا أَمْرَأَتُهُ، قَدَّرْنَهَامِنَ ٱلْغَنبِينَ ١٠ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِ مُ وَمَطَرَأَ فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ( ) قُل ٱلْحَمَدُ لِلّهِ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَى ءَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا تُشْرِكُونَ (١١) أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَنَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَاءً فَأَنْ بَتْنَا بِهِ عَدَابِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّاكَانَ لَكُور أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا أَ. لَكُمْ مَّعَ ٱللَّهِ بَلْ هُمُ وقَوْمٌ يَعْدِلُونَ (١٢) أَمَّن جَعَلَ ٱلأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَدًا وَجَعَلَ لَمَا رَوْسِي وَجَعَلَ بَيْنِ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَ. لَكُ مَعَ ٱللَّهِ بَلْ أَكْ تُرْهُمُ ولا يَعْلَمُونَ (١٠) أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطِرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشُّوءَ وَيَجْعَلُكُمُ وَخُلَفَاءَ ٱلأَرْضِ أَ. لَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا لَذَّكُّرُونَ اللَّهِ أَمَّن يَهْدِيكُمُ وفي ظُلُمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيْحَ نُشُرُّا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ اللهُ مَعُ اللَّهِ تَعَلَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٠٠

أَمَّنَ يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, وَمَن يَرْزُقُكُورُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۗ أَ. لَنَّهُ مَّعَ ٱللَّهِ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمُ وإِن كُنتُمُو صَلِيقِينَ ﴿ ١١ قُل لَّا يَعَلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ اللَّهُ بَلِ أَدْرُكَ عِلْمُهُمُ وِفِي ٱلْآخِرَةَ بَلْ هُمُ فِي شَكِي مِنْهَا بَلْ هُمُ رِمِنْهَا عَمُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْا كُنَّا تُرْبًا وَءَابَآؤُنَا أَبِنًا لَمُخْرَجُونَ ﴿ لَا لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَعَنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنذَا إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ ﴾ هَنذَا إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ ﴾ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ الله وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمُ, وَلَا تَكُن فِي ضِيقٍ مِّمَا يَمْكُرُونَ الله وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمُو صَدِقِينَ ﴿٧٣ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ رَبِعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو فَضَلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكنَّ أَكَثُرُهُمُ ولَا يَشْكُرُونَ ﴿ وَإِنَّ اللَّهِ مَا لَا يَشْكُرُونَ ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمُ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّ وَمَامِنْ غَآيِبَةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنَابٍ مُّبِينٍ ﴿ ١٠ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ أَكُثَرُ ٱلَّذِي هُمُ وفِيهِ - يَغْتَلِفُونَ (٧١)

وَإِنَّهُ اللَّهُ كَا وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ (٧٠) إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمُ بِحُكْمِهِ } وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ (٨) فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ (١٨) إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْقِينَ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوا مُدَّبِينَ ﴿ ٢٨ } وَمَا أَنتَ بِهَادِي ٱلْعُمْي عَن ضَلاَلَتِهِ مُو إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَاينتِنَا فَهُمُ و مُسْلِمُون (٨٣) ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمُ وأَخْرَجْنَا لَهُمُ وَآتَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمُ وإِنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِاَينِينَا لَا يُوقِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَيَوْمَ نَعَشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجَامِمَن يُكَذِّبُ بِاَيكِتِنَا فَهُمُ ويُوزَعُونَ ﴿ مَا حَتَّى إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَ بَتُمُ وبِعَايَدِي وَلَمْ تُحِيطُواْ بِهَاعِلْمًا أَمَّاذَا كُنْهُم رَعَمْ مَلُونَ (٨) وَوَقَعُ ٱلْقُولُ عَلَيْهِمُ وِيمَاظُلَمُواْفَهُمُ ولَا يَنطِقُونَ (١٨) أَلْمَ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ ، وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًّا إِنَ فِي ذَٰ لِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴿ ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱلصُّورِ فَفَرْعَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ ءَاتُوهُ دَ خرينَ (٨١) وَتَرَى أَلِحُبَالَ تَحْسِبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَنْقَنَ كُلُّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اللَّهِ

مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُمُ ومِن فَرْع يَوْمِيلِ عَامِنُونَ ﴿(١٠) وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِتَاةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُ لَهُمُ وفِي ٱلنَّارِ هَلَ تُجُزُّون إِلَّا مَا كُنتُهُو تَعْمَلُونَ ١٠٠ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنَّ أَعْبُدُ رَبِّ هَلَامِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ وَكُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَأَنْ أَتْلُواْ ٱللَّهُ رَانَّ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ إِنَّ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ ﴿ اللَّهِ وَقُلْ لَحَمَّدُ لِلَّهِ سَيْرِيكُور ءَايَكِهِ عَنْعُرِفُونَهَ أَوْمَارَتُكَ بِغَلْفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ (٥٠) مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزُ ٱلرِّحِيمِ طسَمَ عِلْكَ ءَاينتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْمُبِينِ اللهُ نَتْلُواْ عَلَيْك مِن نَّبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْرَكَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ ۚ إِنَّ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طُآبِفَةً مِّنْهُمُ ويُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمُ ووَيَسْتَحْي دِنِسَاءَهُمُ وإِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ٣ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِ ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمُ أَبِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ اللَّهُ الْوَرِثِينَ اللَّهُ

مِنْهُمُ وَمَاكَانُواْ يَعَذَرُونَ ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِرْمُوسَى أَنَّ أَرْضِعِيلًا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا تَعَافِي وَلَا تَحْزَفَي إِنَّا رَآدُوهُ ، إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال فَٱلْنَقَطَهُ. ءَالْ فِرْعَوْبَ لِيَكُونَ لَهُمُر عَدُوًّا وَحَزَنًّا إِنَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَاطِينَ ﴿ ﴾ وَقَالَتِ ٱمْرَأْتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَا نَقْتُ لُوهُ ، عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدُاوَهُمُ ولَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَأَصْبَحَ فُوَّادُ أُمِّرِ مُوسَى فَنرِغًا إِن كَادَتْ لَنُبْدِي بِهِ - لَوْلَا أَن رَّبَطْنَاعَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١) وَقَالَتَ الْأُخْتِهِ، قُصِّيةً، فَبُصُرَتْ بِهِ، عَن جُنْبِ وَهُمُ ولا يَشْعُرُونَ الله الله وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمُ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ لَكُمُ مُو وَهُمُ ولَهُ وَنصِحُونَ اللهِ فَرُدُدْنَكُ إِلَىٰ أُمِّهِ عَنَّ نَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَبَ وَلِتَعْلَمَ

وَنُمَكِّنَ لَمُمُّر فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَلَمَلَنَ وَجُنُودَهُمَا

أمرأت

أَنَ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرُهُمُ وَلَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ

وَلَمَّا بِلَغَ أَشُدُّهُ وَأُسْتَوَىٰ ءَانَيْنَهُ و خُكُمًا وَعِلْمَا وَكُذَالِكَ بَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَلِلُانِ هَلَا امِن شِيعَلِهِ وَهَلَا مِنْ عَدُوَّةً عَلَا مِنْ عَدُوَّةً فَأُسْتَغَنْثُهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ وَفَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ - قَالَ هَلْذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِّ إِنَّهُ, عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُّبِينٌ (اللهُ قَالَ رَبِّ إِنِي ظَلَمَتُ نَفْسِي فَأَغْفِرُ لِي فَغَفَرَ لَكُهُ إِنَّكُهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنَّ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴿ أَنَّ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنصَرَهُ. بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ، قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَعُويُّ مُّبِينٌ اللهُ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُ مَا قَالَ يَمُوسَى أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَنَلْتَ نَفْسَا بِٱلْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴿ ١٠ اللَّهُ اللَّ وَجَآءَ رَجُلُ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْمُوسَىٰ إِنَ ٱلْمَكُ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأُخْرِجَ إِنِي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ اللَّهُ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ فَرْجَ مِنْهَا خَآيِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَلَمَّا تُوجَّهُ تِلْقَاءَ مَذْيَكَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّ أَن يَهْدِينِي سَوْاءَ ٱلسَّكِيلِ (١١) وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَذَيَكَ وَجَدَ عَلَيْهِ عَأْمَةً مِّن ٱلتَاسِ يَسْقُونَ ﴿ وَ وَجَدَ مِن دُونِهِ مُ ٱمْرَأَتَ يْنِ تَذُودَانِّ قَالَ مَا خَطْبُكُمَّا قَالَتَ الْانسَقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ ٱلرَّعَاتُهُ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرٌ (٢٠) فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تُولِّى إِلَى ٱلظِّلِ فَقَالَ رَبِ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ١٠٠ فَإَاءَتُهُ، إِحْدَنهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيآءِ قَالَتْ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرُ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَهِ صَالَ لَا تَخَفُّ أَجُورًتُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١٠٠ قَالَتَ إِحْدَنْهُمَا يَاأَبِتِ ٱسْتَعْجِرُهُ إِنَ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَعْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ اللهُ قَالَ إِنِّي أُرِيدُأَنَ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَيَّ هَنتَيْنِّ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَنِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكُ سَتَجِدُ نِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِن ٱلصَّنلِحِينَ ﴿٧) قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ أَيْمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُونِ عَلَيٌّ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (١٠)

يكاً بَتِ



الله عَلَمًا قَضَىٰ مُوسَى ٱلأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ عَانَسَ مِن جَانِب ٱلطُّورِ نَازًا قَالَ لِأَهْ لِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِيَّ ءَانَسْتُ نَازًا لَعَلَى ءَاتِيكُمُ و مِنْهَا بِخَبْرِ أَوْجِنْ وَقِينِ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمُ وتَصْطَلُونَ اللهُ فَلَمَّا أَتَهُا نُودِي مِن شَطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْمُقَعَةِ ٱلْمُبَكَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَكُوسَى إِنِّ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَكْمِينَ اللَّهِ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا فَهَنَّ كُأَنَّهَا جَآنُ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَهُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفَّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ اللَّهُ ٱسْلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءً مِنْ غَيْرِ سُوَءٍ وَأَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهَبِ فَذَ تِلْكَ بُرْهَا نَانِ مِن زَيِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلِّإِيْهِ ۚ إِنَّهُمُ وكَانُواْ قَوْمًا فَكَسِقِينَ اللَّهُ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَنَلْتُ مِنْهُمُ وِنَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقُ ثُلُونِ ﴿ اللَّهِ وَأَخِي هَكُرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَكَانًا فَأَرْسِلْهُ، مَعِي رِدْءَا يُصَدِّقِنِي إِنِي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ (اللهُ) قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَّا بِنَايَلِنَا أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ اللَّهِ

فَلَمَّا جَاءَهُمُ ومُوسَى بِعَايَنِنَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَاهَنِذَا إِلَّا سِحْرُ ۗ مُّفْتَرَى وَمَاسَحِعْنَا بِهَلَا فِي ءَابِ آبِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ مُا عَالًا قَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ, عَنقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ, لَا يُفَلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ٣ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَناَيُّهُا ٱلْمَلاُّ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَىٰ عَيْرِي فَأُوْقِدُ لِي يَنهَ مَن تُعلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَكُ لِي صَرْحًا لَّعَكِيَّ أَطَّلِعُ إِلَى إِلَاهِ مُوسَى وَإِنَّى لَأَظُنُّهُ ومِنَ ٱلْكَنِدِينَ (١) وَأَسْتَكُبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ وَهُ أَلْأَرْضِ بِعَارِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّواْ أَنَّهُمُ وإِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ اللهُ فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودَهُ, فَنَبَذُنَهُمُ وفِي ٱلْيَرِّ فَأَنْظُرُكَيْفَ كَاكَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّلِلِمِينَ الْ وَجَعَلْنَهُمُ وَأَبِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَيَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ لَا يُنْصَرُونَ اللهِ وَأَتْبَعْنَاهُمُ وفِي هَلَذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ هُمُ مِنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ ءَالْيَنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى بَصَكَ إِبْرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ ويَتَذَكُّرُونَ اللَّهُ

وَمَاكُنتَ بِجَانِبِ ٱلْفَرْدِي إِذْ قَضَيْنَ إِلَى مُوسَى ٱلْأَمْرُ وَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّنِهِدِينَ اللَّهِ وَلَنكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَنَطَ اوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْمُمُو وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِ أَهْلِ مَدْيَكَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمُ ءَايَنتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ وَمَاكُنْتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَنكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَكُهُمُ ومِن نَلِيرِ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمُ ويَتَذَكَّرُونَ اللَّهُ وَلُولًا أَن تُصِيبَهُمُ ومُصِيبَةً بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمُ وفَيَقُولُواْ رَبُّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَكِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَا هُمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَا أُوتِ مِثْلَ مَا أُوتِ مُوسَىٰ أَوْلَمْ يَكُفُرُواْ بِمَا أُوتِي مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سَلِحِرَنِ تَظَلَهُ رَا وَقَالُواْ إِنَّا بِكُلِّ كَنفِرُونَ اللهُ قُلُ فَأَتُواْ بِكِنْكِ مِنْ عِندِ اللهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَبِعُهُ، إِن كُنتُكُو صَلِيقِينَ ﴿ إِنَّ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهُواءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هُوَكُهُ وِعَيْرِ هُدُى مِنَ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمِينَ ١٠٠٠ هُدُى مِن اللَّهُ اللَّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمُ ٱلظَّالِمِينَ



﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَمُهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمُ وِيَنَذَّكُرُونِ ﴿ أَنَّ ٱلَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِنْبَ مِن قَبْلِهِ عُمُهُ وبِهِ يُؤْمِنُونَ (٥٠) وَإِذَا يُنْلَى عَلَيْهُمُ و قَالُواْءَامَنَابِهِ - إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلِهِ - مُسْلِمِينَ (٥٠) أُوْلَيْكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمُ مُرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّعَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمُ ويُنفِقُونَ ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا ٱللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمُ وأَعْمَالُكُورُ سَلَمٌ عَلَيْكُمُ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَاهِلِينَ (00) إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَا كِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ وَقَالُواْ إِن نَتَّبِعِ ٱلْمُدَىٰ مَعَكَ نُنَخَطَفَ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِن لَّهُمُو حَرَمًا ءَامِنَا يُجْبَى إِلَيْهِ عَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقَامِن لَدُنَا وَلَكِكنَ أَكْثَرُهُمُ ولايعُلَمُونَ (٧٠) وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَرْبَةِ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَنِلْكَ مَسْكِنْهُمُ ولَمْ تُسْكَن مِن بَعْدِهِمُو إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا خَنُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿ ﴿ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهَالِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمُ و عَايَنِينَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَعِ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِمُونَ (٥)

وَمَا أُوتِيتُ مُو مِن شَيْءٍ فَمَتَ عُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ أَفَمَن وَعَدْنَهُ. وَعُدَّاحَكُنَا فَهُوَ لَنقِيهِ عَكُمَن مَّنَّعُنْكُ مُ مَتَاعَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاثُمُ هُو يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ اللهُ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمُ وفَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءَى ٱلَّذِينَ كُنتُهُ وِبَرْعُمُونَ اللهُ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَاهَ وَلا إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغُوَيْنَا هُمُ رَكُمَا غُوَيْنًا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكُ مَا كَانُواْ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ اللهُ وَقِيلَ أَدْعُواْ شُرِكَاءَكُرُو فَدَعَوْهُمُو فَلَرْ يَسْتَجِيبُواْ لَمُهُم وَرَأُواْ ٱلْعَذَابُ لُوَ أَنَّهُمُ وَكَانُواْ يَهْذُونَ اللَّ وَيَوْمُ يُنَادِيهِمُ و فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبَتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠ فَعَمِيَتْ عَلَيْهُمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَيِدٍ فَهُمُ ولَا يَتَسَاءَ لُونَ اللهُ فَأَمَّامَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُقْلِحِينَ ﴿ اللَّهُ وَرُبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَ ارُّ مَا كَابَ لَمْهُ ٱلَّخِيرَةُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَكَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمُ وَمَايُعُلِنُونَ اللهُ وَهُوَاللَّهُ لَا إِلَنَهُ إِلَّا هُوَّلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ عَنَّ جَعُونَ اللَّهِ

يضعًآءِ فتبل: إبدال الياء همزة

قُلْ أَرَءَ يَتُمُو إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلُ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ مَنْ إِلَنَّهُ عَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمُ وبضيّاً عِ أَفَلَا تَسْمَعُونَ (٧) قُلْ أَرَءَ يَثُمُو إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَكُرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَنْ إِلَكُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُمُ وبِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيةً عَأْفَلا تُبْصِرُونَ (٧٧) وَمِن زَحْمَتِهِ عَكَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ - وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ - وَلَعَلَّكُورتَشُكُرُونَ الله ويَوْمَ يُنَادِيهِمُ وَفَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنْتُمُو تَزْعُمُونَ ﴿ ﴿ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَا ثُواْ بُرْهَا نَكُمُ وَفَكِلِمُواْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمُ وِمَا كَانُواْ نَفْتَرُوبَ ﴿ ١٥ ﴾ فِي إِنَّ قَدْرُونَ كَاكَ مِن قَوْمِر مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِم وَءَانَيْنَكُ مِنَ ٱلْكُنُونِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَلَهُ وَأُ بِٱلْعُصْبَةِ أُولِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ، قَوْمُهُ، لَا تَقْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ اللهُ وَٱبْتَغِ فِيمَا ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَأُ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ وَلا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ٧٧



عندی قنبل: فتح الیا،

قَالَ إِنَّمَا أُوبِيتُهُ, عَلَى عِلْمِ عِندِي أُولَمْ يَعْلَمْ أَبَ ٱللَّهَ قَدَّأَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ عِرِبَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ، قُوَّةً وَأَكُثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْتَكُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ اللَّهِ فَخَرَجَ عَلَى قُومِهِ، فِي زِينَتِهِ } قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا يَنلَيْتَ لَنَا مِثْلُ مَا أُودِي قَدْرُونُ إِنَّهُ لِذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ( فَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَيْلَكُمُ وتُوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّلُهَا إِلَّا ٱلصَّكِيرُونَ ١٠٠ فَنَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَاتَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ. بِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَبَ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْفَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَن مِّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخُسِفَ بِنَا اللَّهُ عَلَيْنَا لَخُسِفَ بِنَا وَيُكَأَنُّهُ وُلَا يُفَلِحُ ٱلْكَفِرُونَ اللَّهِ عِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ بَعَعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ الله مَنجَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِّنْمَ وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيِّتَةِ فَلا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ ٱلنَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرَاتِ لَرَّا أُذُكَ إِلَى مَعَادِقُل رَقِي اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ

بِسْ مِلْسَالِحَالَ مَنْ الرَّحْنَ الرَّحْنَ الرَّحْدَ الرَحْدَ الرَحْدُ الرَحْدَ الرَحْدَ الرَحْدَ الرَحْدَ الرَحْدَ الرَحْدَ الرَحْدَ الرَحْدَ الرَحْدُ الْحُلْمُ الرَحْدُ الرَحْدُ الرَحْدُ الرَحْدُ الرَحْدُ الرَحْدُ الْ

الْمَ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَنَ وَهُمُ ولَا يُفْتَنُونَ ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ وَفَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ مَن قَبْلِهِمُ وَفَلَيْعُلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ مَصَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ ﴿ أَا مُحَسِبَ اللَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِعَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَآءَ مَا يَعْكُمُونَ ﴿ أَمْ حَسِبَ اللَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِعَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَآءَ مَا يَعْكُمُونَ ﴿ آَمُ مَسِبَ اللَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِعَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَآءَ مَا يَعْكُمُونَ ﴿ آَنَ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ اللَّهُ فَإِنَّ أَبْلَهُ لَعْنِي الْعَلَمِينَ ﴿ وَمَن جَاهِدَ فَإِنَّ اللَّهُ لَعْنِي عَنِ الْعَلَمِينَ ﴿ وَمَن جَاهِدَ فَإِنَّ اللَّهُ لَعْنِي عَنِ الْعَلَمِينَ ﴿ وَمَن اللَّهُ لَعْنِي عَنِ الْعَلَمِينَ ﴿ وَمَن اللَّهُ لَعَنِي عَنِ الْعَلَمِينَ ﴿ وَمَن الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ ﴿ وَالْسَلَمِيعَ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَنْ الْعَلَمُ اللَّهُ لَعْنِي الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَنْ عَنِ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ لَعْنِي عَنِ الْعَلَمُ لَمَا الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَنْ الْمَا لَعُلُوا الْعَلَيْدُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْمَا الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَنْ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَنْ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعُلُولُ الْعَالَمُ الْعَلَقُونَ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَنْ الْعَلَمُ الْعَلَيْ الْعُلُولُ الْعَلَمُ الْعُلُولُ الْعَلَمُ الْعُلُولُ الْعَلَمُ اللْعُلُولُ الْعُلَامِ اللْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعُلُمُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلِمُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلَامِ اللْعُلِمُ اللْعُلُولُ الْعُلِي الْعُلِي الْعُلَامِ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلَامِ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلِي الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلِي الْعُلَالِي الْعُلَامِ الْعُلَامِ اللْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلَامِ الْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ



وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنُكَفِّرِنَّ عَنْهُمُ وسَيِّعَاتِهِمُ و وَلْنَجْزِينَهُمُ وَأَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بَوْلِدَيْهِ عَمْسَنّا وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما إِلَى مَرْجِعُكُمُ و فَأُنِيَّ كُرُو بِمَا كُنتُمُ و تَعْمَلُونَ ﴿٧﴾ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَنَدُ خِلَنَّهُمُو فِي ٱلصَّالِحِينَ اللهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِٱللَّهِ فَإِذَا أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَبِن جَآءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ وَأُوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَكَمِينَ اللهُ وَلَيْعَلَّمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْعَلَّمَنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايِكُمُ وَمَا هُمُ وِيحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمُ ومِن شَيْءً إِنَّهُمُولَكُلِدِبُونَ اللَّهِ وَلَيَحْمِلُكَ أَنْقَالُهُمُ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقًا لِمِ مُّ وَلَيْسَاكُنَّ يُومُ ٱلْقِيكَمَةِ عَمًّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ الله وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَلَيْثَ فِيهِمُ وَأَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمُ وظَالِمُونَ ﴿ اللَّهُ الْطُوفَاتُ وَهُمُ وظَالِمُونَ ﴿ اللَّهُ

فَأَخَيْنَاهُ وَأُصْحَبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهِا ءَاكَةً لِلْعَالَمِينَ (١٤) وَإِنْزَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَأَتَّقُوهُم ذَالِكُمُو خَيْرٌ لَكُمُ وإِن كُنتُمُ وتَعَلَمُونَ (اللهُ إِنَّمَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَا وَتَخَلُّقُونَ إِفَكَّا إِنَ ٱلَّذِينَ تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمُ رِزْقًا فَٱبْنَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ، وَاشْكُرُواْ لَهُ، إِلَيْهِ عَتُرْجَعُونَ (١١) وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَّرُ مِن قَبْلِكُمُ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَغُ ٱلمُبِينُ اللهُ ٱللَّمُ يَرَوّا كَيْفَ يُبَدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ ﴿ اللَّهُ فَلْسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَأَنْظُرُواْكَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُشِيعُ ٱلنَّصَاءَةَ ٱلْآخِرَةُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ أَلَكُ عَلَيْ مُن يَشَآءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَ إِلَيْهِ - تُقَلِّبُون (أَن وَمَا أَنتُمُ و بِمُعْجِزِين فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَا لَكُمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَانْصِيرِ اللهِ وَٱلَّذِينَ كُفَرُواْ بِعَايَنتِٱللَّهِ وَلِقَ آبِهِ، أُولَيْهِكَ يَبِسُواْ مِن زَحْمَتِي وَأُولَيْهِكَ لَمُمُوعَذَابُ أَلِيمُ (١٠)

فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ - إِلَّا أَن قَالُواْ اَقْتُلُوهُ ، أَوْ حَرَّقُوهُ ، فَأَنِحَنهُ ٱللَّهُ مِن ٱلنَّارَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ الله وَقَالَ إِنَّمَا أَتَّخَذْ تُمُومِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَنَا مَّوَدَّهُ بَيْنِكُمُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَ أَثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُفُرُ بِعَضُكُمُ، بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمُ وبَعْضًا وَمَأْوَىكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُ مُ وِمِن نَنْصِرِينَ ﴿ اللَّهُ فَعَامَنَ لَهُ وَلُوطُ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ مُوالْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (0) وَوَهَبْنَا لَهُ, إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِنَابَ وَءَاتَيْنَهُ وَأَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْكَ أَوَ إِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ الله وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ، إِنَّكُمُ ولَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ وبِهَامِنْ أَحَدِمِنَ ٱلْعَلَمِينَ الْعَالَمِينَ اللهُ أَبِنَّكُمْ لِتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطَّعُونَ ٱلسَّكِيلَ ( وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكِ رُّفَمًا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ عِلَالًا أَن قَالُواْ اُئْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِاقِينَ الله قَالَ رَبِّ أَنصُرُنِ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ



وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُواْ إِنَّا مُهْلِكُواْ أَهْلِ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَالِمِينَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطَأَقَالُواْ نَعَنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيمَّ لَنُنَجِّينَهُ، وَأَهْلَهُ, إِلَّا أَمْرَأَتُهُ, كَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْرِينَ ﴿ " وَلَمَّا أَنْ جِكَاءَتْ رُسُلْنَا لُوطَاسِي ءَ بِهِمُ وَضَافَ بِهِمُ وذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفُ وَلَا تَحْزَنَّ إِنَّا مُنجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَنْبِرِينَ ﴿ آ ۚ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَنذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (٣٠) وَلَقَد تَرَكْنَامِنْهَا ءَاكَةُ بِيَنَاةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللهُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمُ وشُعَيْبًا فَقَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْتَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللهُ فَكَذَّبُوهُ، فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِ دَارِهِمُ وَجَنْتِمِينَ ﴿ ٣٧ وَعَادًا وَثُمُودًا وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُمُ مُ ومِن مَّسَكِنِهِ مُ أُوزَيِّن لَهُمُ ٱلشَّيْطُانُ أَعْمَالَهُمُ و فَصَدَّهُمُ وعَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ السَّ

وَقَنْرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَنْمَنَ ۖ وَلَقَدْ جَآءَ هُمُ رَمُوسَى بِٱلْبِيّنَاتِ فَأَسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْ سَهِينَ الله فَكُلُّا أَخَذْ نَا بِذَنْبِهِ فَ فَمِنْهُمُ ومَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ عَاصِبًا وَمِنْهُمُومَنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُمُومَنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُمُ وَمَنْ أَغْرَفْنَأُومَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمُو وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمُ ويَظْلِمُونَ اللهُ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيآءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا أُو إِنَّ أَوْهَرَ ٱلْبِيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنَكَبُوتِ اللَّهِ الْعَنَكَبُوتِ اللَّهِ الْعَنكَبُوتِ اللَّهِ الْعَنكَبُوتِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَنكَبُوتِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ اللهُ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِيهِ مِن شَقَيْءٍ وَهُوَ ٱلْعَنِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ وَيَلْك ٱلْأَمْثُ لُ نَضْرِبُهِ اللَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَ إِلَّا ٱلْعَلَمُونَ الله عَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاكِمة لِلْمُؤْمِنِينَ اللهُ ٱتْلُماأُوحِي إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْب وَأُقِمِ ٱلصَّكَاوَةُ إِنَ ٱلصَّكَاوَةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكُرُ وَلَذِكُرُ ٱللَّهِ أَكْبُرُ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ مَاتَصَنَّعُونَ ١



﴿ وَلَا تُحَدِلُواْ أَهْلَ ٱلْكِتَنِ إِلَّا بِٱلَّهِ هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمُّ وَقُولُواْءَامَنَّا بِٱلَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمُ وَ إِلَاهُنَا وَ إِلَاهُكُمُ وَوَحِدٌ وَنَحِدُ وَنَحَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللهُ وكَذَالِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ فَٱلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يُؤْمِنُونَ بِهِ - وَمِنْ هَا وُلاَّءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ - وَمَا يَجُحُدُ بِعَايَدِينَا إِلَّا ٱلْكَ يَفْرُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَا كُنتَ لَتَلُواْ مِن قَبْلِهِ عِن كِنكِ وَلا تَخُطُّهُ بِيمِينِكَ إِذَا لَا زَيَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ اللَّهُ مُلْهُو ءَايَنَ أَيْنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمُ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَنتِنَا إِلَّا ٱلظَّلِهُونَ اللَّهُ وَقَالُواْ لَوْلَا أُنزِكَ عَلَيْهِ، ءَايِثُ مِن رَبِهِ إِنَّهَا ٱلْآيِثُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرُ مُّبِيثُ اللهُ أَوَلَمْ يَكْفِهِمُواْتًا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يُتَّلَىٰ عَلَيْهِمُ وَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَرَحْمَةً وَذِكَرَىٰ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ إِنَّ قُلْكُفَى بِأَللَّهِ بَيْنِي وَبِيِّنَكُمْ مِنْهِيدًا ۖ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَا وَاللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَا وَاللَّهِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبِيطِلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أَوْلَيْهِكُ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّهِ أَوْلَيْهِكُ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ

ء ايت بالهاء وففًا

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلُ مُسَمَّى لَجَآءَ هُو ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْنِيَنَّهُمُ مِبْغُنَّةً وَهُمُ وَلَا يَشْعُرُونَ ١٠٠ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمُ لَمُحِيطَةُ إِلْكَنْفِرِينَ ١٠٠ يَوْمَ يَغْشَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمُ وَمِن تَعْتِ أَرْجُلِهِمُ و وَنَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْنُمُ وتَعْمَلُونَ الله يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّنِي فَأَعْبُدُونِ الله كُلُ نَفْسِ ذَآيِقَةُ ٱلْمَوْتِ أَثُمُ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ الله وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنْبُوِّئَنَّهُمُ ومِنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَانِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ ١٠ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمُ ويَنُوَكِّلُونَ اللهِ وَكَآبِن مِن دَابَّةِ لَاتَّحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠ وَلَين سَأَلْتَهُمُ ومَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرُٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّ يُؤْفَكُونَ ﴿ اللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَيَقْدِرُ لَهُ وإِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدٌ اللَّهُ وَلَين سَأَلْتَهُمُو مَن نَزَّلَ مِن السَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِدِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلُ ٱلْحَمْدُ لِللَّهِ بَلْ أَكَثَرُهُمْ ولا يَعْقِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ قُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَمَا هَٰذِهِ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَهُوُّ وَلَعِبُّ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيُواٰنُ لَوْكَانُواْيَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلْكِ دَعَوُا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَحَمَّهُمُ وِإِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمُ وِيُشْرِكُونَ اللَّهِ لِيَكُفُرُواْ بِمَاءَاتَيْنَاهُمُ وَلَيْتَمَنَّعُواْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونِ اللهُ أُولَمْ يَرُواْ أَنَاجَعَلْنَا حَرَمًا عَلِمَا وَمِنَا وَيُنْخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ وَأَفَيِا ٱلْمَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ اللهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْ كُذَّب بِٱلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُۥ أَلَيْسَ فِيجَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَنِفِرِينَ ﴿ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهُدِيَنَّهُمُ وسُبُلَنَّأُو إِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهَ رِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرَّحِي الْمَرْ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ فِي أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُمُ ومِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمُو الله ألأمر الله الأمر الله الأمر مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيُؤْمَبِ ذِيفُ رَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ ٱللَّهِ يَنْضُرُ مَن يَشَاءُ وَهُو ٱلْعَنِيزُ ٱلرَّحِيمُ (ا



وَعْدَاللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ, وَلَنكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ يَعْلَمُونَ ظَلِهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا وَهُمُ وعَنِ ٱلْآخِرَةِ هُمُ وغَيْفِلُونَ اللهُ أُولَمْ يَنْفَكَّرُواْ فِي أَنفُسِمِ مُّهِ مَاخَلَقَ أَللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِينَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى وَإِنَّا كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِيهِمُ ولكَ فِرُونَ ﴿ أَولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ وكَانُواْ أَشَدَمِنْهُمُ وقُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهِا أَكَثَرُ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتْهُمُ رُسُلُهُمُ وبِٱلْبَيِنَاتِ فَمَاكَاك ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمُ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمُ ويَظْلِمُونَ ﴿ ثُمَّ كُانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ أَسَكُوا ٱلسُّواَي أَن كَذَّ بُواْ بِاَينتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِءُ ونَ اللَّهُ ٱللَّهُ يَبْدُوُّا ٱلْخُلِقَ ثُمُّ يَعِيدُهُ, ثُمُّ إِلَيْهِ عَرَّجَعُونَ ﴿ أَنَّ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُمُ دِمِن شُرَكا يِهِمُو شُفَعَتَوُّا وَكَانُواْ بِشُرَكَابِهِمُ وكَنفِرِينَ اللهُ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَبِذِينَفَرَّقُونَ ﴿ اللَّهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ فَهُمُو فِي رَوْضَكَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿ اللهُ الصَّلِحَاتِ فَهُمُو فِي رَوْضَكَةٍ يُحْبَرُونَ

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَاينتِنَا وَلِقَآيِ ٱلْآخِرَةِ فَأَوْلَتِيكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ (١٠) فَسُبْحَانَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿ أَن وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ اللَّ يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تَخْرَجُونَ الله وَمِنْ ءَاينتِهِ ءَأَنْ خَلَقَكُمُ ومِن تُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمُ وبَسُرُ تَنتَشِرُونَ ﴿ ١١) وَمِنْ ءَاينتِهِ عَأَنْ خَلَقَ لَكُوْرِمِنْ أَنفُسِكُمُ أَزْوَنَجًا لِتَسَكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مُودَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يُنْتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ ﴿ أَنْ وَمِنْ ءَايَكِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْنِلَافُ أَلْسِنَنِكُمُ وَأَلْوَانِكُورُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَنتِ لِلْعَلَمِينَ (١٦) وَمِنْ ءَايَنبِهِ - مَنَامُكُورِبِالَيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْنِغَآ قُرُكُمُ ومِن فَصْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَكْتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ أَنَّ وَمِنْ ءَايَكِهِ عَرُبِكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَنُنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِء بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَ أَإِنَ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ (٣)

وَمِنْ ءَايَانِهِ وَأَن تَقُومَ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ فَهُمَّ إِذَا دَعَاكُمُ دَعُوةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَنتُهُم مَّغُرُجُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِّ كُلُّ لَهُ, قَانِنُونَ ﴿ وَكُولُوا لَذِي يَبْدَ قُوا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَهُوَ أَهُونُ عَلَيْهِ ، وَلَهُ ٱلْمَثُلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِينُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ صَرَبَ لَكُمُ و مَسْلَامِنَ أَنفُسِكُم وهَل لَكُمُ ومِن مَّا مَلكَتُ أَيْمَنُكُمُ ومِن شُرَكَاءَ فِي مَارَزَقَنَكُمُ وَفَأَنْكُمُ وفِيهِ عَسَوَآةٌ تَخَافُونَهُمُ وكَخِيفَتِكُمُ أَنفُكُمُ وكَذَاكِ نُفُصِّلُ ٱلْأَينَ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ (٧) بَلِ أَتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَهُوآءَ هُمُو بِغَيْرِ عِلْمِ فَمَن يَهْدِي مَنَّ أَضَكُ ٱللَّهُ وَمَا لَهُمُ مِن نَّصِرِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَقِمُ وَجُهَكَ لِللِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَ أَلَا بُدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهَ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيّدُ وَلَكِكَ أَكَثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠ ٥ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ، وَأَتَّقُوهُ ، وَأَقَيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمُ روَكَ انُواْ شِيعًاكُلُّ حِزْبِ بِمَالُدَيْمِمُ وفَرِحُونَ اللهُ

فِطُرَتَ بالهاء وففا



وَإِذَا مَسَ ٱلنَّاسَ ضُرُّدَعُواْ رَبُّهُمُ مُنيبِينَ إِلَيْهِ عَثُمَّ إِذَا أَذَا فَهُمُو مِنْهُ، رَحْمَةً إِذَا فَرِيقُ مِنْهُمُ، بِرَبِهِمُ، يُشْرِكُونَ ﴿٣ لِيكَفُرُواْ بِمَا ءَانَيْنَاهُمُ وَفَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ آنَ أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُو سُلُطَنَا فَهُوَ يَتَكُلُّمُ بِمَا كَانُواْ بِهِ عَيْشَرِكُونَ ﴿ وَإِذَا أَذَ قَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةُ فَرِحُواْ بِمَأْوَ إِن تُصِبْهُمُ وسَيِّئَةُ إِمَا قَدَّمَتْ أَيدِيهِمُ و إِذَا هُمُ ويَقْنَطُونَ ﴿ وَ اللَّهُ مِرَوْا أَنَّ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْنَ لِقَوْمِ يُوِّمِنُونَ ١٠ فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَى حَقَّهُ، وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلَ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجَّهُ ٱللَّهِ وَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللَّهِ وَمَا أَيِّتُمُو مِن رِّبًا لَيَرْبُواْ فِي أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ فَلا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَاءَ الْيَتُمُومِن زَكُوْةِ تُريدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَتِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (٢٠) اللَّهُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمُ وثُمَّ رَزْقَكُمُ وثُمَّ يُمِيتُكُمُ وثُمَّ يُمِيتُكُمُ وثُمَّ يُحْيِيكُمُ وهَلَ مِن شُركاً إِكْمُ ومَن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُمُ ومِن شَيْءٌ إِسُبْحَانَهُ وتَعَالَى عَمَّايُشْرِكُونَ ﴿٢٦﴾ ظَهَرَالْفَسَادُ فِيٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِبِمَاكسَبَتْ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُمُ وبَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمُ ويَرْجِعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ا

لِنُذِيقَهُمُ و فنها: مالنون قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمُ ومُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيْمِ مِن قَبْل أَن يَأْتِي يُومٌ لَا مُرَدّ لَهُ مِن ٱللَّهِ يَوْمَ بِذِيصَدَّعُونَ (١٠) مَن كُفُرُ فَعَلَيْهِ - كُفْرُةُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِهُ ويَمْهَدُونَ (٢) ليَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِن فَضَيلِهِ أَ إِنَّهُ، لَا يُحِبُّ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ اللهِ وَمِنْ ءَايَكِنِهِ عَأَن يُرْسِلَ ٱلرِّمَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُذِيقَكُور مِن رَحْمَتِهِ، وَلِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ، وَلَعَلَكُور تَشْكُرُونَ (0) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمُ وَفَا وَهُمُو بِٱلْبَيْنَاتِ فَٱنْنَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَهُواْ وَكَاكَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيحَ فَنْثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُ رِكِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلْلِهِ مَا فَإِذَا أَصَابَ بِهِ عَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُوريسَ تَبْشِرُونَ (٧) وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنزِلُ عَلَيْهِ مُومِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ مُرَاكِمِ الْمُبْلِسِينَ الله فَأَنظُر إِلَىٰ أَثَر رَحْتِ اللهِ كَيْفَ يُحَى الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَالِكَ لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَى وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ

رحمت بالهاء وقفاً



وَلَبِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأُوهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ - يَكْفُرُونَ الله فَإِنَّكَ لَاتُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا يَسْمِعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ (١٠) وَمَا أَنتَ بِهَادِ ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالَيْهِمُ وإِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِايَائِنَا فَهُمُ ومُسْلِمُونَ اللهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ ومُسْلِمُونَ اللهُ اللهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ مِنضُعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ ضُعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَةٍ ضُعْفًا وَشَيْبَةً يَخُلُقُ مَايَشَاءً وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ (٥٣) وَنَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لِبِثُواْ غَيْرَسَاعَةٍ كَذَٰلِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ ﴿ ﴿ ﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَٰنَ لَقَدْ لِبِثْتُ مُو فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمُ مُركَنتُمُ وَلَا تَعَلَّمُونَ ﴿ وَهُ فَيُوْمِ إِلَّا تَنفُعُ ٱلَّذِينَ ظُلَمُواْ مَعْذِرَتُهُمُ وَلَاهُمُ ويُسْتَعْتَبُونَ اللهُ وَلَقَدْضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرَانِ مِن كُلِّ مَثَلَّ وَلَبِن جِنْدَهُمُ وِعَايَةٍ لَيْقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنتُمُوا إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ۚ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ وَلا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ (٥)



وَلَقَدْ ءَانَيْنَا لُقَمْنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنُ ٱشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن نَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ أَ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنَيُّ حَمِيثُ اللهُ وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِأَبْنِهِ، وَهُو يَعِظُهُ, يَبُنَى لَا تُشْرِكَ بِاللَّهِ إِنَ الشِّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيدٌ إِن وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ ، حَمَلَتْ أَهُ أُمُّهُ وَهْنَّا عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنَّ ٱشْكُرْ لِي وَلُو لِدَيْكَ إِلَّى ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُ مَأْوَصَاحِبْهُ مَا فِي ٱلدُّنِيَا مَعْرُوفًا وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَّى ثُمَّ إِلَّى مُرْجِعُكُمُ وِفَأُنْبِتُ كُمْ وَالْأَبِتُ كُمْ بِمَا كُنْتُمُونَ عَمَلُونَ ﴿ إِنَّ يَنْبُنِّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَكِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ ١٠٠ يَبُنَّى أَقِمِ ٱلصَّكَافِةَ وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَنَّهُ عَن ٱلْمُنكَر وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابِكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ (١٦) وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَجًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغَنَّالِ فَخُورِ ﴿ وَاقْصِدْ فِي مَشْيكَ وَاعْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُرُ ٱلْأُصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْخَمِيرِ ١

ينبني مين فتبل: إسكان الياء

٩٥٥٥ النينيا ٤٢

ٱلَمْ تَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَلَكُمُ مَا فِي ٱلسَّمَ وَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمُ و نِعْمَةً ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدِّي وَلَاكِئِكِ مُنِيرِ (١١) وَإِذَا قِيلَ هُمُ أُتَّبِعُواْ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ عَ عَاجَآءَنَا أَوَلُوكَانَ ٱلشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمُ وإِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللهِ ﴿ وَمَن يُسْلِمُ وَجْهَدُ, إِلَى ٱللَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَلُّ وَإِلَى اللَّهِ عَلِقِبَةُ ٱلْأَمُورِ ١١ وَمَن كَفَر فَلا يَعْزُنك كُفْرُهُ, إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمُ وَفَنُنِيَّتُهُمُ وبِمَا عَمِلُواْ إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ اللهُ وَلَيِن سَأَ لْتَهُمُ وَمَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِللَّهِ بَلْ أَكْثُرُهُمُ وَلَا يَعْلَمُونَ (1) لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنَّى ٱلْحَمِيدُ ١٠ وَلُو أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلُهُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ عَسْبَعَةُ أَجُرِ مَّانَفِدَتَ كَلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١٠ مَّاخَلْقُكُمْ، وَلَا بَعْثُكُمُ وَإِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعً بَصِيرٌ ﴿ ١٠

بِنِعُمْتِ

أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُكُلُّ يَعْرِي إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى وَأَتَ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ لَا كَابِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّمَا تَلْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْمِنْطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلَيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴿ اللَّهُ الْمُرْزَلُ ٱلْمُرْزَرُ أَنَّ ٱلْفُلُكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُورُ مِنْ عَايَدِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِّكُلِّ صَبَّارِشَكُورِ ﴿ وَإِذَا غَشِيهُمُ ومَوْجُ كَٱلظُّلُلِ دَعَوُا ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّنَهُمُ وإِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُمُ ومُقْنَصِدُ وَمَا يَجْمَدُ بِعَايَدِينَا إِلَّا كُلَّ خَتَارِكَ فُورِ (٣) يَداأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْرَبُّكُمُ وَالْخَشَوْانِوْمَا لَّا يَجْزِي وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ وَوَلا مُولُودُ هُو جَازٍ عَن وَالِدِهِ عَنَ أَلِهِ عَن وَالدِهِ عَنْ أَلِهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱللَّهُ نَيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ وِاللَّهِ ٱلْفَرُورُ (٣٠) إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وعِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنزِكُ ٱلْفَيْتَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدَّا وَمَاتَدْرِي نَفْسُ بِأَيّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرُ ﴿ اللَّهُ عَلِيمُ خَبِيرُ ﴿ المَّ

الَّمَّ تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ لَارَيْبَ فِيهِ عِن رَّبِّ ٱلْمَالَمِينَ اً أَمْ يَقُولُونِ آفَتَرَيْهُ وَبَلْهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِر قَوْمًا مَّا أَتَىٰهُمُ مِن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمُ مَيَّهُ تَدُونَ ۖ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَ وَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمُّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَا لَكُمُ ومِن دُونِهِ عِن وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلا نْتَذَكّْرُونَ ﴿ لَا يُدِبِّرُ ٱلْأَمْرِ مِنَ ٱلسَّمَآ. إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ عِنْ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفُ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿ اللَّهُ ذَلِكَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١ ٱلَّذِي أَحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خُلْقَهُ وَبَداً خُلْقَ ٱلْإِنسَانِ مِنطِينٍ اللهُ ثُمَّرَجَعَلَ نَسُلُهُ، مِن سُلُلَةٍ مِّن مَّآءٍ مَّهِينِ ﴿ ثُمُّ سُوَّدُهُ، وَنَفَحُ فِيهِ، مِن رُوحِهِ إِنْ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْعِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشْكُرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ وَقَالُواْ أَوْا أَوْدَا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْنَا لَفِي خَلِّقِ جَدِيدِ ﴿ ﴾ بَلْ هُمُ وبِلِقَآءِ رَبُّمُ وكَيفِرُونَ ﴿ ﴾ قُلْ يَنُوفَكُمْ مَلُكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي قُوكِلَ بِكُمُ وثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمُ و تُرَّجَعُونَ ﴿١١)

ألسماء إلى فتبل وجهان:

المحقيق الهمزة الأولى الممزة الأولى الشائية السماء ألى الممزة الأولى تدميق المهزة الأولى المهزة الأولى اللهمزة الأولى اللهمزة ما النائية باء المائية ما النائية ما النائية ما المائية مائية المائية ا

القصر



وَلَوْتَرَىٰ إِذِٱلْمُجْرِمُونِ نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمُ وعِندَ رَبِّهِمُو رَبِّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا إِنَّامُوقِنُونَ (اللهِ وَلَوْشِتْنَا لَا نَيْنَاكُلُ نَفْسِ هُدَدِهَا وَلِلْكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنَّى لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ اللَّهُ فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمُ ولِقَاءَ يَوْمِكُمُ وهَنَدَا إِنَّا نَسِينَ كُمُّو وَذُوقُواْعَذَابِ ٱلْخُلْدِيمَا كُنتُمُوتَعْمَلُونَ ١٠ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِعَايَىٰتِنَاٱلَّذِينَ إِذَاذُكِرُواْ بِهَاخَرُواْ شَكَدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِهِمُ وَهُمُ وَلا يَسْتَكْبِرُونَ ١٠ (١٠) لُتَجَافَى جُنُوبُهُمُ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمُ وخَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقَنَهُمُ يُنفِقُونَ اللهُ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُمُ ومِن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَّاءً بِمَاكَانُواْيِعْمَلُونَ اللَّهُ أَفَمَنَكَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَاتَ فَاسِقَأْ لَايَسْتَوْرُنَ (١٨) أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ فَلَهُمُ جَنَّتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلَّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأْوَرِنَهُمُ ٱلنَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَغْرُجُوا مِنْهَا أَعِيدُ وافِيهَا وَقِيلَ لَهُمُ وذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُمُ وبِهِ عَثَكَدِّبُونَ ٥٠٠



وَلَنُذِيقَنَّهُمُ ومِنَ ٱلْعَذَابِٱلْأَذَٰنَى دُونَ ٱلْعَذَابِٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمُ ويَرْجِعُونَ اللَّوَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنَ ذُكِّرَ بِعَايَلتِ رَبِّهِ عِثْرً أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنكَقِمُونَ (٢٠) وَلَقَدْ ءَانَيْنا مُوسَى ٱلْكِتَنْبُ فَلَا تَكُن فِي مِنْ يَةِ مِن لِقَابِةً - وَجَعَلْنَهُ، هُدَّى لِّينِي إِسْرَةِ مِلَ اللَّ وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ وَأَبِمَّةً يَهْدُونَ بِأُمْرِنَا لَمَّا صَبُرُواً وَكَانُواْ بِعَايَدِينَا يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ إِنَّ رَبَّكَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمُ ويَوْمَ ٱلْقِيكَمةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ عَكْتَلِفُونَ الله عَهْدِ لَمُهُمُ رَكُم أَهْلَكَ نَامِن قَبْلِهِمُ ومِنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِكِنِهِمُ وإِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنَتِّ أَفَلَا يَسْمَعُونَ اللهُ أُولَمُ يَرُواْ أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ - زَرْعَا تَأْكُلُ مِنْهُ ، أَنْعَكُمْهُمْ ، وَأَنفُسُهُمْ وأَفلا يُبْصِرُونَ (٧) وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمُ وصَدِقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِيمَانُهُمُ وَلَا هُمُو يُنظَرُونَ الله فَأَعْضَ عَنْهُمُ وَأَنكَظِرُ إِنَّهُمُ وَمُنتَظِرُونَ اللهُ

ٱلَّتَى

البزي وجهان:

(. بحذف اليا:
وتسهيل الهمزة
مع التوسط
أو القصر
مع بحذف اليا:
ويدال الهمزة
ياءُ ساكنة مع

ٱلَّنِي

لكلمى المخفف

(انظر نهایة

رِ قنبل: بحذف الياء

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِى ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَيْفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَّ إِنَ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَأَتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن زَّيِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللَّ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ } وَمَا جَعَلَ أَزْوَجَكُمُ ٱلَّتِي تَظَّ هَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَتِكُمْ وَ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيآءَكُمُ وأَبْنَآءَكُمُ وَذَالِكُمُ وقُولُكُمُ وبِأَفُوهِكُمُ ووَاللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُو يَهْدِى ٱلسَّكِيلَ اللهِ ٱدْعُوهُمُ ولِآبَ إِيهِمُ و هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُواْ ءَابَآءَ هُمُ وَفَا خُوَنُكُمُ فِي ٱلدِّينِ وَمُوَالِكُمُّهُ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ مُ جُنَاكُ فِيمَا أَخْطَأْتُمُو بهِ ع وَلَكِين مَّا تَعُمَّدَتْ قُلُوبُكُمُّ و وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا النَّبِيُّ أُولَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِم وَأَزْوَ جُدُد أُمَّ هَا لَهُم وَ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمُ وَأُولَى بِبَعْضٍ فِي كِتَبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَى أَوْلِيَآبِكُمُ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا اللهُ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّ نَ مِيثَنَقَهُمُ ووَمِنكَ وَمِن نُّوجٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمُ وَأَخَذْنَا مِنْهُمُ ومِيثَقًا غَلِيظًا ٧ لِيَسْتَلَ ٱلصَّدِقِينَ عَن صِدْقِهِمُ وَأَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ( الله عَلَيْكُم اللَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُرُ إِذْ جَآءَ تَكُمُ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ وِيعًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١ إِذْ جَآءُوكُمُ رمِن فَوْقِكُمُ ووَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصُلُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنكاجِرَ وَتَظْنُونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ﴿ ﴿ هَٰ اللَّهِ اللَّهِ النَّلِي الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالَا شَدِيدًا اللهُ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِمُ مَرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ. إِلَّا غُرُورًا ١٠ وَإِذْ قَالَت ظَآبِفَةٌ مِّنْهُمُ دِيداً هَلَ يَثْرِبَ لَا مَقَامَ لَكُمْرُ وَفَارْجِعُواْ وَيَسْتَعْذِنُ فَرِيقُ مِّنْهُمُ ٱلنَّيِّ يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَاهِي بِعَوْرَةً إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا اللهِ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمُ ومِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُبِلُوا ٱلْفِتْ نَهَ لَأُنَّوُهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا اللَّهِ وَلَقَدْ كَانُواْ عَنَهَدُواْ ٱللَّهَ مِن قَبُّلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَدْبُرُّ وَكَانَ عَهَدُ ٱللَّهِ مَسْخُولًا (0)

الخزع للخادئ والعشرون

قُللَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُمُو مِنَ ٱلْمَوْتِ أَوِ ٱلْقَتْلِ وَإِذًا لَاتُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا (١٦) قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُور مِنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ وسُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُور رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَمُمْ ومِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ١٧١ ﴿ قَدْيَعَلَمُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱلمُعَوِّقِينَ مِنكُورُ وَٱلْقَابِلِينَ لِإِخْوَنِهِمُ وهَلُمُ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا (١) أَشِحَةً عَلَيْكُمْ وَالْإِذَا جَآءَ ٱلْخُوفُ رَأَيْتَهُمُ وينظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعَيْنَهُمُ كَٱلَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ عِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوْفُ سَلَقُوكُمُ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرُ أُوْلَتِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمُ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١٠ يَعْسِبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوأً وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُمْ وَبَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتَلُونَ عَنْ أَنْكَآبِكُمُ ۗ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُمُ م مَّا قَنَالُواْ إِلَّا قَلِيلًا أَنَّ لَّقَدَّكَانَ لَكُمُ وفِي رَسُولِ ٱللَّهِ إِسْوَةً حَسَنَةُ لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَّر اللَّهَ كَيْمِرَا ١٠٠٠ وَلَمَّارَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَنذَا مَاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمُ و إِلَّا إِيمَانَا وَتُسْلِيمًا ١٠٠٠

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَنَهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْـةِ - فَمِنْهُمُ ومَ قَضَىٰ نَعْبَهُ ، وَمِنْهُمُ ، مَن يَنْظِرُ وَمَابَدُ لُواْبَدِيلًا ﴿ اللَّهُ لَيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمُ, وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَا أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِ هِمُ ولَمْ يَنَالُواْ خَيْراً وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ ﴿ وَكَابَ ٱللَّهُ قَوِيًّا عَنِيزًا ١٠٠ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَلَهُ رُوهُمُومِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمُ وَقَلَافَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا تَقَّ تُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا اللهِ وَأَوْرَثَكُمُ وَأَرْضَهُمُ وَدِينَرَهُمُ وَأَمْوَلَهُمُ وَأَرْضَالَمْ تَطَعُوهَا وَكَابَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرًا ٧٧ يَداأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِأَزْوَيجِك إِن كُنتُنَّ تُرِدْك ٱلْحَيُوةَ ٱلدَّنْيَا وَزِينَتَهَا فَنَعَالَيْنَ أُمَيِّعَكُنَّ وَأُسَرِّعَكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ١٠٠ وَإِن كُنتُنَّ تُردن ٱللَّهَ وَرِيسُولَهُ,وَٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا (١٠) يَنِسَاءَ ٱلنَّبِيّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ نَّضَعِّفْ لَهَا ٱلْعَذَابَ ضِعْفَيْنَ وَكَابَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ يَسِيرًا ﴿ اللَّ

سُسَاء أُو قتبل وجهان: المحقق الأولى وتسهيل الهمزة الثانية سُسَاء او المحقق المحقق الأولى المحقق الأولى المحقق الأولى المحقق الأولى المحقق الأولى المحقق الأولى

وإبدال الهمزة الثانية ألفاً مع المد المشبع

ُلنِّسَآءِ إنِ

فتبل وجهان: ۱. تحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الهمزة الثانية

النساء ان ۲. تحقیق الهمزة الأولی وإبدال الهمزة الثانیة یاء ساکنة مع القصر القصر الفرانیة ماء

وَلَا تَبُرَّجْنَ شبن

قتبل: تخفیف التاء مع المد الطبیعی

ن يَقَنْتُ مِن كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَتَعْمَلُ صَدْ أَجْرِهِا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا (٣) يُنِسَآءَ ٱلنَّيِّ لَسْأُنَّ كَأَحَدِ مِنَ ٱللِّسَآ، إِنِ ٱتَّقَيْثُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَظْمَعُ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ - مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا (٣ ) وَقِرْنَ فِي بِيُوتِكُنُّ وَلَا تُبْرَجَ لَ تَبَرُّحَ ٱلْجَنِهِلِيَّةِٱلْأُولَٰ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوْةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُو تَطْهِيرًا اللهِ وَأَذْكُرْنَ مَا يُتُلَى فِي بُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنتِٱللَّهِ وَٱلْحِكَمَةُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿ اللَّهُ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْقَنِيٰينَ وَٱلْقَنِيْنَتِ وَٱلصَّدِقِينَ وَٱلصَّدِقَتِ وَٱلصَّدِينَ وَٱلصَّابِرَاتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّنِيمِينَ وَٱلصَّنِيمَاتِ وَٱلْخَوْظِينَ فُرُوجَهُمُ وَٱلْحَافِظاتِ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَيْسِرًا كِرَتِ أَعَدُ اللَّهُ لَمُهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ. أَمَّرًا أَن تَكُونَ لَمْمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمُ مُ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَقَدْضَلَّ ضَلَالًا مُّيِينًا اللهُ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ، وَأَنْعُمْ عَلَيْهِ ، وَأَنْعُمْ عَلَيْهِ ، أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتَّقَ ٱللَّهَ وَتُحْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيدٍ عَ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلْهُ وَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطُرًا زُوَّجْنَكُهَا لِكُيْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُونِجِ أَدْعِياً بِهِمُ وإِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرَأُوكًاكَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا اللهُ مَا كَانَ عَلَى ٱلنِّبِي مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ اللَّهِ فِي مَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ اللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلُواْمِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُاللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا (٣٠) ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ ٱللَّهِ وَيَغْشُونَهُ. وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهُ وَكَفَي بِٱللَّهِ حَسِيبًا (٣) مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدِمِّن رِّجَالِكُمُ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتِمُ ٱلنَّبِيِّ نَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (اللهُ يَناأَيُّما الَّذِينَ عَامَنُوا ٱذْكُرُوا ٱللَّهَ ذِكْراً كِثِيرًا ١٠ وَسَبِّحُوهُ. بُكُرَهُ وَأَصِيلًا الله الله هُوَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمُ ووَمَلَتَ عِكْتُهُ لِيُخْرِجَكُمُ و مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اللَّهُ

تَحِيَّتُهُمُ رِيُّومَ يَلْقُونَهُ وَسَلَمُ وَأَعَدَّ لَهُمُ وَأَجْرًا كُرِيمًا ١٠ يَنَأَيُّهَا ٱلنِّيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَلِهِ دُاوَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا ١٠٠ وَدَاعِيًّا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجَامُّنِيرًا ﴿ وَيَشِّرِٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَمُمُو مِنَ ٱللَّهِ فَضَمَلَا كَبِيرًا اللَّهُ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَدَعْ أَذَكُهُمُ وَتُوكَلَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١ يَناأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَكَحْتُهُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُ إِن فَمَالَكُمُّ وعَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْنُدُّونَهَا فَمَيِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (اللهُ يَنا يُنُهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزُورَجَكَ ٱلَّتِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُرَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبِنَاتِ عَيِّكَ وَبِنَاتِ عَمَّاتِكَ وَيَنَاتِ خَالِكَ وَيَنَاتِ خَلَائِكَ ٱلَّتِي هَاجَرِنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةُ مُّوْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَ الِلنَّبِيّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَمَا خَالِصَةَ لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينُّ قَدْ عَلِمْنَ مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمُ وفِي أَزُونِجِهِمُ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمُ ولِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَابَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠



تبدّل قتبل: نخفیف الناء

مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِى إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ٱبْنَعَيْ مِمِّنْ عَزِلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ۚ ذَٰ لِكَ أَدْنَىٰ أَن تَفَرَّأُعْيُدُ وَلَا يَحْزَبُ وَيَرْضَانِكِ بِمَاءَ انْيَتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَافِي قُلُوبِكُمُ وكَانَ اللهُ عَلِيمًا عَلِيمًا (٥) لَا يُحِلُ لَكَ ٱلنِسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدُّلُ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبُكَ حُسنَهُنَّ إِلَّا مَامَلَكَتْ يَمِينُكُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا (٥) يَداأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُواْ بِيُوتَ ٱلنَّبِيّ إِلَّا أَن يُؤْذَكَ لَكُمُّهُ إِلَىٰ طُعَامِ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَكُهُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيتُمُ فَٱدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمُو فَأَنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَعْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمُ وكَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَحْي، مِنكُمُّ ووَاللَّهُ لَا يَسْتَحْي، مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَ لَتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذَالِكُمُ وأَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمُ و وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَ لَكُمُ وَأَن تُؤْذُواْ رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُواْ أَزُوا جَهُ. مِنْ بَعْدِهِ عَظِيمًا إِنَّ ذَلِكُمْ وكَانَ عِندُ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴿ وَ إِن تُبْدُواْشَيًّا أَوْتُحْفُوهُ، فَإِنَّ أَللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١٠٠٠ أُمناء إخون من المحدد المحدد الأولى الشعيل الهمزة الثانية

أُبِنَاءَ آخُو نِهِنَ ٢. تحقيق الهمزة الأولى وإبدال الهمزة

لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآيِهِنَّ وَلَا أَبْنَآيِهِنَّ وَلَا إِخْوَنِهِنَّ وَلَا أَبْنَآ. خْوَنْهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ أَخُوَيْتِهِنَّ وَلَا نِسَآبِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُنَّ وَأَتَّقِينَ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَتِ حَتُهُ. يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيَّ يَاأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ ، وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا (٥) إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمُ وعَذَابًا مُهِينًا ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَذُّونَ الْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا أَكْ تَسَبُواْ فَقَدِ أَحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُبِينًا (٥٠) يَدَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِأَزْوَجِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَيْيِبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيُّنُّ وَكَاك ٱللَّهُ عَنْ فُورًا رَّحِيمًا (0) ﴿ لَّإِن لَّمْ يَنْكُهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ مِرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغُرِينَكَ بِهِمُ وثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ١٠ مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُواْ أُخِذُواْ وَقُتِ لُواْ تَفْتِيلًا ١١٠ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِ الَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلُ وَلَن يَجِدُ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا (اللهُ)

يَسْ كُلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَاللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ١٠٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَنفِرِينَ وَأَعَدُّ لَمُمُ وسَعِيرًا اللهِ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَداً لَا يَعِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا الله يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمُ وفِ ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَكَيِّتَنَا أَطَعْنَااللَّهُ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ١ وَقَالُواْ رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ رَبَّنَاءَاتِهِمُ وضِعَفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمُ ولَعْنَا كَثِيرًا ١١٠ يَنأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ ٱللَّهُ مِمَّاقَالُواْ وَكَانَ عِندَاللَّهِ وَجِهَا ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ١٠٠٠ يُصَلِّح لَكُمْمُ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْم دُنُوبَكُمْ وَمُن يُطِع ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا الله إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةُ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلُهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا ١٠٠ لَيْعُذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (٧٧)



أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ عِنَّةُ أَبَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ﴿ أَفَلَوْ مَرَوَّا إِلَى مَابَيْنَ أَيْدِيهِمُو وَمَاخَلْفَهُمُ ومِنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِن نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ ٱلْأَرْضَأُوْنُسْقِطُ عَلَيْهِمُ وِكِسْفًامِّنِ ٱلسَّمَآهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِّكُلِّ عَبْدِ ثُمنِيبِ أَنْ ﴿ وَلَقَدْءَ الْيَنَا دَاوُدُ مِنَّا فَضَلَّا ينجِبَالُ أُوِّي مَعَهُ وَٱلطَّيْرِ وَأَلْنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدُ (اللهُ أَنْعَمَلُ سَنبِغَنتِ وَقَدِّرُ فِي ٱلسَّرَدِّ وَاعْمَلُواْ صَلِحً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ اللهُ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ غُدُوُهُا شَهْرٌ وَرُواحُهَا شَهْرٌ وَأُسَلَّنَا لَهُ, عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدُيْدِ عِلِدُنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمُ وعَن أَمْرِ نَا نُذِفُهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللهِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَايِشَاء مِن مُحَرِيب وَتَمَاثِيلَ وَحِفَانٍ كُالْجُوابِ، وَقُدُورِ رَّاسِيَنَ إِعْمَلُواْ ءَالَ دَاوُرِدَ شُكُرًا وَقِيلُ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ اللَّ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَادَلَمُمُ وَعَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَاتَتَ أُالْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتُهُۥ فَلَمَّا خَرَّ بَيِّنَتِ ٱلِجُنُّ أَنلُوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لِيَتُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ



ا. تحقيق الهوزة الأولى المهزة الأولى الثانية الثانية الأسماء أن المانية المهزة الأولى المهزة الأولى المهزة الأولى المهزة الثانية ياء الثانية ياء معالمة المهزة معالمة المهزة معالمة المهزة معالمة المهزة معالمة المهزة المهزاء المهزة المهزة المهزة المهزة المهزة المهزة المهزاء المهزة المهزاء المهزة المهزاء المهزا

لِسَبَأُ فَتَبِل: إسكان الهمزة

أَ فِي مُسْكِنِهِمُ وَايَثُّ جَنَّنَانِ عَن يَمينِ وَشَمَالُّ كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمُ, وَٱشْكُرُواْ لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ الله عَرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ وسَيْلُ ٱلْعَرِمِ وَيَدَّلْنَهُمُ وبِجَنَّتَيْمٍمُ و جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلِ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِن سِدْرِ قَلِيلِ اللهُ خَالِكَ جَزَيْنَاهُمُ وبِمَاكَفُرُوآ وَهَلَ يُجَزَى إِلَّا ٱلْكَفُورُ اللهُ وَجَعَلْنَابِيِّنَهُمُ وَبِيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَرَكَ نَافِهَا قُرِي ظُلهرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيْرَسِيرُواْ فِيهَالْيَالِي وَأَيَّامًا عَامِنِينَ ﴿ ١ فَقَالُواْ رَبُّنَا بُعِد بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُواْ أَنفُسَمُمُ وَفَجَعَلْنَاهُمُ أُحَادِيثَ وَمَزَّقَنَاهُمُ وَكُلُّ مُمَزَّقٍ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَتٍ لِكُلِّ صَبَّادٍ شَكُورِ اللهُ وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمُ و إِيلِيسُ ظُنَّهُ وَفَاتَ بَعُوهُ و إِلَّا فَرِيقًامِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لَهُ مَا عَلَيْهِمُ ومِن سُلْطَنِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَمِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿ أَنَّ قُلُ أَدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمُ ومِن دُونِ اللَّهُ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمُ وفِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُمُ ومِن ظَهِيرِ

(数) (数)



قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتُصْعِفُواْ أَنْحَنَّ صَكَدَّنَّكُمُ عَنِ ٱلْمُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمُ و بَلْكُنتُمُ ومُجْرِمِينَ (٣٠) وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ بَلْ مَكُرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكُفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَسَرُّوا ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ يُحِمِّرُونَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (٣٣) وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرِ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُّوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمُو بِهِ عَكَفِرُونَ السَّ وَقَالُواْ نَعَنُ أَكَثُرُ أَمُوا لَا وَأُولَادًا وَمَا نَحُنُ بِمُعَذَّبِينَ (0) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَاكِنَّ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّ وَمَا أَمُوا لَكُورُ وَلَا أَوْلَنَدُكُورُ بِٱلَّتِي تُقَرَّبُكُورِ عِندَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًافَأُولَيْكَ لَمُهُرِجَزَآءُ ٱلصِّعْفِ بِمَاعَمِلُواْ وَهُمُ وِفِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿٧٧ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِ ءَايُدِينَا مُعَجِزِينَ أُولَيَهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعَضَرُونَ ﴿ اللَّهُ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لُهُ, وَمَا أَنفَقْتُمُومِن شَيْءٍ فَهُو يُغْلِفُ أَمُوهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ

مُ رَجَيعًا ثُمُّ نَقُولُ لِلْمَلَيِّكَةِ أَهَاؤُلآ. إِيَّاكُمُ وكَانُواْ يَعْبُدُونَ اللَّ قَالُواْ سُبْحَنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمٍّ وَبَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكَثُرُهُمُ وبِهِمُ ومُؤْمِنُونَ اللَّهُ فَٱلْمُومَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُو لِبَعْضِ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُمُوبِهَا تُكَذِّبُونَ اللَّ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمُ وَالنَّتَا يَتِنَتِ قَالُواْ مَا هَنَذَا إِلَّا رَجُلُ يُرِيدُأَن يَصُدَّكُوْرِعَمَّاكَانَ يَعَبُدُءَابَآؤُكُمُ وَقَالُواْ مَا هَنَذَا إِلَّا إِفْكُ مُفْتَرَى وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ هُمُ وإِنْ هَاذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَمَاءَالْيَنَّا هُمُ ومِن كُتُبِ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ وقَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ ١٠٠ وَكُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَا ءَانَيْنَهُمُ وَفَكَذَّبُواْ رُسُلِيٌّ فَكُيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١٠٠ ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمُ وبِوَحِدَةً أَن تَقُومُواْ بِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَدَىٰ ثُمَّ نَنْفَكُّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُمُو مِن جِنَّةً إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمُ مِبَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدِ (اللهُ قُلْ مَا سَأَلَتُكُمُ مِنْ أَجْرِفَهُوَ لَكُمُ ۚ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ إِنَّ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقَذِفُ بِٱلْجَوِّ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ إِنْ الْمِنْ

أَهْنُولُآءِ إِنَّاكُورُ قتبل وجهان: ١. تحقيق

أهاؤلاء أياكرو ٢. تحقيق الهمزة الأولى وإبدال الهمزة الثانية ياء ساكنة مو الد



قُلْجَاءَ ٱلْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿ ۚ فُلِّ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِيٌّ وَإِنِ ٱهْتَدَيِّتُ فِهِ مَا يُوحِي إِلَىَّ رَقِّ إِنَّهُ سَمِيعُ قَرِيبُ ( ) وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَرَعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُواْ مِن مَّكَانِقَرِيبِ ١٠٠ وَقَالُواْ ءَامَنَّا بِهِ ء وَأَنَّى لَهُمُ ٱلتَّنَاوُشُ مِن مَّكَانِ بَعِيدِ (٥٠) وَقَدْ كَفَرُواْ بِهِ عِن قَبْلُ وَيُقْذِفُونَ بِٱلْغَيْبِ مِن مَّكَانِ بَعِيدِ (٥) وَحِيلَ بَيْنَهُمُ وَبَيْنَ مَايَشْتَهُونَ كَمَافُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمُ ومِن قَبْلُ إِنَّهُمُ وكَانُواْ فِي شَكِّي مُّرِيبٍ (0) \_ الله الرِّمْنِ الرِّحِي الْحَمَدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِٱلْمَلَتِ كَمْ رُسُلًا أُولِي جَنِحَةِ مَّثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَايُمْسِكَ فَلَامُرْسِلَلُهُ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَهُوَ ٱلْعَرِبُرُ ٱلْحَكِيمُ ۗ إِنَّ يَاأَتُهَا ٱلنَّاسُ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتُ ٱللَّهِ عَلَيْكُرُوهِلْ مِنْ خَلِقِ عَيْرُ ٱللَّهِ يَرْزُقُكُمُ و مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ فَأَنَّ ثُوْفَكُونَ

نعمت بانهاء وقفأ

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن فَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللهُ عَنامَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْكِ وَلاَيغُرَّنَّكُمُ مِ بِاللَّهِ ٱلْغُرُورُ ١٠ إِنَّ ٱلشَّيطَانَ لَكُورِ عَدُوٌّ فَأَتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيكُونُواْ مِنْ أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ١ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَمُهُمُ وعَذَابُ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَمُمُو مَغْفِرةً وَأَجْرُ كِيرُ ﴿ أَفَمَن زُينَ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ عَلَيْهِ وَاهُ وَسَنَّا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَمَهْدِي مَن يَشَآءً فَلا نُذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمُ وحَسَرَتٍ إِنَّ أُللَّهُ عَلِيمٌ بِمَايَصْنَعُونَ ١٠ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي أَرْسَلَ ٱلرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ ، إِلَى بَلَدٍ مَّيْتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَٰلِكَ ٱلنُّشُورُ ١٠ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةَ جَمِيعًا إِلَيْهِ - يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُهُ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيَّاتِ لَمُهُم عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أَوْلَيْكَ هُوَسُورُ اللهُ وَاللَّهُ خَلَقَكُمُ ومِن تُرابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمُ وأُزْوَجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ء وَمَا يُعَمِّرُ مِن مُّعَمِّرِ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ وَإِلَّا فِي كِنْكِ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ اللَّهِ اللَّهِ يَسِيرُ ال وَمَا يَسْتَوى ٱلْبَحْرَانِ هَنْذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآبِغٌ شَرَابُهُ, وَهَنْذَا مِلْحُ أُجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةُ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ، مَوَاخِر لِتَبْنَغُواْ مِن فَضَلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ وَتَشْكُرُونَ اللَّ يُولِجُ الَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي الأُجَلِ مُسَمَّى ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ ولَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَمَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرِ اللهُ إِن تَدْعُوهُمُ ولا يسمعُواْ دُعَاءَ كُرُو وَلَوْ سَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُور وَنُوْمَ ٱلْقِيْمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمُ وَلَا يُنَيِّنُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ٱلْحَمِيدُ اللهِ إِن يَشَأَ يُذُهِبُكُمُ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله وَمَا ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَرْمِيزِ اللَّهِ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ أَخْرَيْ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ، شَيْءٌ وَلُو كَانَ ذَا قُرْبِيٌّ إِنَّمَا نُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُمُ وِبِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَمَن تَزَكِّن فَإِنَّمَا يَتَزَّكُن لِنَفْسِهِ ، وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ (١١)



وَمَايَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ اللهِ وَلَا ٱلظَّلَمَاتُ وَلَا ٱلنَّورُ الله وَلا الظِّلُّ وَلا الْخُرُورُ الله وَمَايسْتَوِى الْأَحْياءُ وَلا الْأَمْوَاتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَأَّءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعِ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ ٣٠ إِنَّ إِنَّ أَنتَ إِلَّا نَذِيرُ ﴿ " إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَافِيهَا نَذِيرٌ ١٠ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ و جَآءَ تَهُمُ و رُسُلُهُمُ و بِٱلْبِيّنَاتِ وَبِٱلزُّبُرُ وَبِٱلْكِتَابِ ٱلْمُنير اللهُ ثُمَّ أَخَذْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَكَيْفَكَاتَ نَكِير اللهُ أَلَوْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنْزِلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرِجْنَا بِهِ عَمْرَتِ تُحْنَلِفًا أَلُوا نُهُ أُومِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ إِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَكِفُ أَلُوانُهَا وَغُرَابِيبُ سُودُ اللهُ وَمِن النَّاسِ وَالدُّواَتِ وَالْأَنْعَامِ مُغْتَلِفُ أَلْوَانُهُ كَذَالِكُ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَتَوُّأُ إِنَّ ٱللَّهَ عَن بِيزُغَفُورٌ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِئْبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمُ وسِرًّا وَعَلانِيةً يَرْجُونَ نِعَكَرَةً لَن تَجُورَ اللهِ لِيُوَقِيَّهُ مُواْجُورَهُمُ وَيَزِيدَهُمُ ومِن فَضَلِهِ - إِنَّهُ عَفُورُشَكُورُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْبِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدً - إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ - لَخَبِيرًا بَصِيرٌ اللهُ ثُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِئْبَ الَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمُ وظَالِمٌ لِّنفسِهِ وَمِنْهُمُ مُقْتَصِدُ وَمِنْهُمُ وسَابِقُ إِلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ اللهِ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فهَامِنْ أَسَاوِر مِن ذَهَبِ وَلُؤْلُواْ وَلِبَاسُهُمُ وَفِهَا حَرِيثٌ اللهُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ اللهُ ٱلَّذِي أَحَلْنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضِّلِهِ الا يَمَشُّنَا فِهَانَصَبُ وَلَا يَمَشُنَافِهَا لُغُوبٌ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمُو نَارُجَهَنَّمُ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمُ وفَيَمُوتُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ومِنْ عَذَابِهَا كَذَٰلِكَ بَعِزِي كُلَّ كَفُورِ ١٠ وَهُمُ ويصَّطَرِخُونَ فِهَا رَبِّنَا أُخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أُوَلَرَنْعُمِّرُكُمُ ومَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ عَ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ ٱلتَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظُّن لِمِينَ مِن نُصِيرِ ﴿ إِنَّ إِنَّ ٱللَّهُ عَالِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ، عَلِيمُ إِندَاتِ ٱلصُّدُورِ (٣)

هُوَالَّذِي جَعَلَكُورُ خَلَيْهِ فَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ عَكُفْرُهُۥ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمُ وعِندَرَبّهِمُ وإِلَّا مَقَّنَّآ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمُ و إِلَّا خَسَارًا (اللَّ قُلْ أَرَءَيْتُم وشُرَكًاءَكُمُ ٱلَّذِينَ مَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمُ وشِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمْرَ ءَاتَيْنَهُمُ وكِنْبًا فَهُمُ وعَلَى بِيِّنَتِ مِنْهُ وبَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ بَعْضُهُمُ وبَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ٤٠٠ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَأَن تَزُولًا وَلَيِن زَالْتَا إِنْ أَمْسَكُهُمَامِنْ أَحَدِمِّن بَعْدِهُ-إِنَّهُ وَكَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿ إِنَّ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمُ ولَيِن جَاءَهُمُ ونَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِّ فَلَمَّا جَاءَهُمُ ونَذِيرٌ مَّازَادَهُمُ وإِلَّا نُفُورًا ١٠٠ أَسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّيَّى وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّيَّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلۡ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأُوَّلِينَ فَلَن تَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ۖ وَلَن تَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْوِيلًا اللهُ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَينَظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ وَكَانُو أَأْسُدُّمِ مُنْهُمُ وَقُوَّةً وَمَاكَاتَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنشَىءٍ فِي ٱلسَّمَنوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ, كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا

بينت



سُنْتُ بالهاء وقفاً لِسنّتِ بالهاء وقفاً (الوضعان) جاء الجلهم و الجلهم و الجلهم و الجلهم و الجهان المدرة الأولى و الجهازة الأولى و الجهازة الأولى و الثانية

جاءً عرو و الجلهم و ٢. تحقيق الهمزة الأولى وابدال الهمزة الثانية أنفأ مع الثانية أنفأ مع

صروب فتبل: بالسين بدل الصاد

وَلَوْ يُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسِ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَآبَةِ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمُ و إِلَى أَجَلِ مُسَمِّى فَإِذَا جَا أَجُلُهُمُ وَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَ ادِهِ عَصِيرًا (0) يسَ وَٱلْقُرَانِ ٱلْحَكِيمِ اللهِ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهُ عَلَى مُرْطِ مُسْتَقِيمِ ( " تَمْزِيلُ الْعَرْبِزِ الرَّحِيمِ ( الْسُنذِ رَقَوْمُ امَّا أَنذِرَءَ ابَآؤُهُمُ م فَهُمُ وغَفِلُونَ ١٠٥ لَقَدْحَقَ ٱلْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمُ فَهُمُ رِلَا يُؤْمِنُونَ ١٠ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَقِهِمُ وأَغْلَلًا فَهِيَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُمُ رَمُقْمَحُونَ ٧ وَجَعَلْنَامِنُ بَيْنِ أَيْدِيهِمُ وشُتَّا وَمِنْ خَلِّفِهِ مُوسُدُّافَأَغْشَيْنَاهُمُ وفَهُمُ ولَا يُبْصِرُونَ ﴿ وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمُ وءَأَنْذُرْتَهُمُ وأَمْلُمْ تُنْذِرْهُمُ ولايُؤْمِنُونَ ١٠ إِنَّمَالْنَذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكُر وَخَشِي ٱلرَّحْنَن بِٱلْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ. بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرِكَ رِيمِ اللهِ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْتِكَ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَارَهُمُ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ وفي إِمَامِ مُبِينِ اللهُ

وَأَضْرِبْ لَمُمْ وَمَثَلًا أَصْعَابَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَ هَا ٱلْمُرْسَلُونَ (اللهُ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِشَالِثِ فَقَالُواْ إِنَّا إِلَيْكُمُ وَمُرْسَلُونَ اللهِ قَالُواْ مَا أَنتُهُ وإِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكَ وَمَا أَنزَلَ ٱلرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُهُ و إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿ فَالُواْرَبُنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُور لَمُرْسَلُونَ (١٠) وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِيثُ (١١) قَالُواْ إِنَّا تَطَيِّرْنَا بِكُمُ وَلَهِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمُنَّكُمُ وَلَيْمَسَّنَّكُمُ مِنَّاعَذَابٌ أَلِيدٌ ﴿ فَالُواْطَةِ بِرُكُمُ ومَعَكُمُ وأَبِن ذُكِّر ثَوْر بَلْ أَنْتُمُو قُومٌ مُنْسِرِفُون ﴿ ﴿ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْقَوْمِ ٱتَّبِعُوا ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّ ٱتَّبِعُواْ مَن لَايسَّتَكُ كُور أَجْرًا وَهُمُ ومُهْتَدُونَ ﴿ وَمَالِي لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ عَرُّجَعُونَ اللهِ عَأْتَغِذُ مِن دُونِهِ عَالِهِكَةً إِن يُردِّنِ ٱلرَّحْمَنُ بِضُرِّ لَا تُغَنِّنِ عَنِي شَفَاعَتُهُمُ وشَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ (١٠) إِنِّي إِذَا لَّفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ (١٠) إِنِّ ءَامَنتُ بِرَيِّكُمُ وفَالسَّمَعُونِ ﴿ أَن قِيلَ أَدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ (أَن بِمَاغَفَرُ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ اللهُ



﴾ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ عِ مِنْ بَعْدِهِ عِن جُندِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ﴿٧٧) إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَعِدَةً فَإِذَا هُمُ وخَدِمِدُونَ حَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِمَا يَأْتِيهِ مُو مِن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ، يَسْتَهْزِءُونَ (١) أَلَمْ يَرُواْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمُ مِنَ ٱلْقُرُونِ نَهُمُ والدِّهِمُ ولَا يَرْجِعُونَ (٣) وَإِن كُلُّ لَّمَا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ (١٦) وَءَايَةٌ لَمُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّا فَمِنْهُ، يَأْكُلُونَ ﴿ ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَجْيلٍ وَأَعْنَابِ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعِيثُونِ ﴿٣٣﴾ لِيَأْكُ أُواْمِن ثُمَرِهِ -وَمَا عَمِلَتُهُ وَأَيْدِيهِم وَأَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهِ سُبْحَنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزُوجَ كُلُّهَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمُو وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَ مَا يَدُّ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُمُ ومُظْلِمُونَ ﴿ وَالشَّمْسُ مَحْرِي لِمُسْتَقَرَّلُهَا ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ (٧٧) وَٱلْقَصْرُ قَدَّرْنَكُهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ (٣) لَا ٱلشَّمْسُ بَنْبَغي لَمَا أَن تُدُرِكَ ٱلْقَمَرُ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِّ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ (٣)

وَءَايَةٌ لَمُمُ وَأَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتُهُمُ وفِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ١٠ وَخَلَقْنَا لَمْمُ ومِن مِّثْلِهِ عَمَا يَرَكُبُونَ ﴿ إِنْ أَنْ وَإِن نَشَأَنْغُرِقُهُمُ وفَلاصَرِيخَ لَمُمُو وَلَاهُمُ وينفَذُونَ (١٠) إِلَّارَحْمَةُ مِّنَّا وَمَتَعَّا إِلَى حِينِ (١٠) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَتَّقُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمُ ووَمَا خَلْفَكُمُ ولَعَلَّكُمُ وتُرْحَمُونَ (اللهُ وَمَا تَأْتِيهِمُ ومِنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايكتِ رَبِّهمُ و إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ الْ وَإِذَا قِيلَ لَمُهُمُ وَأَنفِقُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنْطُعِمُ مَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُ. إِنْ أَنتُمُ وإِلَّا فِي ضَكَالِمُّبِينِ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَلَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمُ وصَادِقِينَ (٧٠) مَاينَظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَلِحِدَةً تَأْخُذُهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَيَخْصِمُونَ (١٨) فَالْاِيسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةُ وَلَا إِلَى أَهْلِهِمُ ويَرْجِعُونَ (١١) وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُمُ ومِنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمُ ويَنسِلُونَ ( ) قَالُواْ يَنوَيُلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مِّرْقَدِنَّا هَنذَا مَاوَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ وَصَدَفَ ٱلْمُرْسَلُونَ (١٠) إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمُ رِجَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ١٠ فَأَلْيُوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْعًا وَلَا تَجُزُونَ إِلَّا مَاكُنتُمُ وتَعْمَلُونَ (٥٠)

٩٤٠ ٤٠ ٩٤٠

صرطُ فتبل: بالسين بدل الصاد

الصّرطَ فتبل: بالسين

إِنَّ أَصْحَنَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغْلِ فَكِمْهُونَ ١٠ هُمُ وَوَأَزْوَاجُهُرُو فِي ظِلَالِ عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ مُتَكِئُونَ ﴿ أَن الْمُمْ وَفِهَا فَلَكِهَةٌ وَلَهُمُ و مَايَدَعُونَ اللهُ سَلَنهُ قَوْلًا مِن رَّبِ رَّحِيمٍ الله وَأَمْتَنرُوا ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ (٥٠) ﴿ أَلَوْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمُ وينبني عَادَمَ أَن لَّا تَعْبُدُواْ الشَّيْطَانَّ إِنَّهُ الكُورِعَدُقُ مَبِينٌ ﴿ ﴿ وَأَن اعْبُدُونِي هَنذَاصِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ﴿ أَن وَلَقَدْ أَضَلَ مِن كُرُو جُبُلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ (١١) هَاذِهِ عَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمُ وتُوعَدُون الله أَصْلُوهَا ٱلْيُومَ بِمَا كُنْتُمُ وتَكُفُرُونَ اللهُ ٱلْيُومَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَهِ هِمُ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمُ وَتَثْهَدُ أَرْجُلُهُمُ وبِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَاعَلَىٰ أَعْيُنِهِمُ, فَأَسْتَبَقُواْ ٱلصِرَاطَ فَأَنَّ يُبْصِرُون اللَّهِ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمُو عَلَىٰ مَكَ انْتِهِمُ وفَمَا أَسْتَطَاعُواْ مُضِيًّا وَلَا رَجِعُونَ اللهُ وَمَن نُعَمِّرُهُ و نَنكُسُهُ وَالْخَالِقَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ اللهُ الل وَمَاعَلَّمْنَكُ ٱلشِّعْرَ وَمَايَنْبَغِي لَهُ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ وَقُرَانٌ مُّبِينٌ اللهُ لَيُسْذِرَ مَنَ كَانَ حَيًّا وَيَحِقُّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ اللَّهُ الْكَنْفِرِينَ اللَّهُ

أَوَلَهُ يَرُوا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمُ ومِمَّا عَمِلَتُ أَيْدِينَا أَنْعَكُمًا فَهُمُ ولَهَا مَلِكُونَ اللهُ وَذَلَلْنَهَا لَهُمُ وَفَمِنْهَا رَكُوبُهُمُ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ اللهُ وَلَمْهُمْ وَفِيهَا مَنْ فِعُ وَمَشَارِبُّ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿ ١٠٠ وَأَتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ عَالِهَةً لَّعَلَّهُمُ ويُنصَرُونَ ﴿ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَجُندُ تُحْضَرُونَ اللَّهِ فَلا يَعْزُنكَ قَوْلُهُمُو إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ (٧) وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خُلْقَةً، قَالَ مَن يُحِي ٱلْعِظْلَمَ وَهِيَ رَمِيتُ ﴿ ﴿ اللَّهُ مَثَلًا وَنَسِيمٌ اللَّهُ قُلْ يُحْمِيهَا ٱلَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيمً الله الله عَمَلَ لَكُور مِنَ الشَّجِرِ الْأَخْضَر نَارًا فَإِذَا أَنتُهُو مِنْهُ، تُوقِدُونَ ﴿ ١٠ أُولَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَادِرِ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُ مُو بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ ١٠٠٠ إِنَّمَا أَمْرُهُ, إِذَا أَرَادَ شَيَّاأَن يَقُولَ لَهُ كُن فَي كُونُ (١٠) فَسُبْحَانَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ عُرْجَعُونَ (١٠) مِنْ وَلَا لَصِّنَافًا فِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّا

وَٱلصَّنَفَاتِ صَفًّا اللَّ فَٱلزَّجِرَتِ زَجْرًا اللَّهِ فَٱلنَّالِيَتِ ذِكْرًا اللَّهِ إِنَّ إِلَىٰ كُور لَوْحِدُ اللَّهُ كَانُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَارِقِ اللهِ إِنَّازِيِّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةِ ٱلْكُوَاكِ اللَّهُ وَحِفْظًا مِّنَكُلِ شَيْطَنِ مَارِدٍ ٧ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى ٱلْمَلِا ٱلْأَعْلَى وَيُقَذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبِ ١ دُحُورًا وَهُمُ وعَذَابُ وَاصِبُ ١ إِلَا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَنْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ اللهِ فَأَسْتَفْنِهِمُ وأَهُمُ وأَسَدُّ خَلْقًا أَم مَّنْ خَلَقْناً إِنَّا خَلَقْنَاهُمُ ومِن طِينٍ لَّازِبِ اللَّ كُلْ عَجِبْتَ وَيُسْخُرُونَ اللهُ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذَكُرُونَ اللهُ وَإِذَا رَأُواْ ءَايَةً يَسْتَسْخِرُونَ الله وَقَالُوا إِنْ هَنَدَا إِلَّا سِحْرُمُ بِينُ اللهِ الْمَنَّا وَكُنَّا أَرَابًا وَعَظَامًا أَمْنَا لَمَبْعُوثُونَ اللهُ أَوَءَابَآؤُنَا ٱلأَوْلُونَ اللهُ قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمُ و دَخِرُونَ ( ) فَإِنَّمَاهِيَ زَجْرَةٌ وَحِدَةٌ فَإِذَاهُم يَنظُرُونَ ( ) وَقَالُواْ يَوَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ ٱلدِينِ اللهِ هَاذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِي كُنتُدُوبِهِ عِنْكُذِبُونَ اللهِ المَشْرُوا الَّذِينَ ظَامُوا وَأَزْوَجَهُمُ ووَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ (1) مِن دُونِ ٱللَّهِ فَأَهْدُوهُمُ وإِلَى صِرْطِ ٱلْحَدِيمِ (اللَّهِ وَقَفُوهُمُ وإِنَّهُمُ ومَسْؤُولُونَ اللَّهِ

صرط فتبل: بالسين بدل



لا لناصرون قنبل: تخفيف الناء مع المد الطبيعي

مَالَكُورُولَا تَنَاصَرُونَ ١٠٠ أَبُلُ هُوُ ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ١٠٠ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمُ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَ لُونَ ١٠٠ قَالُو أَإِنَّكُمُ وَكُنُّمُ وَ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ ١٠٠ قَالُوا بَلِ لَمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَمَا كَانَ لَنَاعَلَيْكُور مِن سُلْطَكِيٍّ بَلْكُنْكُمْ وَقُومًا طَلَغِينَ ١٠٠ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنا ۗ إِنَّا لَذَا بِقُونَ ١١٠ فَأَغُوَيْنَكُمُ وإِنَّا كُنَّا غَوِينَ ﴿ إِنَّ فَإِنَّهُمُ و يَوْمَ إِذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ لَا إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ اللَّهِ وَيَقُولُونَ أَبِنًا لَتَارِكُواْ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِي تَجْنُونِ إِنَّ بَلْ جَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّ إِنَّكُورِ لَذَآبِقُوا ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ اللهِ وَمَا تَجْزَوْنَ إِلَّا مَاكُنْتُمُ وِتَعْمَلُونَ الله عَبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ ﴿ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ ﴿ اللَّهِ الْوَكَةِ لَا اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ ﴿ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ ﴿ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّالَةَ الللَّالِي اللللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ اللللل فَوَكِأَةُ وَهُمُ و مُكْرَمُونَ الله فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ اللَّهُ عَلَى سُرُرِ مُنَقَابِلِينَ اللهُ يُطَافُ عَلَيْهِمُ وِيكَأْسِ مِن مَعِينِ ١٠٠ بَيْضَآءَ لَذَةٍ لِلشَّارِيِينَ الله فيها غَوْلُ وَلَاهُمُ وعَنْهَا يُنزَفُونَ اللهُ وَعِندَهُمُ وَعَنهُمُ وَعَنهُمُ وَاللهُ عَنْهُمُ وَعَنهُمُ ٱلطَّرْفِ عِينُ اللهُ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكُنُونٌ اللهُ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمُ وعَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ١٠٥ قَالَ قَالَ قَابِلُ مِنْهُمُ وإِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ١٠٠٠

نَقُولُ أَمْنَكُ لَمِنَ ٱلْمُصَدِقِينَ ﴿ أَهُ أَمْذَا مُثَنَّا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَمْنًا لَمَدِينُونَ ﴿ وَاللَّهِ مُلَّا لَن مُورِمُطَّلِعُونَ ﴿ وَاللَّهِ فَأَطَّلَعَ فَرَءَاهُ وفِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ١٠٠ قَالَ تَأْلِلُهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ ١٠٠ وَلَوْلَانِعْمَةُ رَبِّ لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ ٥٠ اَفَمَا نَعْنُ بِمَيْتِينَ ﴿ ٥٠ إِلَّا مُولِنَنَا ٱلأُولَى وَمَانَعَنُ بِمُعَذَّبِينَ ٥٠ إِنَّ هَنذَالْهُوَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ١٠٠ لِمِثْلِ هَاذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَامِلُونَ اللَّ أَذَالِكَ خَيْرٌنُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُومِ اللهُ إِنَّاجَعَلْنَهَافِتْنَةً لِلظَّلِمِينَ اللهِ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَغْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْحَجِيمِ اللهِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ. رُءُوسُ ٱلشَّيَطِينِ اللهُ فَإِنَّهُمُ رَلَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِنُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ اللَّهُمُ رَلَا كُمُ أَإِنَّ لَهُمُو إِنَّهُمُ وَٱلْفَوْاْءَابَآءَهُمُ وضَآلِينَ اللَّ فَهُمُ وعَلَى ءَاثَرِهِمُ ويُهْرَعُونَ اللَّ وَلَقَدْضَلَ قَبْلَهُمُ وأَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ اللَّهِ وَلَقَدْ أَرْسَكُنَا فِيهِمُ و مُنذِرِينَ ﴿ اللَّهِ الْخُلْرِكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنذَرِينَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلِصِينَ ﴿ إِنَّ وَلَقَدْ نَادَ لِنَانُوحٌ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ ١٠٠ وَبَعَيْنَكُهُ، وَأَهْلَهُ رُمِنَ ٱلْكُرْبِٱلْعَظِيمِ ١٠٠

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ وَهُو الْبَاقِينَ اللَّهِ وَتَركَّنَاعَلَيْهِ عِنَ الْأَخِرِينَ اللَّهُ سَلَامُ عَلَى نُوجٍ فِ ٱلْعَالِمِينَ ﴿ ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ بَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ أَمُمَّ أَغْرَفْنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ أَنَّ ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَنِهِ عَلِيمِ لَا رُهِيمَ اللهُ إِذْ جَآءَ رَبَّهُ وَقَلْبِ سَلِيمٍ اللهُ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ - وَقَوْمِهِ - مَاذَا تَعْبُدُونَ (٥٠ أَبِفْكًا ءَالِهَةً دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ (١٠) فَمَا ظَنُّكُور برَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (١٠) فَنظَرَ نَظْرَةً فِي ٱلنُّجُومِ (١٠٠) فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴿ اللَّهِ فَنُولُّواْعَنْهُ و مُدْبِرِينَ ﴿ فَرَاعَ إِلَى ءَالِهَ لَهُمُ و فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ١٠ مَالَكُورُ لَا نَطِقُونَ ١١٠ فَرَاغَ عَلَيْهِمُ وضَرِّبًا بِٱلْيَمِينِ اللهُ فَأَقْبَلُواْ إِلَيْهِ - يَزِفُونَ اللهُ قَالَ أَتَعَبُدُونَ مَا لَنْحِتُونَ اللهُ خَلَقَكُمُ وَمَاتَعْمَلُونَ اللهُ قَالُواْ ابْنُوا لَهُ, بُنْيَنَا فَأَلْقُوهُ. فِي ٱلْجَحِيمِ ١٠ فَأَرَادُواْ بِهِ عَكَيْدًا فِيعَلْنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ١٠٠ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَهُ دِينِ ١٠٠ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ اللهُ عَبَشَرْنَاهُ وبِغُلَامٍ حَلِيمٍ اللهُ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَالَ يَبُنَى إِنِّي أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِي أَذْ بَحُكَ فَأَنظُرْ مَاذَا تَرَى فَالْمَاكَ عَالَا يَالَبَتِ افْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ اللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ



يَّنَأَبَّتِ بالهاء وففاً

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَهُ, لِلْجَبِينِ اللَّ وَنَكَيْنَهُ وَأَن يَاإِبْرَهِيمُ اللَّهُ قَدْ صَدَّقْتَ ٱلرُّونِيا ۚ إِنَّا كَذَلِكَ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠٠ إِنَّ هَذَا لَمُو ٱلْبَلَتُوا ٱلْمُبِينُ ١٠٠ وَفَدَيْنَهُ وبِدِبْجٍ عَظِيمٍ ١٠٠ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِ ٱلْآخِرِينَ اللَّهُ سَلَمٌ عَلَى إِبْرَهِيمَ اللَّهُ كَذَلِكَ بَعْرِي ٱلْمُحْسِنِينَ الله إِنَّهُ ومِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَبَشَّرْنَكُ وبِإِسْحَقَ بَبِيًّا مِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ، وَعَلَى إِسْحَنَّ وَمِن ذُرِيَّتِهِ مَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِيثُ اللهُ وَلَقَدْ مَنَانًا عَلَى مُوسَى وَهَـُرُونَ اللهِ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقُومَهُمَا مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ (١١٥) وَنَصَرْنَاهُمُ وَفَكَانُوا هُمُ الْغَلِينَ (١١١) وَءَالْيَنَهُمَا ٱلْكِنَابَ ٱلْمُسْتَبِينَ اللهُ وَهَدَيْنَهُمَا ٱلصِّرَطُ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللهُ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ مَا فِي ٱلْآخِرِينَ اللهُ سَلَنَدُ عَلَىٰ مُوسَى وَهَنْرُونَ الله إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّ إِنَّهُمَامِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَ أَلَا نَنَقُونَ اللهَ أَلَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَالِقِينَ اللهُ اللَّهُ رَبُّكُورُ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ اللهُ اللَّهِ اللَّهِ الله

قتبل: بالسين بدل الصاد

فَكَذَّبُوهُ وَإِنَّهُمُ ولَمُحْضَرُونَ اللَّهِ إِلَّاعِبَادَاللَّهِ ٱلْمُخْلِصِينَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ اللهِ وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ ، فِي أَلْأَخِرِينَ اللَّهُ سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ اللَّهُ إِنَّا كَذَالِك نَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ آلَ وَإِنَّا لُوطًا لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهِ إِذْ بَعِّينَكُ ، وَأَهْلَهُ ، أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْفَكِيرِينَ اللهُ ثُمَّ دَمَّرَنَا ٱلْآخَرِينَ اللهُ وَإِنَّكُور لَنَمُرُونَ عَلَيْهِمُ مُصْبِحِينَ ﴿ اللَّهُ وَبِالَّذِيلِّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّا يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ الله إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ الله فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿ اللَّهُ فَالْنَقَمَهُ الْخُوتُ وَهُومُلِيمٌ ﴿ اللَّهُ فَلُولَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ اللَّهِ لَلْبِثَ فِي بَطْنِهِ عِلْكَ يُوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مَا لَكُ يُوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مَا لَا لَكُنْ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ فَنَبَذْنَكُ مِ إِلْعَرَاءِ وَهُوسَقِيمٌ ١٠٠٠ وَأَبْلَتْنَاعَلَيْهِ عَلَيْهِ مَلَجَرَةً مِن يَقْطِينٍ ﴿ اللَّهُ وَأَرْسَلْنَهُ وَإِلَّى مِأْتَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿ اللَّهُ مِن يَقْطِينٍ لِاللّ فَامَنُواْ فَمَتَّعْنَهُمُ وإِلَى حِينِ اللهُ فَأَسْتَفْتِهِمُ وأَلِرَبِكَ ٱلْمِنَاتُ وَلَهُ مُ ٱلْبَنُونَ اللهُ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَيْكَةَ إِنْثَا وَهُمُ شَنِهِدُونَ اللهُ أَلَا إِنَّهُمُ مِنْ إِفْكِهِمُ لِيَقُولُونَ اللهُ وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمُ ولَكَيْدِبُونَ ﴿ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَيْنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ



مَالَكُورِكِيْفَ تَعَكَّمُونَ ﴿ اللَّهِ الْفَلَالَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهِ الْمَاكُورِ سُلَطَانٌ مُّبِيثُ الله فَأْتُواْ بِكِنْدِكُمُ وإِن كُنْهُم صَلدِقِينَ الله وَجَعَلُواْبَيْنَهُ ، وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبّاً وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمُ ولَمُحضَرُونَ ﴿ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَهِ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلِصِينَ ﴿ أَنَّ فَإِنَّكُورُومَاتَعَبُدُونَ ﴿ اللَّهِ مَا أَنتُهُ وعَلَيْهِ ، بِفَيْتِنِينَ الله إِلَّا مَنْ هُوَصَالِ ٱلْحَجِيمِ الله وَمَامِنًا إِلَّا لَهُ, مَقَامٌ مَّعْلُومٌ الله وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّافَوْنَ الله وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ اللهِ وَإِن كَانُواْ لِيَقُولُونَ اللهِ لَوْأَنَّ عِندَنَاذِكُرًا مِنَ ٱلْأَوَّلِينَ اللهُ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ (١١١) فَكُفُّرُوا بِهِ فَسُوفَ يَعْلَمُونَ (١٠٠٠) وَلَقَدّ سَبَقَتْ كَامِنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ اللهِ إِنَّهُمُ وَ لَهُمُ ٱلْمَنصُورُونَ اللهِ وَإِنَّا جُندَنَا لَمُمُ ٱلْعَلِبُونَ (٧٧) فَنُولَ عَنْهُمُ وحَتَّى حِينِ (١٧١) وَأَبْصِرْهُمُ وفَسُوفَ يُبْصِرُونَ (٧٠٠) أَفِيعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ (٧٠٠) فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَيْهِمُ فَسَاءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿٧٧ وَتُولُّ عَنْهُمُ وحَتَّى حِينِ ﴿٨٧ وَأَبْصِرُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿ اللهُ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ ١٨٠) وَسَلَامٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَالْخَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ

والله الرَّحْمَزُ الرِّحِيهِ صَّ وَٱلْقُرَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ بَلِٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِيعِزَّةِ وَشِقَاقِ اللهِ كَمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِمُ ومِن قُرْنِ فَنَادَواْ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ ( ) وَعِجْبُواْ أَن جَآءَ هُمُ ومُنذِرُ مِنْهُمُ وَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَنذَاسَحِرُ كُذَابُ اللهِ أَجَعَلُ لَا لِمَةَ إِلَاهًا وَحِدًّ إِنَّ هَذَا لَشَيْءُعُجَابٌ ﴿ وَأَنطَلَقَ ٱلْمَلاُّ مِنْهُمُ وأَنِ ٱمْشُواْ وَأُصْبِرُواْ عَلَى ءَالِهَتِكُو إِنَّ هَاذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ (٥) مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ إِنْ هَلَا إِلَّا ٱخْلِلَتُّ اللَّهُ أَوْلِلُ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَأْبَلُ هُمُو فِي شَكِّ مِن ذِكْرِيٌّ بَل لَّمَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ اللهُ أَمْرِعندَهُمُ وخَزَابِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ اللهُ أَمْ لَهُمُو مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُما فَلْيَرَيْقُوا فِي ٱلْأَسْبَبِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ جُندُ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ (١) كُذَّبَتَ قَبْلَهُمُ وقُومُ نُوج وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأُونَادِ (١١) وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْعَابُ لَيْكُةً أُوْلَتِكَ ٱلْأَحْزَابُ اللهِ إِن كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقّ عِقَابِ (اللهُ وَمَا يَنظُرُ هَولُكِم إِلَّا صَيْحَةً وَبَعِدةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقِ اللهُ وَقَالُواْ رَبُّنَا عَجِل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ اللهُ

هُلُولُاعِ الله وجهان: ١. تحقيق الهمزة الأولى تسهيل الهمزة

هَنُوُلاءِ هَنُوُلاءِ ٢. نحقيق

 تحقيق الهمزة الأولى وإبدال الهمزة الثانية ياءً ساكنة مع المد الشده

الصّرطِ قتبل: بالسين بدل الصاد



ٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدِدَذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابُ (١١) إِنَّا سَخَرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ لِيُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ ﴿ ١٠ وَٱلطَّيْرِ عَشُورَةً كُلُّ لَهُ وَأَوَّابُ (١٨) وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحِكْمَة وَفَصَّلَ ٱلْخِطَابِ (١١) ﴿ وَهَلْ أَتَىٰكَ نَبُوُّا ٱلْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا ٱلْمِحْرَابَ ( ) إِذْ دَخَلُواْ عَلَىٰ دَاوُردَ فَفَرْعَ مِنْهُم وَقَالُواْ لَا تَخَفُّ خَصْمَانِ بَغَيْ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَأَحْكُمْ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وُاهْدِنَا إِلَى سَوَآءِ ٱلصِّرْطِ (١٠) إِنَّ هَلْدَاأَخِي لَهُ, تِسْعُ وَيَسْعُونَ نَعِّهُ لَهُ وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ السَّ قَالَ لَقَدُ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْمَنِكَ إِلَى نِعَاجِهِ ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلُطَآءَ لَيَنْغِي بَعْضُهُمُ وعَلَى بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّاهُمُّ وَظُنَّ دَاوُرِدُ أَنَّمَا فَنَنَّهُ وَفَاسْتَغْفَرَرَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنابَ الله المنه والله و (1) يَندَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَيِيلِ ٱللَّهِ لَهُمُ وعَذَابُ شَدِيدُ إِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ (0)

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ (١٠) أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَدِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ الله كِنَابُ أَنزَلْنَهُ، إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّتَرُواْ ءَاينَتِهِ، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُواْ ٱلْأَلْبَكِ ( الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ الله الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الله إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ عِ إِلْعَشِيّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ اللهُ فَقَالَ إِنَّ فَقَالَ إِنِّ أَحْبَبْتُ حُبُّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ (٣) رُدُّوهَاعَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحُا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ (٣٠) وَلَقَدُ فَتَنَا سُلَيْمَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ عَكَالُمُ أَنَابُ ﴿ مَا قَالَ رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأُحَدِ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْوَهَّابُ (اللهُ) فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ وَرُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ ﴿ اللَّهِ وَٱلشَّيَطِينَ كُلُّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ (٣) وَءَاخَرِينَ مُقَرِّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ٧٧ هَذَا عَطَآؤُنَا فَأَمْنُ أَوْ أَمْسِكَ بِغَيْرِ حِسَابِ (٣٨) وَإِنَّ لَهُ, عِندَنَا لَزُلْفَيْ وَحُسْنَ مَنَابِ اللهُ وَأَذْ كُرْعَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ, أَنِي مَسَّنِي ٱلشَّيْطَانُ بِنْصَبِ وَعَذَابِ ﴿ أَ كُنُ أَرْكُضُ مِجْلِكُ هَلَا مُغْتَسَلُ الْمِارِدُ وَسُرَابُ ﴿ اللَّهِ اللَّ

بِالسُّوقِ البدال الواو ممزة ساكنة وهو المقدم السُّووقِ ٢. إبدال الواو ممزة مضمومة

وبعدها واو

(ac vcl)

وَوَهَبْنَا لَهُۥ أَهْلَهُۥ وَمِثْلَهُمُ و مَعَهُمُ و رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَنبِ (اللهُ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتُا فَأُصْرِب يِهِ وَلَا تَخْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَهُ وصَابِرًا نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ، أَوَّابُ إِنْ وَأَذَكُرْ عَبْدُنَا إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَدر ( ) إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمُ بِغَالِصَةِ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ١٠٠٠ وَإِنَّهُمُ وعِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ١٠٠٠ وَٱذَكُرُ إِسْمَنِعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ وَكُلُّ مِّنَ ٱلْأَخْيَادِ (٧٠) هَاذَا ذِكُرٌّ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَعَابِ (١١) جَنَّتِ عَدْنِ مُفَنَّحَةً لَمْمُ ٱلْأَبُونِ (اللهُ مُتَكِمِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابِ (اللهُ مُتَكِمِينَ فِيهَا يَدُعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابِ ﴿ وَعِندَهُمُ وقَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَنْرَابُ ﴿ أَنَّ هَنذَا مَا يُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَهُ إِنَّ هَنَذَا لَرِزْقُنَا مَالُهُ مِن نَّفَادٍ ﴿ وَهُ هَنَذَّا وَإِنَّ لِلطَّعْفِينَ لَشَرَّ مَنَابٍ (أَنَّ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِنْسَ لَلِهَادُ (أَنَّ هَلْذَا فَلْيَذُوقُوهُ، حَمِيمٌ وَعَسَاقُ (٥) وَءَاخَرُمِن شَكَلِهِ عَأَزُواجُ (٧) هَنذَا فَوْجٌ مُقَنَّحِمٌ مَّعَكُمُ وَلا مَرْحَبًا بِهِمُ و إِنَّهُمُ وصَالُوا النَّارِ (٥٠) قَالُواْ بِلَ أَنتُهُ ولا مَرْحَبًا بِكُمْ وأَنتُهُ وقَدَّمتُهُوهُ ولَنَّا فَبَيْسَ ٱلْقَرَارُ اللهِ قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَنذَا فَزِدُهُ، عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلنَّارِ ١٠٠٠



وَقَالُواْمَالَنَا لَانْرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُهُمُ مِنَ ٱلْأَشْرَادِ اللهُ أَتَّخَذْنَهُمُ و سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَارُ ﴿ ١٦ ﴾ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ﴿٦٦) قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرِّ وَمَامِنَ إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ﴿ اللَّهُ النَّا لِلهِ إِلَّا اللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ﴿ اللَّهُ النَّا لِلهِ إِلَّا اللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ﴿ اللَّهُ النَّالِهِ إِلَّا اللَّهُ الْوَحِدُ الْقَهَارُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللّل رَبُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَابِينَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ (١٠) قُلْ هُونَبَوُّا عَظِيمٌ ﴿ ١٦ الْنَهُ وعَنْهُ ومُعْرِضُونَ ﴿ مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمِ بِالْمَالِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْنُصِمُونَ ﴿ إِن يُوحَىٰ إِلَى إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينُ ﴿ إِنْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْمِكَةِ إِنِّي خَلِقًا بَشَرًا مِن طِينٍ ﴿ فَإِذَا سَوِّيْتُهُ, وَنَفَخْتُ فِيهِ عِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ وَسَجِدِينَ ﴿ اللهِ فَسَجَدَ الْمَلَيْكُةُ كُلُهُمُ أَجْمَعُونَ ﴿٢٠ إِلَّا إِبْلِيسَ أَسْتَكُبَرُ وَكَانَمِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿٢٠ قَالَ يَاإِنْلِيسُ مَامَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴿ ١٠ وَاللَّهُ مَا أَنا خَيْرُ مِنَا أَمَا خَيْرُ مِن اللَّهِ مِن نَارِ وَخَلَقْنَهُ ومِن طِينٍ ٱلدِينِ ٧٧ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْ فِي إِلَى يَوْمِرِ يُبْعَثُونَ ٧٧ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ﴿ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿ فَالَفَبِعِزَّ لِكَ لَأُغُوِينَهُمُ وَأَجْمَعِينَ (١١) إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلِصِينَ (١١)

قَالَ فَأَلْحَقَّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ لَأَمْلاَ كَ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمُ وأَجْمَعِينَ ﴿ ١٣ قُلُ مَا أَسْئَلُكُورُ عَلَيْهِ - مِنْ أَجْرِوَمَا أَنَا مِنَ أَلْكُكُلِّفِينَ (١٨) إِنْهُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالِمِينَ (٥٠) وَلَنَعْلَمُنَ نَبَأَهُ, بَعْدَحِينِ (٨٦) تَنزِيلُ ٱلْكِئَبِ مِنَ اللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ (١) إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَنَبِ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ (أَنَّ أَلَا يلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُّ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ وَأَوْلِكَ آءَ مَانَعَبُدُهُمُ وإِلَّالِيُقَرِّبُونَا إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَى إِنَّ ٱللَّهَ يَعَكُمُ بَيْنَهُمُو فِي مَاهُمُ وفِيهِ - يَخْتَلِفُونَ اللهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَكَندِبُّ كَفَّارُ اللَّهُ أَوَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفَى مِمَّا يَغْ لُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَنَةُ وهُوَ اللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ (٥) خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكُوِّرُٱلَيْلَ عَلَىٱلنَّهَارِ وَيُكُوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَكُرِ كُلُّ يَجُرِي لِأَجِلِ مُسكِمًّ أَلَا هُوَالْعَزِيزُ ٱلْغَفَّرُ الْ

6000 851484 11.774 17.774

خَلَقَكُورُ مِن نَّفْسِ وَبِحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُمُو مِنَ ٱلْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةً أَزُواجٍ يَغْلُقُكُمُ وفي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمُ و خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَتِ ثَلَثِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ولَهُ ٱلْمُلُكُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو فَأَنَّ تُصْرَفُونَ اللَّهُ إِنَّكُفُرُواْ فَإِنَّ الْمُلْكُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو فَأَنَّ تُصْرَفُونَ اللهُ إِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيُّ عَنكُمُ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرِّ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمُّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ أُخْرَيُّ ثُمَّ إِلَى رَبِكُو مَرْجِعُكُمُ فَيُنَيِّثُكُمُ وبِمَا كُنَّهُ وتَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ الْإِنْ الصَّدُورِ ٥ ﴿ وَإِذَا مَسَ أَلِإِنسَانَ ضُرُّ دَعَارَبَّهُ, مُنِيبًا إِلَيْهِ عَثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ, نِعْمَةً مِّنْهُ منسَى مَاكَانَ يَدْعُواْ إِلَيْهِ عِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ - قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفُرِكَ قَلِيلًا ۖ إِنَّكَ مِنْ أَصْعَبِ ٱلنَّارِ اللَّهُ أَمَنْ هُوَ قَنِيتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآبِمَا يَحُذُرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِهِ أَ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَ فَي قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنَّقُواْ رَبَّكُمُ لِلَّذِينَ ٱحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً إِنَّمَا يُوكَفَّ ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُمُ وِبِغَيْرِ حِسَابِ (١١)

قُلُ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعَبُدَ ٱللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٣) قُلِ ٱللَّهَ أَعْبُدُ مُغْلِصًا لَّهُ، دِينِي فَأَعْبُدُواْ مَا شِئْتُمُ و مِن دُونِهِ عَ قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمُ و وَأَهْلِيهُمْ و يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ أَلَا ذَالِكَ هُوَالْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ اللَّهُ لَمُمُ ومِن فَوْقِهِمُ وظُلَلُ مِنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَعْلِم مُوطُلُلُ ذَلِكَ يُحَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ بِعِبَادِ فَأَتَّقُونِ وَٱلَّذِينَ ٱجۡتَنَبُوا ٱلطَّنعُوتَ أَن يَعۡبُدُوهَا وَأَنَابُواْ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشۡرَيُّ فَبَشِّرْعِبَادِ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُۥ ۚ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَيْهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَتِهِكَ هُمُ وأُولُوا ٱلْأَلْبَبِ (١) أَفْمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ عَكِيمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُمَنِ فِٱلنَّادِ ﴿(١٧)﴾ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱلَّقَوَا رَبَّهُم لَهُمُ وَغُرُفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفُ مَّنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَعَيْهَا ٱلْأَنْهُ رُلا وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُغْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ (١١) أَلَمْ تَرَأَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَلَّكُهُ مِنكِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ ، زَرْعًا مُخْلِفًا أَلْوَنْهُ أَمْ يَهِيجُ فَتَرَكَهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ, حُطَامًا إِنَّ فِ ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ (أَنَّ)

هاد ع بالياء وقفاً





﴿ فَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكُذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُۥ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَنفِرِينَ اللَّ وَالَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِء أُولَيْكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ اللهُ لْمُمُومَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِهِمُ وذَلِكَ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ لِيُكَ فِرَ ٱللَّهُ عَنْهُمُ وأَسْوَأَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيَهُمُ وأَجْرَهُمُ و بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ وَيُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ، وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِن مُضِلَّ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزِ ذِي ٱنْفِقَامِ (٣٥) وَلَبِن سَأَلْتَهُمُ وَمَنْ خَلَقَ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنِ ٱللَّهُ قُلْ أَفَرَءَ يَتُمُومَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلْ هُنَّ كَشِفَاتُ ضُرِّهِ -أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ عُلْحَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ عِيرَوَكَ لَ ٱلْمُتَوكِلُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ عِيرَوَكُ أَلْمُتَوكِلُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَمُ الْعُمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَئِكُمُ وإِنِّي عَلَمِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ ، عَذَابُ يُخُزِيهِ ، وَيَحِلُ عَلَيْهِ ، عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مُعَمِّمُ ﴿ اللَّهُ مُقَمِّمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُعَمِّمُ اللَّهُ مُعَمِّمُ اللَّهُ مُعَمِّمُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَمِّمُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَمِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَعْمُ اللَّهُ مُعَمِّمُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَمِّمُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَمِّمُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَمِّمُ اللَّهُ مُعَمِّمُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَمِّمُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَمِّمُ اللَّهُ مُعْمِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَمِّمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُعَمِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَمِّمُ اللَّهُ مُعَمِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَمِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُعَمِّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَن ٱهْتَكَدَى فَلِنَفْسِهِ } وَمَن ضَلَ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَ أَوَمَا أَنتَ عَلَيْهِمُ بِوَكِيلِ اللهُ اللهُ يَتُوفَى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمْتُ فِي مَنَامِهِ مَأَفْيُمُسِكُ ٱلَّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمُوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَى إِلَى أَجَلِمُ سَمَّى إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ ﴿ أَمِ أَتَّخَذُواْمِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَاءً قُلْ أُولَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْءًا وَلَا يَعْقِلُونَ فَنَا وَلَا يَعْقِلُونَ فَنَا قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ عَنْ جَعُونَ (أَ) وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحَدَهُ ٱللَّهُ مَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَلْآخِرَةً وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمُ ويَسْتَبْشِرُونَ ﴿ فَإِلَّا لَلَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ أَنتَ تَعَكُّمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ - يَغْنَلِفُونَ ﴿ وَكُوْأَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَهُ لَا فَنْدَوْ إِيدٍ عِن سُوَّ عِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَبَدَا لَهُمُ ومِنَ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ (اللهُ

وَبَدَا لَمُهُم سَيِّعَاتُ مَاكَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِمُ مَا كَانُواْ بِهِء يَسْتَهْزِءُ وِنَ ١٠٠ فَإِذَامَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّدُ عَانَا شُمَّ إِذَا خَوَّلْنَهُ، نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوبِيتُهُ, عَلَى عِلْمِّ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِكَّنَّ أَكْثَرَهُمُ ولا يَعْلَمُونَ (أَ) قَدْ قَالَمَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ و فَمَا أَغْنَى عَنْهُمُ و مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ فَأَصَابَهُمُ و سَيِّعَاتُ مَاكْسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَا وُلآءِ سَيُصِيبُهُمُ وسَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُمُ وِبِمُعْجِزِينَ ﴿ أَوَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقُدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّالَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ قُلْ يَكِعِبَادِي ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمُ ولَا نُقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ مُوَالْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ الله وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمُ و وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونَ ﴿ أَنَّ وَٱتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمُ ومِن رَّيِّكُمُ ومِن قَبْلِ أَن يَأْلِيكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُهُ, لَا تَشْعُرُونَ (٥٠) أَن تَقُولَ نَفْسُ بَحَسْرَقَى عَلَىٰ مَافَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ ٱلسَّخِرِينَ اللَّ



أَوْ تَقُولَ لُوْ أَبَ ٱللَّهَ هَدَىنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ (10) أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْأَنِ لِي كُرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴿ إِنَّ بَلِي قَدْ جَآءَ تُكَ ءَايَنِي فَكُذَّبْتَ بِهَا وَٱسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ وَ وَيُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كُذُبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُمُ ومُسْوَدَّةً ٱلَّيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوَى لِلْمُتَكَبِينَ ﴿ ﴿ وَيُنَجِى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا بِمَفَازَتِهِمُولَايَمَسُهُمُ ٱلسُّوَءُ وَلَاهُمُ ويَحْزَنُونَ ١٠٠٠ اللهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْآلِيكِ هُمُ ٱلْخُسِرُونَ ( قُلُ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ مَا أَمُرُونِي أَعَبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَنهِلُونَ اللهُ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمُلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (١١) بَلِ ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ اللَّهُ وَمَاقَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدُرِهِ عِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَٱلسَّمَوَكُ مَطُويَّنَ مُ بِيَمِينِهِ مُ سُبْحَنَهُ وَتَعَكَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهُ

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ - أُخُرَىٰ فَإِذَا هُمُ وقِيَامٌ يَنظُرُونَ الله وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِنْبُ وَجِاْيَءَ بِٱلنَّبِيِّينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمُ وِبِٱلْحَقِّ وَهُمُ ولَا يُظْلَمُونَ الله وَوُفِيِّيَتُكُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتُ وَهُوَأَعْلَمُ بِمَايَفُعَلُونَ اللهُ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ زُمُرًّا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا فُتِّحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمُ وخَزَّنَهُمَا أَلَمْ يَأْتِكُمُ ورُسُلٌ مِّنكُم يَتْلُونَ عَلَيْكُمُ وَاينتِ رَبِّكُمُ وَيُنذِرُونَكُمُ ولِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَنَدًا قَالُواْ بَلِيَ وَلَنَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ (١٨) قِيلَ أَدُخُلُواْ أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَ أَفَي مُّسَمَّتُوى ٱلْمُتَكِيِّرِينَ (11) وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمُ وإِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِّحَتُ أَبُوبُهَا وَقَالَ لَحُمُو خَزَنَنُهَا سَلَمُ عَلَيْكُمُ وطِبْتُمُو فَأَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ اللهِ وَقِالُواْ ٱلْحَكُمُدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ, وَأُوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبُوّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآتُهُ فَنِعُمَ أَجُرُ ٱلْعَلِمِلِينَ اللهِ





كُلِمَتُ بالهاء وفضاً

رَبِّنَا وَأَدْخِلْهُمُوجَنَّاتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمُ وَمَن صَكَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمُ وَأَزْوَجِهِمُ وَذُرِّيَّتِهِمُّ وِ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ وَقِهِمُ ٱلسَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيِّئَاتِ يَوْمَهِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ إِنَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَونَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبُرُ مِن مَّقْتِكُمُ أَنفُسَكُمُ وإِذْ تُدْعَونَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكُفُرُونَ اللهِ الْفُسَكُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْإِيمَانِ فَتَكُفُرُونَ اللهِ قَالُواْ رَبَّنَا أَمَتَّنَا ٱللَّنَايَنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱلْنَتَيْنِ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُو بِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُوجٍ مِن سَبِيلِ ﴿ فَالكُمُم بِأَنَّهُ وإِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ، كَفَرْتُ مُرِّدُ وَإِن يُشْرَكَ بِهِ - تُؤْمِنُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلَىٰ ٱلْكَبِيرِ اللهُ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ وعَايَنتِهِ عَ وَيُنزِكُ لَكُهُ ومِنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّ فَأَدْعُواْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْكَنفِرُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عِلِينَذِرَ يَوْمَ ٱلنَّلَاقِ عَلَىٰ يَوْمَ هُمُ وَبَرِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمُ وَشَيْءٌ لِّمِن ٱلْمُلْكُ ٱلْيُوْمِ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَارِ اللَّهِ اللهِ الْفَهَارِ

ٱلْيُوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَاكَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيَوْمَ إِنَ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّ وَأَنذِرْهُمُ ويَوْمَ ٱلْآزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ ﴿ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعِ يُطَاعُ اللهُ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ اللهُ وَاللَّهُ يَقْضِي بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ - لَا يَقَضُونَ بِشَىءٍ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ نَ ﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِمُ كَانُواْ هُمُ وأَشَدَّ مِنْهُمُ وقُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمُ و وَمَاكَانَ لَهُمُ و مِنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ اللَّهِ وَاللَّهُ مِنْ وَاقِ اللَّهُ عَلَمُ و كَانَت تَأْتِيهِمُ ورُسُلُهُمُو بِٱلْبِيَنَتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ السَّ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِينَا وَسُلْطَنِ مُبِينٍ اللهِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَنْحِرُ كَنَّابُ اللَّهُ فَلَمَّاجَآءَ هُمُ وبِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ اَقْتُلُواْ أَبْنَآءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَدُ. وَاسْتَحْيُواْ نِسَاءَ هُمُّ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَنفِرِينَ إِلَّا فِي ضَكْلِ ٥



وَاقِء بانباء وففا

وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُونِي أَقَتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدُعُ رَبَّهُۥ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمُ و وَأَن يَظْهَرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله وَقَالَ مُوسَى إِنِي عُذْتُ بِرَتِي وَرَيِّكُمُ مِن كُلِّ مُتَكِّيِّر لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ اللهِ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنُ مِّنْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُمُ إِيمَانَهُ أَنَقَتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّ ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَ كُمُ وِبِٱلْبِيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمُ وَإِن يَكُ كَندِبًا فَعَلَيْهِ - كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُمُ وبَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهُدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كُذَّابُ ۞ يَفَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلُكُ ٱلْيَوْمَ ظَلَهِ بِنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَ نَأْ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ وِإِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُورُ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ( وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَتَقُوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ ومِثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ اللهِ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمُ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ اللَّهُ عَادٍ وَيَنَقُوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ وَوْمَ ٱلنَّنَادِ عِنْ ۖ يَوْمَ تُولُّونَ مُدْبِرِينَ مَالَكُمُ ومِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِيْمِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ (٣٣)

هاد ع

وَلَقَدْ جَآءَ كُمُ م يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا زِلْتُمُو فِي شَكِّ مِّمَّا جَآءَ كُمُم بِهِي حَتَى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمُولَن يَبْعَثُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ، رَسُولًا حَكَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْقَابُ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلُطَنِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلُطَنِ أَتَىٰهُمُّ وَكُبُرُ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كَنَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِ جَبَّادٍ ١٠٠ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنْهَنْ أَبْنِ لِي صَرْحًا لِعَلِيَّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَبَ اللَّ السَّبَكِ ٱلسَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعُ إِلَى إِلَىٰ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ، كَندِبًّا وَكَذَالِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ شُوَّهُ عَمَلِهِ وَصَدَّعَنِ ٱلسَّبِيلِّ وَمَاكَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنْقُوْمِ أُتَّبِعُونِ الْهَدِكُمُ وسَبِيلَ ٱلرَّشَادِ اللهُ يَنَقُومِ إِنَّمَا هَلَاهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا مَتَنَّعٌ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِي دَارُ ٱلْقَرَادِ اللهُ مَنْ عَمِلَ سَيِّتَةً فَلَا يُجَزَى إِلَّامِثْلُهَا اللَّهِ مَلْكُمَّ أَلَّا وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرِ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُولَكِيكَ يُدْخَلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ اللهِ



﴿ وَيَنْقُوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمُ وِ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ (١١) تَدْعُونَنِي لِأَكَفُرَ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ عَمَا لَيْسَ لِيهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمُ وإِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَارِ اللهَ لَاجَرَهَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ - لَيْسَ لَهُ, دَعُوةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْأَخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدُّنَّا إِلَى ٱللَّهِ وَأَتَ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمُ وأَصْحَابُ ٱلنَّارِ الله فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمُمْ وَأَفْوَضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرُ بِٱلْعِبَادِ اللَّهِ فَوَقَىلُهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَامَكُرُواْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ ١٠٠ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخُلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ اللهِ وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَتَوُّا لِلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُواْ إِنَّا كُنَّا لَكُمُّهُ وَبَعَا فَهَلُ أَنتُ مُومُغُنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ الله قَالَ الَّذِينَ ٱسْتَكَبُّرُواْ إِنَّا كُلُّ فِيهَا إِنَّ ٱللَّهُ قَدْحَكُمْ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ (اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّ مَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمُ مِي غُفِقِفَ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ (اللهِ

قَالُواْ أَوْلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمُ ورُسُلُكُمُ و بِٱلْبَيِنَتِ قَالُواْ بَكَّيْ قَالُواْ فَٱدْعُواْ وَمَا دُعَتَوُّا ٱلْكَنْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ الله المنكر رُسُلَكَ وَالَّذِيبَ ءَامَنُوا فِي ٱلْحَيَوْقِ ٱلدُّنْيَا وَيُوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ( ) يَوْمَ لَا تَنفَعُ ٱلظَّالِمِينَ مَعْذِرَ مُهُمُّ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمُ وسُوَّهُ ٱلدَّارِ ( وَ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأُوۡرَٰشَا بَنِي إِسۡرَتِهِيلَ ٱلۡكِتَنبَ اللَّهُ هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ١٠٠ فَأُصْبِرُ إِنَ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغُفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَنِرِ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلُطَانِ أَتَنَاهُمُ وإِن فِي صُدُورِهِمُ وإِلَّا كِيْرُ اللَّهِ مِنْ أَلَّا كِيْرُ مَّا هُمُ وبِ بِلِغِيهُ } فَأَسْتَعِذُ بِأُللَّهِ إِنَّهُ مُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ( اللهُ لَخَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبُرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَنكِنَّ أَكُثَّرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّدْلِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِيحَ أَهُ قَلِيلًا مَّا يَتَذَكَّرُونَ (٥٠)

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآئِيٰةٌ لَّا رَبِّ فِيهَا وَلَكِكَنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ اللهِ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسَنَّ تَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيُدُخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ ، وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَ ٱللَّهَ لَذُو فَضَلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ اللَّهُ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ وخَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَاهُ إِلَّا هُوَّ فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ الله كَذَالِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجُحُدُونَ اللهُ اللهُ الله عَكَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاة بِنَاءً وَصَوَّرَكُمُ و فَأَحْسَنَ صُورَكُمُ و وَرَزَقَكُم مِنَ ٱلطَّيَبَتِ فَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ مَّرُ فَكَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ هُوَٱلْحَيُ لَا إِلَنَهُ إِلَّا هُوَفَادُعُوهُ. مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينُ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (0) ﴿ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنَّ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ فِي ٱلْبِيَنَاتُ مِن رَّتِي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (١)



هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطُفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمُ وطِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمُ وثُمَّ لِتَكُونُوا شِيُوخًا وَمِنكُمُ مِن يُنُوفَى مِن قَبَلُ وَلِنَبَلُغُوا أَجَلًا مُسَمَّى وَلَعَلَّكُمُ مَ تَعْقِلُونَ الله هُو ٱلَّذِي يُحْمِي وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ١٠٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَدِدُلُونَ فِي ءَايَنتِ ٱللَّهِ أَنَّ يُصِّرَفُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَبِ وَبِمَا أَرْسَلْنَابِهِ، رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ الْ أَغْلَلُ فِي أَغْنَقِهِمُ وَالسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ فِ أَغْنَقِهِمُ وَالسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ فِ ٱلْحَمِيمِ اللهُ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ اللهُ ثُمَّ قِيلَ لَمُمْر أَيْنَ مَا كُنْتُهُ وتُشْرِكُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْضَ أُواْعَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَدْعُواْمِن قَبْلُ شَيْعًا كَنَالِكَ يُضِلُّ اللَّهُ ٱلْكَنفِرِينَ (٧٧) ذَالِكُمُ وبِمَا كُنتُمُ وتَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنتُمُ تَمْرَحُونَ اللهُ ٱدْخُلُوا أَبُوكَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيما فَيِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ١٠٠ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَإِمَّا نُرِيَّنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِلُهُم أَوْ نَتُوفَيِّنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ اللَّا

حِماء أمر م متبل وجهان: ١. تحقيق الهمزة الأولى الثانية حِماء أمر ٢. تحقيق الهمزة الأولى المنانية الفامة المنانية الفامة

> و يوري سنت بالهاء وففأ

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُمُ ومَن قَصَصَنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمُ ومَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بِكَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَا أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ اللهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَلَمَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَلَكُمْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَلَكُمْ مِنْهَا مَنَافِعُ وَلِتَ بَلْغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمُ و وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿ وَيُرِيكُمُ وَالْكِيهِ عَفَاتَ عَالَتِهِ عَفَاتَ عَالَتِهِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ اللَّ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُ رِكَانُواْ أَكُثَرُ مِنْهُمُ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مِاكَانُواْ يَكْسِبُونَ الله المَاجَآءَ تَهُمُ ورُسُلُهُمُ وبِأَلْبِيِّنكتِ فَرِحُواْ بِمَاعِندَهُمُ و مِنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمُ مَا كَانُواْ بِهِ ، يَسْتَمُ زِءُونَ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُواْءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحْدَهُ، وَكَفَرْنَا بِمَاكُنَّا بِهِ، مُشْرِكِينَ الله فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمُ وإِيمَنْهُمُ ولَمَّا رَأُواْ بَأْسَأَلُسُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ - وَخَسِرَ هُنَا لِكَ ٱلْكَنِفُرُونَ ﴿ ١٨٤ ﴾





فَقَضَىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظَا ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ (١١) فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُور صَعِقَةً مِّثْلَ صَعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ (١٠) إِذْ جَاءَتُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمُ وَمِنْ خَلْفِهِمُ وَأَلَّا تَعَبُدُواْ إِلَّا ٱللَّهَ قَالُواْ لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَتِهِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمُ بِهِ - كَنفِرُونَ اللهُ فَأَمَّا عَادُّ فَأَسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحُقِيِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَتَ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمُ وهُوَ أَشَدُّ مِنْهُمُ وقُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايَدِنَا يَجْحَدُونَ اللهُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ورِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامِ خَسَاتٍ لِنُذِيقَهُمُ و عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَخْزَى وَهُمُو لَا يُنْصَرُونَ اللَّهِ وَأَمَّا تَمُودُ فَهَدَيْنَهُمُ وِفَاسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمُ وصَاعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهِ وَنَجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ اللهِ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعَدَآءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمُ ويُوزَعُونَ ﴿ مَا حَتَّى إِذَا مَاجَآءُ وَهَاشَهِدَ عَلَيْهُمُ وسَمْعُهُمُ وَأَبْصَارُهُمُ وَجُلُودُهُمُ وبِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ الله

لِمَ البزي وقفاً وجهان: ۱. بسكون الميم ۲. بهاء



وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمُ ولِمَ شَهِدتُّمُ وعَلَيْنَا قَالُواْ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمُ وَأُوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ عَرُجَعُونَ ١٠٠٠ وَمَا كُنتُهُ و تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمُ وسَمْعُكُورُ وَلَا أَبْصَدُرُكُمُ وَلَاجُلُودُكُمُ وَلَكِينَ ظَنَنتُمُ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَوُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ (١١) وَذَالِكُومُ ظُنُّكُمُ ٱلَّذِي ظَنَنتُمُ وبَرِيِّكُمُ وأَرْدَ سَكُمُ وفَأَصْبَحْتُمُ و مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ فَإِن يَصَبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثْوَى لَمُّمُّهُ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَاهُمُ ومِنَ الْمُعْتَبِينَ ﴿ اللَّهِ ﴿ وَقَيْضَا الْمُمُو قُرَنَاءَ فَزَيَّنُواْ لَهُمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمُ وَمَا خَلْفَهُمُ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أُمَدٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ومِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُ مُو كَانُواْ خَسِرِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَاتَسْمَعُواْ لِهَنَدَا ٱلْقُرَانِ وَٱلْغَوْاْفِيهِ - لَعَلَّكُمْ وتَغُلِبُونَ ١٠٥ فَلَنُذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِينَهُمُ وأَسُوا الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ اللَّهِ ذَلِكَ جَزَاءً أَعْدَاتِهِ ٱللَّهِ ٱلنَّارُّ لَهُمُهُ وَفِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِجْزَاءً مِمَا كَانُواْ بِنَايَلِنَا يَجْحَدُونَ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبَّنَا أَرْنَا ٱلَّذَيْنِّ أَضَلَّا نَامِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ اللهُ

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدْمُواْ تَـتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكِ أَلَا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنْتُمُ و تُوعَدُونَ اللَّهِ فَعَنُ أَوْلِيا آؤُكُمُ وفِي ٱلْحَيَاوَةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمُ رفِيهَا مَاتَشَتَهِي أَنفُسُكُمُ و وَلَكُمُ وفِيهَامَا تَدَّعُونَ ١٠ نُزُلًا مِنْ عَفُورٍ رَّحِيم ١٠ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللَّهُ وَلَاتَسْتَوى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسِّيتَاةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَكُ مَكَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ ﴿ إِنَّ وَمَا يُلَقَّىٰهَا إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّىٰهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (٣) وَإِمَّا يَنزَعُنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَين نَزْعُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ مُوالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٢٠) وَمِنْ الكِّيهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لَا تَسْجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَ مَن وَأُسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمُ. إِيَّاهُ، تَعَّبُدُونَ ﴿ أَنَّ فَإِنِ ٱسۡتَكَبُرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَيِّكَ يُسَيِّحُونَ لَهُ وِ إِلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمُ وَلايسَّعُمُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



وَمِنْ ءَايَكِهِ وَأَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَلْشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهۡتَزَتَ وَرَبَتَ إِنَّ ٱلَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَى ۚ إِنَّهُ, عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا ٱلْهَنَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِخَيْرُ أَمْ مَّن يَأْتِي ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ ٱعْمَلُواْ مَاشِئْتُمُ، إِنَّهُ, بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَ هُمٍّ وَ وَإِنَّهُ لِكِنْبُ عَزِيزٌ ﴿ اللَّهِ لَأَيْهِ الْبُطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ - وَلَا مِنْ خَلْفِهِ عَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ جَميدٍ (اللهُ مَّايُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبِّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابٍ أَلِيمِ (اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا وَلَوْجَعَلْنَهُ، قُرَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَنُهُۥ ءَاْعُجَمِيٌّ وَعَرَبِيُّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدِّي وَشِفَآءً وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمُ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمُ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمُ وَعَمَّى أُوْلَيْهِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ (٢٠٠) وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ فَأَخْتُلِفَ فِيةً - وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن زَّبِّكَ لَقُضِي بَيْنَهُمُ وَ إِنَّهُمُ وَلَفِي شَكِّي مِّنْهُ و مُرِيبِ (اللهُ مَّنْ عَمِلُ صَالِحًا فَلِنَفْسِيهِ - وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَ أَوْمَا رَبُّكَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ اللَّهِ لِلْعَبِيدِ



مرر ثمرتِ بالهاء وففأ

﴿ إِلَيْهِ - يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ - وَيَوْمَ يُنَادِيهِمُ وأَيْنَ شُرَكَاءى قَالُواْءَاذَنَّكَ مَامِنَّا مِن شَهِيدٍ (١٦) وَضَلَّ عَنْهُمُ وَمَا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَكُمْ ومِن تَّحِيصِ (٧) لَايسَّعَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَوْسُ قَنُوطٌ ﴿ إِنَّ أَذَقَنَاهُ ، رَحْمَةُ مِّنَّا مِنْ بَعْدِضَرَّاءَ مَسَّنَّهُ ، لَيَقُولَنَّ هَلَا لِي وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةً وَلَبِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ ولَلْحُسْنَي فَلَنُنِّيِّ أَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُمُ ومِنْ عَذَابِ غَلِيظٍ (١) وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِيهِ وَ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُودُ عَآءٍ عَريض اللهِ قُلُ أَرَءَ يُتُمُو إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمُ وَإِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ ا به عَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَ اقِ بَعِيدٍ (١٠) سَنُريهِمُو ءَايَنِنَافِي ٱلْأَفَاقِ وَفِي أَنفُسِمِمُ وحَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمُ وأَنَّهُ ٱلْحَقُّ أُوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ, عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ﴿ أَلَا إِنَّهُمُ و فِ مِرْيَةٍ مِن لِقَاءً رَبِّهِ مُرُّواً لَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ مُعِيطًا اللهُ





فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُور مِنْ أَنفُسِكُمُ وأَزْوَجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزْوَرَجًا يَذْرَؤُكُمُ وفِيدٍ عَلَيْسَ كُمِثْلِهِ عَسَى أَهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللهُ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ اللهُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ، بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّاللَّ الللَّلْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ ال اللهُ شَرَعَ لَكُمُ ومِنَ ٱلدِينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ عِنُوحًا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ - إِبْرَهِمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۖ أَنَّ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا نَنَفَرَقُواْ فِيهِ عَكُبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَانَدْعُوهُمُ وإِلَيْهُ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ عَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ عَن يُنِيبُ (١١) وَمَا نَفَرَقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمُ وَلَوْلَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِن زَيِكَ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى لَقُضِى بَيْنَهُمُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِئْبَ مِنْ بَعْدِهِمُ ولَفِي شَكِ مِنْ مُريبِ فَلِذَالِكَ فَأَدُعُ وَٱسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتُ وَلَا نَلْبِعْ أَهُوَاءَهُمُ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَبِّ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمُ ولَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمُ وأَعْمَالُكُمُ لَاحُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ (٣)

وَٱلَّذِينَ يُحَاَّجُونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ, حُجَّنَّهُمُ دَاحِضَةً عِندَ رَبِيمُ وَعَلَيْهِمُ وَعَضَبٌ وَلَهُمُ وعَذَابٌ شَكِدِيدُ اللهُ اللهُ اللَّذِي أَنزَلَ الْكِنْبَ بِالْحَقِّقِ وَالْمِيزَانَّ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبُ اللهِ يَسْتَعْجِلُ بِهَاٱلَّذِيكَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلَا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَكَالٍ بَعِيدٍ (اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ عِرْزُقُ مَن يَشَأَّهُ وَهُوَ ٱلْقَوِي ٱلْعَزِيزُ الله مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثُ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ عِنْهَا وَمَالَهُ, فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَصِيبِ اللهُ أَمْ لَهُ مُوشُرَكَ وَأَا شَرَعُواْ لَهُمُ ومِنَ ٱلدِينِ مَا لَمْ يَأْذَنَا بِهِ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ ٱلْفَصِّلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمُ عَذَابُ أَلِيمٌ اللَّهُ تَرَى ٱلظَّلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُ بِهِمُّهُ وَالَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَاتِ لَمُمُ وَمَا يَشَاءُ وَنَ عِندَرَبِهِمُ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ اللهِ

ذَيلِكَ ٱلَّذِي يَبِشُرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَتُّ قُل لَّا أَسْئُلُكُورُ عَلَيْهِ - أَجَرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَيُّ وَمَن يَقْتَرِفَ حَسَنَةً نَزد لَهُ وَفِهَا حُسْنًا إِنَّ أَللَّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ ١٠ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَىٰ عَلَى أُللَّهِ كَذِبًّا فَإِن يَشَا إِللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكُّ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ } إِنَّهُ, عَلِيمُ إِندَاتِ ٱلصُّدُودِ (٢٠٠٠) وَهُوَ ٱلَّذِي يَقْبَلُ ٱلنَّوْبَةُ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّعَاتِ وَيَعْلَمُ مَا يَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهِ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْلُمُ مَا يَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهِ عَنْ عَبَادِهِ وَيَعْلُمُ مَا يَفْعَلُونَ ﴾ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَنتِ وَيَزِيدُهُمُ مِن فَضَّلِهِ } وَٱلْكَفْرُونَ لَمُهُمْ وَعَذَابُ شَدِيدٌ اللهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ - لَبَغَوَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِكِن يُنزِلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآَّ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ -خَيِرُ بَصِيرُ (٥٠) وَهُوَ ٱلَّذِي يُنزِلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعَدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُ وَهُو ٱلْوَلْيُ ٱلْحَمِيدُ (١) وَمِنْ عَاينيهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ وَهُو عَلَى جَمْعِهِمُ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ وَمَا أَصَابَكُمُ مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كُسَبَتْ أَيْدِيكُورُ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ (٨٠) وَمَا أَنتُمُ وبِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ ١٠٠



وَمِنْ ءَاينتِهِ ٱلْجُوَارِ - فِي ٱلْبَحْرِكَٱلْأَعْلَىدِ ۚ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَا كِدَ عَلَى ظَهْرِوْء إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَينَتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَدِينَامَا لَهُمُ ومِن مِّحِيصِ اللهُ فَمَا أُوتِيتُمُ ومِن شَيْءٍ فَلَنْعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأُومَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمُ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٣٣﴾ وَالَّذِينَ يَجْنَنِبُونَ كَبَيْرٍ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمُ ويَغْفِرُونَ ﴿ ٢٠ وَالَّذِينَ السَّتَجَابُواْ لِرَبِّهُمُ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ وَأَمْرُهُمْ وَشُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَوَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ ويُنفِقُونَ ﴿٥٠ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْيُ هُمُ رِينْكُصِرُونَ اللهُ وَجَزَاقُواْ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ وَعَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ لِا يُحِبُّ ٱلظَّالِمِينَ ﴿٣٧ وَلَمَنِ ٱنْصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَأُولَيْهِ كَ مَاعَلَيْهِمُ ومِن سَبِيلٍ ﴿ ١٨ } إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقَّ أُولَيْهِكَ لَهُمُو عَذَابُ أَلِيمُ اللهَ وَلَمَن صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ اللهُ وَمَن يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ، مِن وَلِيِّ مِن بَعْدِهِ - وَتَرَى الظَّلِلمِينَ لَمَّا رَأَوْا ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلِ (اللهُ مَرَدٍّ مِّن سَبِيلِ

وَتَرَكَهُمُ و يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمُ وَأَهْلِيهِمُ ويَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ أَلَا إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُوقِيمٍ اللهِ وَمَاكًاكَ لَمُهُم مِنْ أَوْلِياآة يَنْصُرُونَهُم وَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلِ (اللهُ أَسْتَجِيبُواْ لِرَيِّكُمُ رِمِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِن اللَّهِ مَا لَكُمُ م مِن مَّلْجَإِ يَوْمَهِ إِ وَمَا لَكُمُ ومِن نَّكِيرٍ ١٠٠ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمُ وَحَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَكَثُّمُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَأَ وَإِن تُصِبْهُمُ وسَيِتَتَةً بِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيهِمُ وَإِنَّ ٱلْإِسْكَنَ كَفُورٌ (١٠٠٠) تِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَيِ وَٱلْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآهُ يَهَبُ لِمَن يَشَآهُ إِنْكُ وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ١٠٠٠ أَوْ يُزُوِّجُهُمُ وَذُكُرَانًا وَإِنْكُأْ وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَزَآيٍ جِحَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْ نِهِ مَا يَشَآهُ إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيمٌ اللهُ



وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَاكُنْتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِئَابُ وَلَا ٱلَّإِيمَانُ وَلِنَكِن جَعَلْنَاهُ، نُورًا نَهْدِي بِهِ عَمَن نَشَآةُ مِنْ عِبَادِناً وَإِنَّكَ لَتُهْدِى إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ (اللهِ صِرَطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ. مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ أَلَا إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ (٥) مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْنَزِ ٱلرِّجِيمِ مَّ وَٱلْكِتَابِٱلْمُبِينِ اللهِ إِنَّاجَعَلْنَهُ وَ فُرَنَّا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمُ وتَعْقِلُونَ آنَ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ ٱلْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيُّ حَكِيمٌ ﴿ ۚ أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمُ وقَوْمًا مُسْرِفِينَ ﴿ وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيِّ فِي ٱلْأَوَلِينَ اللهِ وَمَا يَأْنِيهِمُ ومِن نَبِي إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَيْسَتَهُ زِءُونَ الله عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُمُ وبَطَّشَّا وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأَوَّلِينَ ٧ وَلَيِن سَأَلْنَهُمُ ومَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيرُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مُٱلْأَرْضَ مِهَندًا وَجَعَلَ لَكُمُ وفِيهَا سُبُلًا لَعَلَكُمُ وتَهْ تَدُونَ اللهُ

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَنشَرْنَا بِهِ عَبُلَدَةً مَّيْتًا كَذَالِكَ تُخْرَجُونَ (أَنَّ وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُور مِنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مَا تَرْكَبُونَ ﴿ اللَّهُ لِتَسْتَوُواْ عَلَى ظُهُودِهِ -ثُمَّ تَذَكُّرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمُ وإِذَا ٱسْتَوَيْتُمُ وَلَيْهِ - وَتَقُولُواْ سُبْحَانَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَاهَندَا وَمَاكَّنَّا لَهُ مُقُرِنِينَ ١٠٠ وَإِنَّا إِلَى رَبَّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اللهُ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ عَرْءً إِلَّا ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينُ اللَّ أَمِ أَخَّذَ مِمَّا يَغُلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَلَكُمُ بِٱلْبَنِينَ ﴿ اللَّهِ مَا أَمَدُهُمُ وبِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَكُلًا ظَلَّ وَجَهُهُ. مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ (١١) أُوَمَن يَنشَوُّا فِ ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُمُيِينٍ اللهِ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتَمِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمُ وعِندُ ٱلرَّحْمَنِ إِنَامًّا أَشَهِدُواْ خَلْقَهُمُ وسَتُكُنُّبُ شَهَندَ أَمُهُم وَيُسْتَكُونَ ﴿ إِنَّ وَقَالُواْ لَوْ شَاءَ ٱلرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَهُم مَ مَالَهُمُ وبِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمُ و إِلَّا يَخْرُصُونَ اللَّ أَمْ عَالَيْنَاهُمُ و كِتَنَبًا مِّن قَبِلُهِ و فَهُمُ ربِهِ و مُسْتَمْسِكُونَ اللهُ مَلْ قَالُواْ إِنَّا وَجَدْنَاءَابَآءَنَا عَلَى أُمَّةِ وَإِنَّا عَلَى ءَاثَرِهِمُ ومُهَمَّدُونَ اللَّهُ

وَكُنَالِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى ءَاثَرِهِمُ ومُقْتَدُونَ (") ا أَوَلَوْ جِنْتُكُور بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمُ وعَلَيْهِ ، عَالِمَاءَ كُور قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمُ وبِهِ عَكَفِرُونَ ﴿ اللَّهِ فَأَنْفَمِّنَا مِنْهُمُّ وَفَأَنْظُرُكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ اللهِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ، وَقَوْمِهِ، إِنَّنِي بَرَآءُ مِمَّا تَعَ بُدُونَ ١٠٥ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ مَسَيَّمُ دِينِ اللهُ وَجَعَلَهَا كُلِمَةُ بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ عَلَيْهُمُ ويرِّجِعُونَ اللهُ بَلِ مَتَّعَتْ هَنْوُلاَّءِ وَءَابَآءَ هُمُ وحَتَّى جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ١٠٠٠ وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَنذَاسِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ عَكَفِرُونَ ١٠٠٠ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِلَ هَاذَا ٱلْقُرَانُ عَلَى رَجُلِ مِنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿ اللَّهُ الْهُمُورِ يَقْسِمُونَ رَحْمَتُ رَبِّكَ نَحُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمُ ومَعِيشَتَهُمُ وفِي ٱلْحَيُوةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمُ و فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ لِيَتَخِذَ بَعْضُهُمُ و بَعْضَا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَيِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ وَلُولًا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْنِن لِيرُوتِهِمُ وسَقَّفًا مِن فِضَةِ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ (٣٠)



رخمت ورخمت بانهاء وقفاً فيهما

وَلِيهُوتِهِمُ وَأَبُوْبَا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكِونَ ﴿ اللَّهُ وَزُخُرُفًا وَإِن كُلُ ذَالِكَ لَمَا مَتَنعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَٱلْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللهِ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَنِ نُقَيِّضُ لَهُ وشَيْطَانَا فَهُوَ لَهُ وَقِينُ اللهِ وَإِنَّهُمُ لِيَصُدُّونَهُمُ وعَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ ومُهَ تَدُونَ (٣) حَتَّى إِذَاجَاءَ نَاقَالَ يَنلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعُدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ ﴿ ﴿ وَكُن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذَظَلَمْتُهُ وَأَنَّكُمُ وَفِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿٣٨﴾ أَفَأَنَتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْ تَهْدِىٱلْعُمْىَ وَمَن كَاتَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (٣) فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمُ ومُنكَقِمُونَ ﴿ أَوْ نُرِيَّنَّكَ ٱلَّذِي وَعَدْنَهُمُ وَ فَإِنَّا عَلَيْهِمُ وَمُقْتَدِرُونَ (١١) فَأَسْتَمْسِكَ بِٱلَّذِى أُوحِي إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ (١٠) وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَّ وَسَوْفَ تُسْتَكُونَ ﴿ وَسَلَّ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبَّلِكَ مِن رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِتَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ يُهِ مَفَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ (0) فَالْمَاجَآءَهُمُ وِيَايَلِنَا إِذَا هُمُ وِمِنْهَا يَضْعَكُونَ (1)

س رطي قتبل: بالسين بدل الصاد

تحمی قبل: فتبل:

وَمَا نُرِيهِ مُومِنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكَبُرُ مِنْ أُخْتِهَ أَوَأَخَذُنَّهُمُ بِٱلْعَذَابِلَعَلَهُمُ ويَرْجِعُونَ ﴿ اللَّهِ وَقَالُواْ يَنَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُلْنَا رَبُّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ (١) فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمُ مِينَكُثُونَ ﴿ إِنَّ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ عَالَ يَنْقُوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَلَذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجَرِّي مِن تَعْتِيُّ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ١٠٥٥ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينُ ١٥٥ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ اللهُ فَلَوْلا أُلْقِي عَلَيْهِ عِلْسُورَةٌ مِن ذَهَبِ أَوْ جَآءَ مَعَهُ ٱلْمَلَيْءِكُةُ مُقْتَرِنِينَ ١٠٥ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ. فَأَطَاعُوهُ ، إِنَّهُمُ رِكَانُواْ قُومًا فَسِقِينَ ١٠٠ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا أَنْقَمْنَا مِنْهُمُو فَأَغْرَقْنَاهُمُ وأَجْمَعِينَ ﴿ فَ فَجَعَلْنَاهُمُ و سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينِ ﴿ ﴿ ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ أَبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قُوْمُكَ مِنْهُ. يَصِدُّونَ ﴿ وَقَالُواْ عَالِهِمُ مَا لَا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ. يَصِدُّونَ خَيْرُ أَمْرِ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُرُوقُومٌ خَصِمُونَ (٥٠) إِنْ هُوَ إِلَّا عَبَّدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ ، وَجَعَلْنَهُ ، مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَتِهِ يلَ اللهُ وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنكُورِ مَلَيْحِكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخَلُفُونَ اللهُ

م رط في المسين فتبل: بالسين (الموضعان)

وَإِنَّهُ وَلَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتُرُثَ بِهَا وَأَتَّبِعُونَ هَنَا صِرَطٌّ مُّسْتَقِيمُ اللهِ وَلَايَصُدَّنَاكُمُ ٱلشَّيْطِانُ إِنَّهُ لِكُورُ عَدُوُ مُبِينُ الله وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْجِتْ تُكُثِّرُ بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمُ رِبَعْضَ ٱلَّذِي تَخْلَلْفُونَ فِيلِّهِ عَفَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللهُ هُوَرَتِي وَرَبُّكُور فَأَعْبُدُوهُ، هَنذَاصِرُطُ مُسْتَقِيمُ الله فَأَخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمُّ وفَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمِ اللهِ مَلْ مَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُمُورَبَغْتَةً وَهُمُولَا يَشْعُرُونَ اللَّهِ ٱلْأَخِلَّاءُ يَوْمَهِذِ بَعْضُهُمُ ولِبَعْضِ عَدُقُ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ يَعِبَادِ لَا خَوْفُ عَلَيْكُمْ ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنتُمُ وتَحَنَّزُنُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِعَايَدِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ اللهُ ادْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ أَنتُهُر وَأَزْوَ جُكُور تُحْبَرُونَ الله يُطَافُ عَلَيْهُمُ وبِصِحَافِ مِن ذَهَبٍ وَأَكُوابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِى ٱلْأَنفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَعْيُثِ وَأَنتُمُو فِلهَا خَلِدُونَ اللهُ وَيِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمُو تَعْمَلُونَ اللَّهُ لَكُور فِيهَا فَكِكُهُ أُكْثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ اللَّهُ

السكمآء

وتسهيل الهمزة

الله

الثانية ياء

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ ٧٠ ۖ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمُ وَهُمُ فِيهِ ع مُبْلِسُونَ (٧٠) وَمَاظَلَمَنَاهُمُ وَلَكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّالِمِينَ (٧٧) وَنَادَوْا يَكُمُلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَارَتُكِ قَالَ إِنَّكُمُ وَمَلِكُونَ ٧٧٠ لَقَدْ جِتْنَكُمُ وبِالْحَقِّ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَكُمُ ولِلْحَقِّ كَدِهُونَ ١١١ أَمْ أَبْرَمُواْ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ (٧٧) أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمُ دَوَجُونهُ مُ دَبَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمُ ويَكُنُبُونَ ١٠٠٠ قُلَ إِن كَانَ لِلرِّمْنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْعَنبِدِينَ الله سُبْحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (١٥) فَذَرْهُمُ ويَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ ﴿ ٨٣ وَهُوَ ٱلَّذِى فِي ٱلسَّمَآ ، إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَنَّهُ وَهُوَ الْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِى لَهُ، مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندُهُ، عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ عَرُجَعُونَ اللهِ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمُ ويَعْلَمُونَ ١١٠ وَلَيِن سَأَلْتَهُمُ ومَنْ خَلَقَهُمُ و لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ ﴿ وَقِيلَهُ مُ يَكُرِبِّ إِنَّ هَـٰ وُلَآءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ١١٠ فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١١١

## حمَّ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ (١) إِنَّا أَنزَلْنَهُ، فِي لَيْلَةٍ مُّبَرَكَةً إِنَّاكُنَّا مُنذِرِينَ ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرِ حَكِيمٍ ﴿ اللَّهِ مَا يُفْرَقُ كُلُ أَمْرِ حَكِيمٍ أَمْرًا مِنْ عِندِنَا ۚ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ اللَّهِ مُولَ مَن رَّبِكَ إِنَّهُۥ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ( ) رَبُّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُهُ ومُوقِنِينَ آنُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحِيء وَيُمِيثُ رَبُّكُور وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ بَلْ هُمُ دِفِي شَكِّ يَلْعَبُونَ ﴿ فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ١٠ يَعْشَى ٱلنَّاسُّ هَنذَا عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ إِنَّ رَّبَّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿ أَنَّ لَكُمُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَ هُمُ وَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّدُ تَجْنُونُ ﴿ إِنَّا كَاشِفُوا ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُورِ عَآبِدُونَ السَّ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى إِنَّا مُنلَقِمُونَ الله ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَّا قَبْلَهُمُ وقَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمُ وَسُولُ كَرِيمُ اللهُ أَنْ أَدُوا إِلَى عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمُ ورَسُولُ أَمِينُ اللهُ



وَأَن لَا تَعْلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنِّي ءَاتِيكُور بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ ﴿ اللَّهِ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَتِي وَرَبِّكُور أَن تَرْجُمُونِ ١١ وَإِن لَرْ نُوْمِنُواْ لِي فَأَعْزِلُونِ ١٠٠٠ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَا وُلَآء قَوْمٌ مُجْمِمُونَ اللهِ فَأَسْرٍ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمُ مُتَّبِعُونَ ١١٠ وَأَتْرُكِ ٱلْبَحْرَرَهُوًّا إِنَّهُمُ رِجُندُ مُغَرَّقُونَ ١١٠ كُمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّنتِ وَعِيُونِ ١٦ وَزُرُوعِ وَمَقَامِ كَرِيمٍ ١٠ وَنَعْمَةِ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ (7) كَذَلِكَ وَأُوَرِثْنَهَا قُومًا ءَاخَرِينَ (٧) فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظرِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدُ نَجِّيْنَا بَنِي إِسْرَتِهِ يلَ مِنَ ٱلْعَذَابِٱلْمُهِينِ (١٠) مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ، كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَكُمُ مُوعَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَكَمِينَ ﴿ وَ النَّيْنَاهُمُ ومِنَ ٱلْأَيْتِ مَا فِيهِ ، بَكَوُّ أُمُّينَ عُمُ الله عَوْلَاءِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَاٱلَّأُولَى وَمَا نَعَنُ بِمُنشَرِينَ ﴿ وَا فَأْتُوا بِعَاباً إِنا إِن كُنتُمُ وصَدِقِينَ ﴿ وَ الْمُمُ خَيْرُ أَمْ قَوْمُ تُبَعِ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ وأَهْلَكُنَاهُمْ إِنَّهُمُ وكَانُوا مُعْرِمِينَ (٥٥) وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِيِّنَهُمَا لَعِيدِ (٢٠) مَا خَلَقْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِكَنَّ أَكُثَّرُهُمُ ولَا يَعْلَمُونَ (٧٧)

شجكرت

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَاتُهُمُ وأَجْمَعِينَ ﴿ ٣ كُوْمَ لَا يُغْنِي مُولًى عَن مَّوْلَى شَيْعًا وَلَا هُمُ ويُنصَرُونَ الله إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٠٠ إِنَّ شَجَرَتُ ٱلزَّقُومِ طَعَامُ ٱلأَشِيرِ اللهِ كَالْمُهُلِ يَغْلِي فِٱلْبُطُونِ اللهُ كَغَلِّي ٱلْحَمِيمِ (اللهُ خُذُوهُ، فَأَعْتُلُوهُ، إِلَى سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ (اللهُ شُوَآءِ ٱلْجَحِيمِ (اللهُ شُمَّ صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ عِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ (60) ذُقَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ (أَنَّ إِنَّ هَلَا مَا كُنتُمُ وبِهِ عَتَمْ تَرُونَ (٧١) إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أُمِينٍ (١١) فِي جَنَّاتٍ وَعِيمُونٍ (1) يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَيْطِينَ (0) كَذَالِكَ وَزُوَّجْنَاهُمُ وَبِحُورِ عِينِ (٥) يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَنَكِهَةِ ءَامِنِينَ (0) لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَ وَوَقَنْهُمُ وعَذَابَ ٱلْجَحِيمِ (٥٠) فَضَلَّا مِن زَبِّكَ ذَٰ لِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَهُ ۖ فَإِنَّمَا يَسَّرُنَكُ وَ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمُ ويَتَذَكَّرُونَ (٥٠٠) فَأَرْتَقِبُ إِنَّهُمُ ومُرْتَقِبُونَ (٥٠٠)

مِ اللَّهِ الرَّحْيَرُ الرِّحِيمِ حمَّ تَنزِيلُ ٱلْكِئْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ (١) إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَنتِ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ وَفِي خَلْقِكُورُ وَمَا يَبُثُ مِن دَاَّبَةٍ ءَايَتُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ ﴾ وَأَخْلِلْفِ ٱلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاجِ ءَايَنْتُ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿ ٤ ﴾ تِلْكَ ءَاينتُ أَللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّي فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَكِهِ - يُوْمِنُونَ ٥ وَيُلُّ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَنْهِ ٢ يَسْمَعُ ءَايَتِ ٱللَّهِ تُنْكَىٰ عَلَيْهِ عَنْمُ يُصِيُّرُ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَمْ يَسْمَعُهَا فَبَشِرْهُ وبِعَذَابِ أَلِيم ٧ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَكِتِنَا شَيَّعًا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًّا أُولَيَهِكَ لَمُهُم عَذَابُ مُّهِينٌ ﴿ مِّن وَرَآبِهِمُ وجَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمُ و مَا كَسَبُوا شَيْعًا وَلَا مَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَّاتَّةً وَلَمُهُم عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ هَنذَا هُدُكُّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِنَايَتِ رَبِّهِمُ وَهُمُ وعَذَابٌ مِن رِّجْزِ ٱليدُ اللهِ اللهُ الله ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمُّ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ فِيهِ - بِأَمْرِهِ وَلِنَبْنَغُواْ مِن فَضَلِهِ } وَلَعَلَّكُمُ وَتَشَكُّرُونَ اللهُ وَسَخَرَلَكُمُ ومَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاينَتِ لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ



قُل لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِي قَوْمَا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِمِّ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِمِّ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَ أَثُمَّ إِلَى رَبِّكُمُ وتُرْجَعُونَ اللَّ وَلَقَدْ ءَالْيَنَا بَنِي إِسْرَةِ عِلَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنَّبُوَّةَ وَرُزَقْنَهُمُ ومِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمُ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَ اللَّهِ مَا يَنْنَاهُمُ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَمَا آخَتَكُفُواْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا ابْيَنَهُ مُواِنَّ رَبُّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمُ ويَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ - يَخْلَلِفُونَ اللهُ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعُهَا وَلَائتَّبِعُ أَهْوَاءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّهُمُ وَلَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضُهُمُ وأَوْلِيآءُ بَعْضٌ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُنَّقِينَ (١١) هَنذَا بَصَلَيْرُ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ اللهُ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن بَعْمَلَهُ مُر كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَوَّآءٌ تَحْيَاهُمُ ووَمَمَاتُهُمُ وسَآءً مَا يَعْكُمُونَ إِنَّ وَخَلَقَ اللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ وَهُمُ رِلَا يُظْلَمُونَ (١)

أَفْرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهَهُ وهُولالهُ ووَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ ع وَقَلْبِهِ، وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ، غِشَوَةً فَمَن يَهْدِيهِ، مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ (") وَقَالُواْمَاهِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا ٱلدَّهْرُ وَمَا لَكُمُ وبِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمُ وإِلَّا يَظُنُّونَ (٣) وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمُ وَ عَلِيْتُنَا بَيِّنَتِ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمُ وِ إِلَّا أَن قَالُواْ أَتْوُا بِعَابَآبِنَا إِن كُنتُمُوصَلِدِقِينَ ﴿ مَا قُلِ ٱللَّهُ يُحِيدُكُونُمْ يَمِيتُكُونُمْ يَجِمَعُكُور إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ، وَلَكِنَ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٥٠) وَيلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ بِذِيخُسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ الله وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَائِيةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِنْبِهَا ٱلْيَوْمَ تُجْزَؤُنَ مَاكُنْهُم تَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ ﴾ هَلَا كِنَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمُ وِبِٱلْحَقِّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمُ وتَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ فَأَمَّا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلْصَلِحَتِ فَيُدِّخِلُّهُمُ وَبُّهُمُ وِفِي رَحْمَتِهِ عَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ١٠٠ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَفَامَرَ تَكُنَّ ءَاينتِي تُتلَّى عَلَيْكُورُو فَأَسْتَكَبَّرْتُمُ ووَكُنتُمُ وقُومًا تُجُرِمِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقٌّ وَٱلسَّاعَةُ لَارَيْبَ فِيهَا قُلْتُمُو مَانَدُرِي مَاٱلسَّاعَةُ إِن نَظُنُّ إِلَّاظَنَّا وَمَانَحَنُ بِمُسَّتَيْقِنِينَ (٣)

وَبَدَاهُمُ وسِيَّاتُ مَاعَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمُ وَمَاكَانُوا بِهِ- يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ اللَّهُمُ وَسَيَّا اللَّهُ مُ السَّكُورُ كَمَّا سَيْتُمُ وَلِقَاءَ يَوْمِكُورُ هَلَذَا وَمَا وَنَكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمُ وَمِن نَصِرِينَ ﴿ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُؤْوَا وَعَرَّتُكُمُ اللَّهُ مُؤُولًا وَمَا اللَّهِ هُرُولًا وَمَا اللَّهِ هُرُولًا وَمَا اللَّهِ هُرُولًا وَمَا اللَّهُ مُؤَولًا وَمَا اللَّهُ مُولِينَ اللَّهِ هُرُولًا وَمَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُؤَولًا هُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُؤَلًا وَكَاللَّهُ اللَّهُ مُؤْلًا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ ا

بن الله الرَّالِيِّ اللهِ الرَّالِيِّ الرَّالِيِّ

حمَّ تَنزِيلُ ٱلْكِنْكِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ مَا مَا مَلَقَنَا السَّمَوَتِ وَٱلْآرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أُنذِرُواْ مُعْرِضُونَ ﴿ فَلَ أَرَءَيْتُهُمُ وَمَا تَدْعُونَ مِن فَلَ أَرَءَيْتُهُمُ وَمَا تَدْعُونَ مِن فَلْ أَرَءَيْتُهُمُ وَمَا تَدْعُونَ مِن فَلْ أَرَعِ اللَّهُ مُورِ اللَّهِ الْوَفِي مَا ذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْآرْضِ أَمْ هَكُمُ وشِرْكُ فِي ٱلسَّمَواتِ وَوَنِ ٱللَّهِ اللَّهُ مَن الْفَرْقِ مِن عِلْمِ إِن كُنتُمُ و اللَّهِ مَن اللَّهُ مِن عَلْمِ إِن كُنتُمُ و صَدِقِينَ لَهُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ وَهُمُ وَعَن دُعَا بِهِمُ وَعَن فُولُ اللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ وَهُمُ وَعَن دُعَا بِهِمُ وَعَنْ فُلُونَ ﴿ لَى اللَّهِ مَن لَكُ مَا اللَّهِ مَن لَا يَعْمُ وَعَنْ فَلُونَ الْ اللَّهِ مَن لَا يَعْمُ وَعَنْ فَلُونَ اللَّهِ مَن لَا اللَّهِ مَن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَا يَعْمُ وَعَنْ فَلُونَ الْمَا لَهُ مَن مُن كُونَ وَاللَّهُ مَن اللَّهُ مَن وَاللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهِ مَن دُونِ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن مُن اللَّهُ مَن مُن مُن مُن الْفَرُونَ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمُنْ الْمُعْمُونَ مُنْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ مَن الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ مُومِن اللَّهُ مِن الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ ا



وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُواْ لَهُمُ و أَعْدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمُ وكَفرينَ ١٠٠ وَإِذَا نُتَّلَىٰ عَلَيْهِمُ رِءَايَنُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجَاءَهُمُ وهَلَا سِحْرُمُّبِينُ اللهُ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكُهُ وَقُلْ إِنِ أَفْتَرَيْتُهُ وَفَلا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيدٍ - كَفَى بِهِ - شَهِيذًا بَيْني وَبِيْنَكُورُ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٧ قُلْ مَاكُنتُ بِدْعَامِنَ ٱلرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُورُ إِنْ أَنِّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَىَّ وَمَا أَنَا " إِلَّا نَذِيرٌ مُّيِينٌ ﴿ اللَّهِ قُلُ أَرْءَ يَشُورُ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُمُ وبِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَتِهِ يلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ عَنَامَنَ وَأَسْتَكُبَرْ مُمَّر إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَا إِلَيْهِ - وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُواْ بِهِ -فَسَيَقُولُونَ هَنَدًا إِفْكُ قَدِيمٌ ﴿ إِنَّ وَمِن قَبِّلِهِ كِنَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَنَذَا كِتَنَبُ مُصَدِقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِتُنذِر ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشِّرَى لِلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ ويَعَزَّنُونَ (١) أُولَيْهِكَ أَصْعَابُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ الْمُ

لِ**يُنذِرَ** فتبل: بالياء اً وَزِعَنِی قتبل: اسکان الباد

وَوَضِّينَا ٱلْإِنسَانَ بَوَلِدَيْهِ عَصْنَا مُكَلَّدُهُ أَمُّهُ كُرِهَا وَوَضَعَتْهُ كُرْهَا وَحَمْ لُهُ، وَفِصَالُهُ، ثَلَاثُونَ شَهَرًا حَتَّى إِذَا بِلَغَ أَشُدَّهُ، وَبِلْغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أُوزِعنِي أَنْ أَشْكُر نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَى وَأَنَّ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَالُهُ، وَأَصْلِحَ لِي فِي ذُرِّيِّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٠ أُولَيْكَ ٱلَّذِينَ يُتَقَبَّلُ عَنْهُمُ وأَحْسَنُ مَاعَمِلُواْ وَيُنْجَاوَزُ عَن سَيِّئَانِهِمُ وفِي أَصْحَبِ ٱلْجِنَّةِ وَعُدَ الصِّدْقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ اللَّ وَالَّذِي قَالَ لِوَ لِدَيْهِ - أُفَّ لَكُمَا أَتِعَدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيَلَكَ ءَامِنَ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَاهَنَدَا إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ أَنُ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أُمْرِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ومِنَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمُ وكَانُواْ خَسِرِينَ اللهُ وَلِكُلِّ دَرَجَنتُ مِّمَاعَمِلُوا وَلِيُوفَيِّهُمُ وأَعْمَالَهُمُ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ (١) وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى النَّارِ وَاذْ هَبْتُمْ وَطَيِّبَاتِكُور فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْنَعْتُمُ وَبِهَا فَٱلْيَوْمَ تَجْزُوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنُتُهُ وتَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنُّهُ ونَفْسُقُونَ اللهِ



وَلَكِكِنِي قتبل: اسكان الياء

﴿ وَأَذْكُرُ أَخَاعَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ ، إِلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ، وَمِنْ خَلْفِهِ ، أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٠ قَالُوا أَجِئْنَنَا لِتَأْفِكُنَا عَنْ ءَالِمَتِنَا فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ أَ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَاللَّهِ وَأُبَلِّفُكُورُ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ ، وَلَكِنِي أَرَىكُورُ قُومًا تَحْهَلُونَ فَلَمَّا رَأَوْهُ وَعَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِينِهِمُ وقَالُواْ هَلْذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُمُ وِبِهِ أَرِيحٌ فِيهَا عَذَابُ أَلِيمٌ اللهُ تُكَمِّرُكُلُ شَىْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا تَرَى إِلَّا مَسَكِنَهُمُ وَكَذَالِكَ بَعْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ (1) وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمُ وفِيمَا إِن مَّكَّنَّكُمُ وفِيهِ -وَجَعَلْنَا لَهُمُ وسَمْعًا وَأَبْصَدَرًا وَأَفْعِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمُ وسَمْعُهُمُ و وَلَا أَبْصَدُرُهُمُ وَلَا أَفْءِدُتُهُمُ ومِن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحَدُونَ عِنَايَتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِمُ مَا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُ وِنَ اللَّهِ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَاحَوْلَكُورُ مِنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْآيِنَتِ لَعَلَّهُمُ ويَرْجِعُونَ اللهِ فَلُولَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِمَ مُّ بَلْضَلُواْ عَنْهُمُّو وَذَلِكَ إِفْكُهُمُ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٧٧٠

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنْ يَسْتَمِعُونِ ٱلْقُرَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ . قَالُواْ أَنصِتُوا ۖ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّواْ إِلَى قَوْمِهِمُ ومُنذِرِينَ اللهُ قَالُواْ يَنْقُوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَنَّا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ عَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَّى طَرِيقِ مُسْتَقِيم (٦) يَنقُوْمَنَا أَجِيبُواْ دَاعِيَ ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِء يَغْفِرْ لَكُمُ دِمِن ذُنُوبِكُورُ وَيُجِرْكُمُ ومِنْ عَذَابِ أَلِيمِ (اللهِ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ عَ أَوْلِيَا ۚ أَوْلَتِهِكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ (٣) أُولَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَدِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْتِيَّ ٱلْمَوْتَى بَكِي إِنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٣ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَلَيْسَ هَنِذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَنَ وَرَبِّنَاْ قَالَ فَنُدُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا وَلَا تَسْتَغْجِل لَمْنُهُمْ وَكَأَنَّهُمُ وَيُومَ يَرُونَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِن نَّهَارِّ بَلَنعٌ فَهَلْ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ (٣٠)

أولياً ما أولياً ما أولياً ما أولياً ما أولياً ما أوجهان المرة الأولى وسهيل الهمزة الأولى الثانية

آوليكيك ٢. تحقيق الهمزة الأولى وإبدال الهمزة الثانية واوأ ساكنة مع

## مِ اللَّهِ الرَّحْمَزِ الرَّحِيمِ

الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَلَهُمُ وَلَى وَاللَّهِ عَلَيْهِمُ ءَامَنُواْوَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِلَ عَلَى مُحَمَّدِ وَهُوَ الْحَقُّ مِن تَيْهُمُ وكَفَرَ عَنْهُمُ وسَيِّنَاتِهِمُ وقَأْصَلَحَ بَالْكُمُ ولَيْ فَاللَّهُ مُ الْكُمُ ولَا اللَّهُ اللَّهُ وَأَصْلَحَ بَالْكُمُ ولا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُلَّهُ مُن اللَّهُ مُلَّهُ مُن اللَّهُ مُلَّالَّهُ مُن اللَّهُ مُلَّا مُن اللَّهُ مُن اللَّا مُن اللَّا مُن اللَّهُ مُن اللَّا مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ ٱتَّبَعُوا ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّبَعُوا ٱلْحَقَّ مِن زَّيِّهِمُ وكَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَلَهُمُ و اللَّهُ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَتْخَنَتُمُوهُمُ و فَشُدُّوا ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعَدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّى تَضَعَ ٱلْحَرَبُ أَوْزَارَهَا اللَّ ذَلِكَ وَلَوْ يَشَآءُ اللَّهُ لَأَنفَهَرَ مِنْهُمُ وَلَكِن لِّبَلُوّا بَعْضَكُمُ و بِبَعْضِ وَٱلَّذِينَ قَلْلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلُّ أَعْمَلُهُمُ و (٥) سَيَهْدِيهِمُ و وَيُصْلِحُ بَالْهُمُ وَلَا وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَكُمُ وَلَا يَمَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْإِن نَنصُرُواْ اللَّهَ يَنصُرُكُمُ وَيُثَيِّتَ أَقَدَا مَكُرُولً وَالَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسَالْهُمُ وَأَضَلَ أَعْمَلَهُ مُولِ اللهِ وَاللهِ إِلَيْهُمُ وكُرِهُواْ مَا أَنزَلَ اللهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلُهُمُ وَ(١٠) ﴿ أَفَامَ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ ودَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم ووَلِلْكَفِرِينَ أَمْثَالُهَا (١١) ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَنْفِرِينَ لَامُولَى لَهُمُ دَالًا



وَٱلنَّارُ مَثْوَى لَمُمُورُ اللَّ وَكَابِن مِن قَرْيَةٍ هِي ٱشَدُّ قُوَّةً مِن قَرْيَكِك ٱلَّتِي أَخْرَجَنْكَ أَهْلَكُنْهُمُو فَلانَاصِرَ لَهُمُ واللهُ أَفَمَن كَانَ عَلَى بِيِّنَةٍ مِنرِّيهِ عَمَن زُيِنَ لَهُ، سُوَّءُ عَمَلِهِ وَٱلْبَعُواْلَهُوَاءَهُمُ وَاللَّهُ مَثُلُلُلْخَنَةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَا أَنْهَرُ مِن مَّآءٍ غَيْرِ أَسِنِ وَأَنْهَرُ مِن لَبَنِ لَمْ يَنْغَيَّرٌ طَعْمُهُ، وَأَنْهَرُ مِنْ خَمْرِ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَرُ مُّينَ عَسَلِمُ صَفَّى وَلَهُمُ وَفِهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ ثُمِن زَّيِّهِمُ وكُمَنْ هُوَخَلِدٌ فِي ٱلنَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَ هُمُور (١١) وَمِنْهُمُ رَمَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمُ وَالَّبَعُواْ أَهْوَآ مَهُورُ (٧٧) وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْاْ زَادَهُمُ وهُدًى وَءَانَنَهُمُ وتَقُونَهُ مُو اللهُ فَهُلِّ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْلِيهُمُ و بَغْنَةً فَقَدْ جَا أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمُ وإِذَا جَآءَتُهُمُ و ذِكْرَنِهُمُ و اللهِ فَأَعْلَمَ أَنَّهُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَ بَلْكَ وإبدال الهمزة وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمُ وَمَثُونَاكُورُ (اللهُ اللهُ الل الثانية ألفاً مع المد المشبع

إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن

تَحْنَهَا ٱلْأَنْهِ زُرُّوا لَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَلَمُ

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوَلَا نُزَّلَتَ سُورَةً ۖ فَإِذَا أُنزِلَتَ سُورَةً ۗ تُحَكَّمَةٌ وَذُكِرَ فِهَا ٱلْقِتَ الْ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ ومَرَضُّ ينظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ عِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُولَى لَهُمُو الله طَاعَةُ وَقُولُ مَعْرُوفٌ فَإِذَاعَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْصَدَقُوا ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُود اللَّهِ فَهُلْ عَسَيْتُمُو إِن تَوَلَّيْتُمُ وأَن تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمُ وسَ أُولَيِّكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَهُ هُورُ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمُ واللهُ الْفَلاَيَدَبُرُونَ ٱلْقُرانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقَفَا لُهَا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ الرَّبَدُّ وَأَعَلَىٰ أَدْبَرُهِمُ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى الشَّيْطِينُ سَوَّلَ لَهُمُ وَأَمْلَى لَهُمُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُوا قَالُواْ لِلَّذِينَ كُرَهُواْ مَانَزُكَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمُ وفِي بَعْضِ ٱلْأُمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَسْرَارَهُمُ اللهُ فَكَيْفَ إِذَا تُوَفَّتْهُمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمُو وَأَدْبَكُرُهُمُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ إِلَّهُمُ أَتَّبَعُواْ مَا أَسْخَطُ اللَّهَ وَكَرِهُواْ رِضُوانَهُ وَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُ مُورِ (١) أُمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ ومَرضُ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْغَنَهُمُ ورْسٌ 640000 FERRITE OF THE PERSON O

ه أنتمرو فتبل: حذف الألف

وَلَوْ نَشَاء لَا رَبِّن كُهُمُ وَفَلَعَرَفْنَهُمُ وبسيم هُمُّ ووَلتَعْرِفَنَّهُمُ وفي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلُكُمُ و (٣) وَلَنَبْلُونَكُمُ وحَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُورِ وَالصَّابِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُورِ (٣٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآفُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَمْمُ ٱلْمُدَىٰ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْئًا وَسَيْحِيْطُ أَعْمَلَهُمُورُسَ ﴿ يَنا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَٱطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُواْ أَعْمَلَكُورُ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ وَهُمُ وَكُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَمُمُودُ ١٠٠٠ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُواْ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُهُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمُ وَأَعْمَلَكُمُ وَاللَّهُ مَعَكُمُ وَلَن يَتِرَكُمُ وأَعْمَلَكُمُ واللَّهُ إِنَّامًا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُّ وَلَهُوُّ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَنَقُواْ يُؤْتِكُورُ أُجُورَكُمُ، وَلَا يَسْتَلَكُمُ مُ أَمْوَالَكُمُ مُ (٧٣) إِن يَسْتَلَكُمُوهَا فَيُحْفِكُمُ و تَبْخَلُواْ وَيُغْرِجُ أَضْفَانَكُورُ (٣٨) هَاأَنتُهُو هَاوُلآء تُدْعَونَ لِنُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُمُ ومَن يَبْخَلُّ وَمَن يَبْخَلُّ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَّفْسِمْ وَأَللَّهُ ٱلْغَيْنُّ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآهُ وَإِن تَتَوَلَّوْاْ يَسْتَبْدِلْ فَوْمًا غَيْرَكُمُ وثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَلَكُمُ واللَّهِ

صرطًا فتبل: بالسين بدل الصاد



إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمُ وَ فَمَن نَّكُثُ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْمَنْ أَوْفَى بِمَا عَنهَدُ عَلَيْهِ اللَّهَ فَسَنُوْتِيهِ - أَجْرًا عَظِيمًا (اللَّهُ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمُولُنَا وَأَهْلُونَا فَأَسْتَغْفِر لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمُومَ النِّسَ فِي قُلُوبِهِمُ وقُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمُ ومِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ وضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ ونَفْعًا بْلَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللهُ بَلْ ظَنَنتُمُ وأَن لَن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمُ وأَبَدًا وَزُينَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمُ وَظَنَنتُمُ وظَنَ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمُو قَوْمًا بُورًا اللهَ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلِيًّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنِفِرِينَ سَعِيرًا ﴿ ۖ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لَمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكُاكَ أَلَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ سَكَيْقُولُ ٱلْمُخَلِّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقَتُمُو إِلَى مَعَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَيِعَكُمُ ويُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَامَ ٱللَّهِ قُل لَن تَنَيِعُونَا كَذَالِكُمُ وقَاكَ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلِ تَحْسُدُونَنَأَ بَلُ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قِلِيلًا ١٠٠٠

قُل لِلمُخَلِّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمِ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ نُقَنِيلُونَهُمُ وأَوْ نُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنَا وَإِن تَتَوَلَّوْا كُمَا تَوَلَّيْتُمُ ومِن قَبْلُ يُعَذِّبُكُمُ وعَذَابًا أَلِيمًا ١١ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، يُدْخِلْهُ، جَنَّاتٍ تَجُّرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَن يَتُوَلُّ يُعَذِّبُهُ وَعَذَابًا أَلِيمًا اللهُ ﴿ لَقَدْ رَضِي ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِي قُلُوبِهِمُ فَأَنْزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمُ وَأَثْبَهُمُ وَنَتَحَافَرِيبًا ١١ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةُ يَأْخُذُونَهَا وكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١١ وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمُ رِهَذِهِ وَكَفَّ أَيدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمُ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهَدِيكُمُ وصِرَطًا مُستَقِيمًا اللهِ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطُ ٱللَّهُ بِهَا وَّكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ١١ وَلَوْقَاتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُّواْ ٱلْأَدْبُكُرَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِتَاوَلَا نَصِيرًا ١٠٠٠ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن يَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ بَبْدِيلًا اللهِ



صركطًا قنبل: بالسين بدل الصاد

وَهُوَ ٱلَّذِي كُفَّ أَيْدِيَهُمُ وعَنكُمُ وَأَيْدِيكُمُ وعَنْهُمُ وبَطْنِ مَكَّهُ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمُ وعَلَيْهِ مُرد وكَانَ ٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا اللهُ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمُ وَعَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْمَدْى مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّوْمِنُونَ وَنِسَآ المُمُّوْمِنْتُ لَّرْ تَعْلَمُوهُمُ وَأَن تَطَعُوهُمُ و فَتُصِيبَكُمُ ومِنْهُ عُرُومَعَرَّهُ إِغَيْرِ عِلْمِ لِيُدْخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عَن يَشَاءُ لُوْتَ زَيْلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُ مُوعَذَابًا أَلِيمًا اللهِ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمُو كَلِمَةَ ٱلنَّقُوىٰ وَكَانُواْ أَحَقَ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١٠٠ لَّقَدُّ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولُهُ الرُّءَيَا بِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ زُءُ وسَكُمُ ومُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِك فَتْحًا قَرِيبًا ﴿ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ, بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِدًا ١٠٠٠

مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ واَشِدَآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَّاءُ بَيْنَهُمُّ وَ تَرَعَهُمُ وَرُخُوهِ هِمُ وَمِنَّا اللَّهِ وَرِضُونَا السِيمَا هُمُ وَ تَرَعَهُمُ وَرُخُوهِ هِمُ وَمِنَ أَثْرِ السُّجُودُ ذَلِكَ مَثَلُهُمُ وَفِي التَّوْرِيَةُ وَمَثَلُهُمُ وفِي التَّوْرِيَةُ وَمَثَلُهُمُ وفَي التَّوْرِيَةُ وَمَثَلُهُمُ وفَي التَّوْرِيَةُ وَمَثَلُهُمُ وَمَعُومَ وَالْسَتَعَلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ وَيُعَدِّاللَّهُ الذِينَ عَلَى سُوقِهِ وَيُعَدِّاللَّهُ الزِّرَاعُ لِيغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَاللَّهُ الذِينَ عَلَى سُوقِهِ وَيُعَدَّاللَّهُ الزِّرَاعُ لِيغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَاللَّهُ الذِينَ عَلَى سُوقِهِ وَيُعِمِلُوا الصَّلِحَاتِ مِنْهُمُ وَمَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا الْكَالِمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ الْحَلِيمَا الْكَالِحَاتِ مِنْهُمُ وَمَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا الْكُلُولُ الْمَعْلِمُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعَلِّمُ الْمُعُلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعَلِمُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلُولُ الْمُعُومُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُنْ الْمُؤْلُولُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِعُلُومُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلُومُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْمِمُ الْمُؤْمِنُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلُومُ اللْمُعْمِلُ الْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعِمِ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِم

النَّوْلَةُ الْجَنْجُ إِنْ الْمُ

بِسْسِ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرَّحِيَهِ

 *سُ*ؤقِ<u>ل</u>وِء

قنبل وجهان: ١.إبدال الواو همزة ساكنة وهو المقدم

مرور قام

الواو همزة مضمومة وبعدها واو مدية (مد بدل)



وَلُوْ أَنْهُمُ وصَبُرُوا حَتَّى تَغْرُجَ إِلَيْهِمُ ولَكَانَ خَيْرًا لَّهُمُّ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيدُ وَاسِقُ بِنَايُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَآءَ كُورِ فَاسِقُ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُواْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَا لَةٍ فَنُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَافَعَلْتُمُونَا بِعِينَ (١) وَاعْلَمُواْأَنَّ فِيكُمُ ورَسُولَ اللَّهِ لَوْيُطِيعُكُمُ وفِي كَثِيرِ مِنَ ٱلْأَمْرِ لَعَيْتُمُ و وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمُ وكَّرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَٰ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلرَّاشِدُونَ ٧ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعَمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ١٠ وَإِن طَآبِهُنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَّا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلأُخْرَىٰ فَقَائِلُوا ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ الله إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخُويَكُرُ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُورِ مُرَّحَمُونَ ١٠٠ يَاأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَايَسَخَرَ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمُ ووَلانِسَاءٌ مِّن نِسَآءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنُّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُوا أَنفُسَكُورُ وَلَا تَنابُرُوا بِالْأَلْقَابِ بِنِّسَ الْاسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعَدَ ٱلَّا يِمَانَّ وَمَن لَّمْ يَتُبُّ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللهُ

نابزوا فتبل: تخفیف الثاء مع المد

لِتَعَارَفُواْ

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْرُ وَلاَ تَجْسُسُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُمُ و بَعْضًا أَيْحِبُ أَحَدُكُمُ واَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ عَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَالْقَوْا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَابُّ رَّحِيُّ اللهُ يَناأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُورُ مِن ذَكْرِ وَأُنثَى وَجَعَلْنَكُورُ شُعُوبًا وَقَبَآيِلَ لِتَعَارَفُوأَ إِنَّ أَكْرَمَكُمُ وعِندَ اللَّهِ أَنْقَنكُمُ وإِنَّ اللَّهَ عَلِيُّم خَبِيرٌ الله ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا أَقُل لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمُ ۗ وَإِن تُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, لَا يَلِتَكُورُ مِنْ أَعْمَالِكُمُ وشَيْتًا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ الله إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِثْمٌ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَنهَدُواْ بِأُمْوَالِهِمُ وَأَنفُسِهِمُ وَأَنفُسِهِمُ وَفِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أُولَيْهِكَ هُمُ ٱلصَّدِقُونَ ﴿ اللهُ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ الله يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لَا تَمُنُّواْ عَلَيَّ إِسْلَمَكُمْ وَبِلِ ٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمُواْ أَنْ هَدَىكُمُو لِلْإِيمَنِ إِن كُنتُمُوصَدِقِينَ ٧٣ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (١٠)

قَ وَٱلْقُرَانِ ٱلْمَجِيدِ ( ) بَلْ عِجْبُواْ أَنْ جَآءَ هُمُ ومُن فَقَالَ ٱلْكَنفرُونَ هَلْذَا شَيْءٌ عَجِيثُ (اللهُ أَمْذَا مُتَمَّا وَكُنَا لُرَاباً ذَالِكَ رَجْعُ ابِعِيدُ اللهُ قَدْعَلِمْنَا مَا نَنقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُم وَعِندَنَا كِنَابُ حَفِيْظُ الْ اللَّهُ مَلَ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّاجَاءَهُمُ وفَهُمُ وفِهُ أُمْرِ مَّرِيجٍ الله الله عَنْظُرُوا إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَوْقَهُمُوكَيْفَ بَنَيْنَهَا وَزَيَّنَّهَا وَمَا لَمَا مِن فُرُوجٍ ١ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَٱلْفَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَافِيهَا مِن كُلِّ زَوْجِ بَهِيجِ ٧٤ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ اللهِ وَزَرَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً مُّبَكِّكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَنَّاتٍ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ اللَّ وَٱلنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَمَّاطَلُحٌ نَضِيدٌ اللَّهُ رِّزْقَا لِلْعِبَادِّوَأَحْيَيْنَابِهِ عَبَلْدَةً مِّيْتًا كَذَٰ إِلَى ٱلْخُرُوجُ اللَّ كَذَبَتُ قَبْلَهُمُ وقَوْمُ نُوْجٍ وَأَصْحَابُ ٱلرِّيسَ وَثَمُودُ اللَّ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَنُ لُوطٍ (١) وَأَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ ثُبَيٍّ كُلُّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَيَّ وَعِيدِ اللهُ أَفَعِيبِنَا بِٱلْخَلْقِ ٱلْأَوَّلِ بَلْ هُرُو فِي لَبْسِ مِّنْ خَلْقِ جَدِيدٍ اللهِ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عَنْفُسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ ع مِنْ حَبِّلِ ٱلْوَرِيدِ (اللهُ إِذْ يَنْلَقَ لَلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ (٧) مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ ع رَقِيبٌ عَتِيدٌ (١) وَجَآءَت سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَالِكَ مَاكُنُتَ مِنْهُ، تَحِيدُ اللَّ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِّ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ اللَّ وَجَاءَتُكُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَاسَآبِقٌ وَشَهِيدُ اللَّ الْقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَنذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبُصَرُكَ ٱلْيُومَ حَدِيدٌ اللهُ وَقَالَ قَرِينُهُ مَهَذَا مَالَدَيَّ عَتِيدُ اللهِ اللِّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ مُكَّلَّ كَفَّادٍ عَنيدِ اللهُ مَنَاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدِ مُريبِ اللهِ الذي جَعَلَ مَعَ اللهِ إِلَهًا ءَاخَرَفَأَ لَقِيَاهُ، فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ (١٠٠٠ ﴿ قَالَ قَرِينُهُ وَرَبَّنَامَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِكِنَكَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ (٧) قَالَ لَا تَغْنَصِمُوالدَّيَّ وَقَدَّ قَدَّمْتُ إِلَيْكُور بِأَلْوَعِيدِ ( مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى وَمَا أَنَا بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ( ) يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ أَمْتَكُأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ (أَنَّ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجُنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ (اللهُ هَذَا مَا يُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ الله مَنْ خَشِي ٱلرَّمْ نَنَ بِٱلْغَيْثِ وَجَاءً بِقَلْبٍ مُنِيبٍ اللهُ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَيْمِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ السَّ لَمُمُومَ ايشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ ا



وَكُمْ أَهْلَكَ نَا قَبْلَهُمُ ومِن قَرْنٍ هُمُ وأَشَدُّ مِنْهُمُ وبَطْشًا فَنَقَّبُواْ فِي ٱلْبِلَندِ هَلْ مِن مِّحِيصٍ اللهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِ حَرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ, قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿ ١٠ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَنَا مِن لَّغُوبِ اللهِ فَأَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ اللَّهِ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْهُ، وَإِذْ بِكُرَ ٱلشُّجُودِ ( اللَّهُ وَٱسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِء مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ (اللهُ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ (اللهُ إِنَّا نَعَنُ نُعَى وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ يَوْمَ تَشَّقُفُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمُ وسِرَاعًا ذَلِكَ حَشَّرُ عَلَيْنَا يَسِيرُ اللَّهُ فَعَنْ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمُ وِبِحَبَّارٍّ فَذَكِّرٌ بِٱلْقُرَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ (اللهُ بنسم اللّه الرَّمْ فَرَ الرَّهِي وَالذَّا رِيَنتِ ذَرْوَا ﴿ فَا لَحَيْمِ لَتِ وِقُرًا ﴿ فَٱلْجَنْرِينَتِ يُسْرًا ﴿ وَاللَّهِ مُنْا اللَّ فَٱلْمُقَسِّمَنتِأَمِّرًا ۚ إِنَّمَاتُوعَدُونَ لَصَادِقُ ۗ وَإِنَّا لَدِينَ لَوَقِعُ ۗ

وَٱلسَّمَاءَ ذَاتِٱلْخُبُكِ ٧ إِنَّكُورِلَفِي قَوْلِ مُخْلِفٍ ٨ أَيُوٓفَكُ عَنْهُ ومَنْ أُفِكَ اللَّهُ فَيْلَ ٱلْخَرَّاصُونَ اللَّهِ الَّذِينَ هُمُو فِي غَمْرَةِ سِلَا هُوكَ اللَّهُ يَسْتَكُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ اللَّهِ يَوْمَ هُمُ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْلَنُونَ اللَّا ذُوقُواْ فِنْنَتَكُورُ هَاذَا ٱلَّذِي كُنْتُمُو بِهِ، تَسْتَعْجِلُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعِيُونِ اللهِ المَّاهِ اَخِذِينَ مَاءَ انْكَهُمُ ورَبُّهُمُّ وإِنَّهُمُ وكَانُواْ قِبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ الله كَانُواْ قَلِيلًا مِنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ اللهُ وَبِالْأَسْحَارِ هُمُ وِيسْتَغْفِرُونَ الله وفي أَمُوالِهِمُ وحَقُّ لِلسَّابِلِ وَالْمَحْرُومِ اللهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ عَايَثُ لِلْمُوقِنِينَ السَّوَفِ أَنفُسِكُمْ وَأَفلا تُبْصِرُونَ السَّوَفِ ٱلسَّمَاءَ رِزْفَكُمُ وَمَا تُوعَدُونَ السَّ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ, لَحَقُّ مِثْلُ مَا أَنَّكُمُ لَنطِقُونَ اللهُ هَلْ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ اللهُ اللهُ اللهُ عَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ - فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنكُرُونَ اللَّهُ فَرَاعَ إِلَى أَهْلِهِ عَنَالَ أَلِا تَأْكُلُونَ اللَّهُ مُوالَا مُعَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ الله فَأُوْجَسَ مِنْهُمُ وخِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُّ وَبَشَرُوهُ وبِغُكَمِ عَلِيمِ اللهُ قَالُواْ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ مُهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ



، قَالَ فَمَا خَطْبُكُورُ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ (٣) قَالُو أَإِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ مُعْرِمِينَ اللهُ النُّرْسِلَ عَلَيْهِمُ وحِجَارَةً مِن طِينِ (٢٣) مُسَوَّمَةً عِندَرَيْكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿ \* فَأَخْرَجْنَامَنَكَانَ فِهَامِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ \* فَهَا وَجَدْنَا فِهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللهِ وَتَرَكَّنَا فِيهَا ءَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ١٠ وَفِيمُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَهُ ، إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطُدِنِ مُّبِينِ ﴿٣٦ فَتُولِّي بِرُكْنِهِ عَوَالَ سَاحِرُ أُو بَحَنُونُ ۗ ٢٦ فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودُهُ فَنَبُذُنَّهُمُ وِفِ ٱلْمَيْمِ وَهُو مُلِيمٌ اللهُ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ اللهُ مَا لَذَرُمِن شَيْءٍ أَلَتْ عَلَيْهِ - إِلَّا جَعَلَتْهُ وَكُالرَّمِيمِ اللهُ وَفِي تُمُودَ إِذْ قِيلَ لَمُمُ و تَمَنَّعُواْ حَتَّى حِينٍ اللَّ فَعَتُواْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمُ و فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَهُمُ ويَنظُرُونَ ﴿ إِنَّ فَمَا ٱسْتَطَاعُواْ مِن قِيَامِ وَمَاكَانُوا مُنكَصِرِينَ ١٠٠ وَقَوْمَ نُوجٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمُ وكَانُواْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿ أَ وَالسَّمَاءَ بَنِينَهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿ ١٤ وَأَلْأَرْضَ فَرَشْنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَنْهِدُونَ ﴿ اللَّهِ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُور نَذَكُرُونَ (1) فَفِرُوا إِلَى ٱللَّهِ إِنِي لَكُور مِنْهُ و نَذِيرٌ مُبِينٌ ٥٠٠ وَلَا تَعْمَلُواْ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًاءَ اخَرُّ إِنِّي لَكُمْ رُمِنْهُ و نَذِيرٌ مُّبِينٌ اللَّهُ



أَفَسِحْرُ هَاذَا أَمْ أَنتُهُ ولا نُبْصِرُونَ اللهِ أَصْلُوهَا فَأَصْبِرُواْ أَوْلَا تَصْبِرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تَجْزَوْنَ مَا كُنْتُمُ وتَعْمَلُونَ اللَّا إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّنتِ وَنَعِيمٍ (١٥) فَكِهِينَ بِمَاءَ النَّهُمُ ورَبُّهُمُ وَوَقَنْهُمُ وَرَبُّهُمُ وعَذَابَ ٱلْجَحِيمِ (١١) كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيتَ عَا بِمَا كُنتُهُ وتَعْمَلُونَ ﴿ اللهِ مُتَكِينَ عَلَى سُرُرِ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَ لَهُمُو بِحُورِ عِينِ ﴿ اللهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّبَعَنَّهُمُ وَذُرِّيَّنَهُمُ وبِإِيمَنِ ٱلْحَقَّنَا بِهِمُ و ذُرِيَّتُهُمُ و وَمَا أَلِنْنَهُمُ مِنْ عَمَلِهِ مُومِن شَيْءٍ كُلُّ أَمْرِي مِا كُسَبَ رَهِينُ اللهُ وَأَمَدَدُنَاهُمُ و بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمِ مِمَّايَشْنَهُونَ اللهُ يَنْنَزَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغُوَ فِيهَا وَلَا تَأْشِيرُ ١٠٠ ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمُ دَغِلْمَانُ ۗ لَّهُ مُركَأَ نَّهُمُ ولُوْلُو مُكْنُونُ إِنَّ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمُ وعَلَى بَعْضِ يَسَاءَلُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ ال عَلَيْنَا وَوَقَنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ (٥٠) إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ، إِنَّهُ، هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرِّحِيمُ ﴿ اللَّهِ فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَيِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا مَعْنُونٍ ﴿ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَلْرَبُصُ بِهِ ، رَيْبَ ٱلْمَنُونِ (١٨) قُلُ تَرَبَّصُواْ فَإِنِي مَعَكُمُ ومِن ٱلْمُتَرَبِّصِينَ (١١)



بِنِعُمَتِ بِالهاء وقفاً

أَمْ تَأْمُرُهُ رُواْحُلُمُهُمُ وِبِهَذَا أَمْ هُمُ وقَوْمٌ طَاغُونَ ١٠٠٠ أَمْ يَقُولُونَ نَقَوَلُهُ. بَلِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ فَلْمَا تُواْ بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ الله أَمْ خُلِقُواْ مِنْ عَيْرِشَى عِ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ الله أَمْ خَلَقُواْ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَل لَا يُوقِنُونَ ﴿ اللهِ المُعَادِهُمُ مَخَزَآبِنُ رَيِّكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُصَيْطِرُونَ ﴿ وَ اللَّهُ المُمُوسُلَّةُ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ عَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمُ وِيسُلطَنِ مُّينِ إِنَّ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ (٣) أُمَّ تَسْتَكُمُ هُمُ وَأَجْرًا فَهُمُ ومِن مَّغْرَمِ مُّثْقَلُونَ ﴿٣٨﴾ أَمْ عِندُهُو ٱلْغَيْبُ فَهُمُ يَكْنُبُونَ ﴿ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَأَلَّذِينَ كَفَرُواْ هُو ٱلْمَكِيدُونَ ﴿ ٢٠ أَمْ لَهُمُ وِ إِلَكُ عَيْرُ ٱللَّهِ سُبَحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ إِن يُرَوُّا كِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُواْ سَحَابُ مَّرَكُومٌ ﴿ وَاللَّهِ فَذَرْهُمُ وحَتَّىٰ يُلْكَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ عَ يَصْعَفُونَ ﴿ إِنَّ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمُ وكَيْدُ هُمُ وسَيَّا وَلَاهُمُ ويُنصَرُونَ اللهِ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِكَّ أَكْثَرُهُمُ وَلَا يَعْلَمُونَ (١٠) وَأَصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِكَ أُوسَيِّحٌ بِحَمْدِرَيِّكَ حِينَ نَقُومُ (١) وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحَهُ، وَإِدْبَرَ ٱلنَّجُومِ (٧)

المُصَيْطِرُونَ

## وَٱلنَّجِيرِ إِذَا هَوَىٰ ١٠ مَاضَلَّ صَاحِبُكُورُ وَمَاغَوَىٰ ١٠ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوَىٰ اللَّهِ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ اللَّ عَلَمَهُ, شَدِيدُ ٱلْقُوكَ اللَّهِ عَن الْمُوكَ ذُومِرَةٍ فَأَسْتَوَىٰ ١٠ وَهُوَ بِٱلْأُفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ ١٠ ثُمَّدَنَافَلَدَكَ ١٠ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ (١) فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مِ مَا أَوْحَىٰ (١) مَاكَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَارَأَىٰ اللهُ أَفَتُمُرُونَهُ,عَلَىٰمَايْرَىٰ اللهُ وَلَقَدْرَءَاهُ، نَزْلَةً أُخْرِي إِنَّ عِندَسِدُرَةِ ٱلْمُنكَهَىٰ إِنَّ عِندَهَاجَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰ (اللَّهِ عِندَهَاجَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰ (اللَّهِ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ﴿ أَنَّ مَا زَاعَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَى ﴿ لَا لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَاينتِ رَبِهِ ٱلْكُبْرَى ﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴿ فَمَنْوَءَةً ٱلثَّالِيُّهَ ٱلْأُخْرَىٰ ١٠٠ أَلَكُمُ ٱلذِّكْرُولَهُ ٱلْأَنْثَىٰ ١١٠ يَلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِمْزَىٰ ﴿ اللَّهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمُ وَءَابَآ وُكُورُمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلُطَنِ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهُوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَآءَ هُمُ ومِن رَّيِّهِمُ ٱلْمُدَى اللَّهِ أَمْ لِلإنسَانِ مَا تَمَنَّى اللَّهِ فَلِلَّهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَى اللهِ عَلَى اللَّهُ وَكُرِمِن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغُنِي شَفَعَهُمُ وشَيْعًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَىٰ 🖤



إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْلَتَبِكَةَ نَسْمِيَةَ ٱلْأُنثَى اللَّا وَمَا لَمُمُ وبِهِ عِنْ عِلْمِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُعْنى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئاً فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَولَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنيا ﴿ أَ فَالِكَ مَبْلَغُهُ مُرومِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلِهِ ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ آهْتَدَىٰ ﴿ أَن وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَنُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسْنَى ﴿ ۚ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَّيْرِ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّمَ ۗ إِنَّ رَبُّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُورٍ إِذْ أَنشَأَ كُورُ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُكُو أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَا تِكُمِّ وَلَا تُزَّكُوا أَنفُسَكُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰ ﴿ أَفُرَءَ يُتَ ٱلَّذِي تَوَلَّىٰ ﴿ أَفُرَءَ يُتَ ٱلَّذِي تَوَلَّىٰ ﴿ أَكُمُ كُلَّ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ المَّ أَعِندُهُ، عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُو يَرَى اللهُ أَمْ لَمْ يُنَا أَبِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ اللهِ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّى اللهُ أَلَّا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ الله وَأَن لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَى الله وَأَنَّ سَعْيَهُ, سَوْفَ يُرَىٰ ﴿ أُمُّ يُجْزَلُهُ ٱلْجَزَّاءَ ٱلْأَوْفَى ﴿ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنْهَىٰ (١) وَأَنَّهُ وَهُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكِن (١) وَأَنَّهُ وَهُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا (١)



الداع منبل: حذف الياء



خُشَعًا أَبْصَارُهُمُ ويَخَرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِكَأَنَّهُمُ وجَرَادٌ مُنتَشِرٌ ﴿ ﴾ مُّهُطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ مِي يَقُولُ ٱلْكَيْفِرُونَ هَلَا ايَوْمُ عَسِرٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللّ قَبْلَهُمُ وَقُومُ نُوجٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُواْ بَعَنُونٌ وَازْدُجِرَ اللَّ فَدَعَا رَبُّهُ وَأَنِّي مَغُلُوبٌ فَأَنْصِرٌ اللَّ فَفَنْحَنَا أَبُوكِ ٱلسَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ الله وَفَجِّرْنَا ٱلأَرْضَ عِيُونًا فَٱلْنَقَى ٱلْمَآءُ عَلَى أَمْرِ قَدْ قَلْدِرَ الله وَحَمَلْنَهُ وَعَلَىٰ ذَاتِ أَلُورَجِ وَدُسُرِ اللَّهَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ اللهُ وَلَقَد تَرَكَّنَهَا ءَايَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِر اللهُ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللَّ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرِ اللهُ كُذَّبَتْ عَادُفُكُمْ فَكُنْ عَذَابِي وَنُذُرِ اللهِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهُمُ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمِرِ اللهُ مَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمُ وأَعْجَازُ نَغْلِ مُنقَعِرِ اللهُ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللهُ وَلَقَدْيَسَرْنَا ٱلْقُرَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ ١٠٠ كُذَّبَتْ ثَمُودُ بِٱلنُّذُرِ ١٠٠ فَقَالُواْ أَبَشَرًا مِنَّا وَرِحِدًا نَّتِيْعُهُ إِنَّا إِذَا لَّفِي ضَلَالِ وَسُعُرُ اللَّهُ أَوْلَقِي ٱلدِّكْرُ عَلَيْهِ -مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَكُذَّابُ أَشِرُ ١٠ سَيَعْ اَمُونَ عَدًا مِّن ٱلْكُذَّابُ ٱلْأَشِرُ اللَّهِ إِنَّا مُرْسِلُوا ٱلنَّاقَةِ فِنْنَةً لَّهُمُ وَفَارْتَقِبْهُمُ وَٱصْطِيرُ اللَّهُ

وَنَيِنَّهُمُ وَأَنَّ ٱلْمَاءَ قِسْمَةُ بَيْنَهُمُ وَكُلَّ شِرْبٍ مُعْضَرُّ (١٠) فَنَادُواْصَاحِبُهُم فَنْعَاطَى فَعَقَرُ اللَّ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللَّهِ إِنَّا أَرْسَلْنَاعَلَيْهِمُ صَيْحَةُ وَيعِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيعِ ٱلْمُحْنَظِيرِ (١) وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ ﴿ ثَنَّ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ بِٱلنُّذُرِ ﴿ ثَنَّ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ وَحَاصِبًا إِلَّاءَالَ لُوطِّ نَجَيْنَهُمُ وبِسَحَرِ اللَّ يَعْمَدُ مِنْ عِندِنّا كَذَالِكَ بَحِزِي مَن شَكَرَ (٣) وَلَقَدُ أَنذَرَهُمُ وبَطْشَتَنَا فَتَمَارُوّا بِٱلنَّذُرِ ﴿ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ، عَن ضَيْفِهِ عَظَمَسْنَا أَعْيُنَهُمُ وَفَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ اللَّهِ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمُ وَبُكُرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ اللهُ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ اللهِ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرَانَ لِلذِّكْرِفَهَلَ مِن مُدَّكِرِ اللهُ وَلَقَدْ جَاءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ اللَّهُ كُذُّ بُواْ بِعَايِنِينَا كُلِّهَا فَأَخَذُ نَاهُمُ أَخْذَعَ بِيزِ مُقْنَدِدٍ ١ أَكُفَّا رُكُور خَيْرٌ مِنْ أَوْلَتِهِ كُور أَمَّ لَكُور بَرَآءَةٌ فِي ٱلزُّيْرِ اللَّ أَمْ يَقُولُونَ نَعَنُ جَمِيعٌ مُّنْكُصِرٌ اللَّهُ سَيْهُزَمُ ٱلْحَمْعُ وَيُولُّونَ ٱلدُّبُرُ ١٠ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمُ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ الله إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعُرِ ١٧٠ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِ هِمُ وِذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ﴿ إِنَّاكُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ وبِقَدرِ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ وَجُوهِ هِمُ وَذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ﴿ اللَّهِ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ وبِقَدرِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ وَعِلْمُ وَاللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ وَعَلَّمُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ وَعَلَّمُ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ وَعَلَّمُ عَلَىٰ وَعَلَّمُ عَلَىٰ عَلَىٰ وَعَلَّ عَلَىٰ وَعَلَّمُ عَلَىٰ وَعَلَّمُ عَلَىٰ وَعَلَّمُ عَلَىٰ وَعَلَّمُ عَلَىٰ عَلَىٰ وَعَلَّمُ عَلَىٰ وَعَلَّمُ عَلَىٰ وَعَلَّمُ عَلَىٰ وَعَلَّمُ عَلَىٰ وَعَلَّمُ عَلَىٰ وَعَلَّمُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ وَعَلَّمُ عَلَىٰ عَلَىٰ وَعَلَّمُ عَلَىٰ وَعَلَّمُ عَلَىٰ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَىٰ وَعَلَّمُ عَلَىٰ وَعَلَّمُ عَلَّى مَا عَلَّا عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّمُ عَلَىٰ وَعَلَّمُ عَلَى وَعَلَّمُ عَلَىٰ وَعَلَّمُ عَلَىٰ عَلَّمُ عَلَىٰ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّمُ عَلَىٰ وَعَلَّمُ عَلَىٰ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَّمُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَّهُ عَلَىٰ عَلَى عَلَّا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَمْ عَلَىٰ عَلَّ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَمْ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَمْ عَلَىٰ عَلَمْ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَمْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَّمْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَمْ عَلَى عَلَى عَلَّمُ عَلَّ عَلَّمْ عَلَى عَلَمْ عَلَّا عَلَا عَلَمْ عَلَّ عَلَى عَلَى عَلَّمِ

حاء ال حاد وجهان:

۱. تحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الهمزة الثانية

جاء الله المهرة الهمزة الهمزة الهمزة الهمزة الهمزة مع القصر أو الثانية الفأ





رَبُ ٱلْمُشْرِقَيْنِ وَرَبُ ٱلْمُغْرِبَيْنِ (١٠) فَبِأَيْءَ الْآءِ رَبِكُمَا تُكَذِّبَانِ (١١) مَرِجُ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ ﴿ اللَّهِ كَانَهُمَا بَرْزَخُ لَا يَبْغِيَانِ ﴿ فَا قَيَّ الْآءِ رَيِكُمَا تُكَذِّبَانِ (١١) يَغَرُّجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوُ وَٱلْمَرْجَاكُ (١٠) فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١٠) وَلَهُ ٱلْجُوَارِ ٱلْمُنشَاتُ فِ ٱلْبَحْرِكَٱلْأَعْلَىم الله فَيِأَيَّ عَالاً عِرَيِّكُمَا تُكَدِّبَانِ اللهُ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ اللهُ وَبَعْنَى وَجُهُ رَيِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ (٥٠) فَيِأَيَّ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٢٦) يَسْتَلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمِ هُوَ فِي شَأْنِ (٧٧) فَيَأْيَ ءَالَآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١١) سَنَفْرُغُ لَكُمْ وأَيُّدُ ٱلثَّقَلَانِ (١٦) فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ إِنَّ يَنَمَعْشَرَ ٱلِّحِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمُو أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَأَنفُذُواْ لَانَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَنِ (٣٠) فَبِأَيِّ ءَالَآةِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣٠) يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شِوَاظُ مِن نَادِ (٣٦) وَنُحَاسِ فَلا تَنصِرَانِ (١٠٠) فَيِأَي ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ وَ ۚ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَٱلدِّهَانِ اللَّهِ وَيَأْيَءَ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ فَيُومَهِ ذِلَّا يُسْتَكُمُ عَن ذَنْهِ و إِنْسُ وَلَاجِكَآنُّ ( ﴿ فَيَأْيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ( اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَهُمُ وفَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَصِي وَٱلْأَقْدَامِ ٢٠٠ فَيِأَيّ ءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١) هَنذِهِ - جَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَ اللَّهُ مُونَ اللهُ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ انِ اللهِ فَيِأَيَّ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (الله وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِهِ عَنَانِ (الله فَإِلَى عَالاً وَرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ ذَوَاتَا أَفْنَانِ اللهُ فَيَأْيِّءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١١) فِيهِمَاعَيْنَانِ تَجَرِيَانِ (اللَّهُ فَيَأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ (اللَّهِ مِمَامِن كُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ (٥٥) فَبِأَيَّ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ (٥٠) مُتَّكِمِينَ عَلَى فُرُشِ بَطَآيِنُهُا مِنْ إِسْتَبْرَقِ وَجَنَى ٱلْجَنَّايَيْ دَانٍ ﴿ ﴿ فَإِلَّيْ ءَا لَآءِ رَيِّكُمًا تُكَذِّبَانِ (١٥) فِهِنَّ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَدْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسُ قَبَّ لَهُمُو وَلَاجَآنُ اللهِ فَإِلَيَّ وَلِيَكُمَا تُكَذِّبَانِ (٥٠) كَأُنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ اللهِ اللَّهِ مَنِكُما تُكَذِبانِ الله هَلْ جَزْاءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ﴿ ﴿ فَإِلَّا عَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الله وَمِن دُونِهِ مَاجَنَّنَانِ الله فَإِلَّتِ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ اللهُ مُدْهَامَّتَانِ اللهُ فَبِأَيِّءَ اللَّهِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ اللَّهِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ١٠٥ فَبِأَيِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ١١٠

افَكِهَةٌ وَنَخُلُ وَرُمَانٌ ﴿ ﴿ فَإِلَّا عَالَآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ١٨﴾ فِيهِنَّ خَيْرَتُّ حِسَانٌ ﴿ ﴿ فَإِلَّ عَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ حُورٌ مَّقْصُورَتُ فِي ٱلْخِيَامِ ﴿ ﴿ فَإِلَّي ءَالَاءِ رَبِيكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَا أَي عَالَا مِنْ الْ لَوْ يَطْمِثْهُنَّ إِنشُ قَبْلَهُمُ وَلَاجَآنُ اللَّهِ فَإِلِّي عَالَاءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ (١٧) مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرِ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ (٧٠) فَبِأَيّ ءَالآءِرَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٧٦) نَبْرَكَ ٱسْمُرَيِّكَ ذِى ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ (٧٧) سِيُوْرَةُ الواقعِكْتِيا مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيمِ إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ اللَّهُ لَيْسَ لِوَقَعِنْهَا كَاذِبَةً اللَّهَ عَافِضَةٌ رَّافِعَةً ا إِذَارُحَتِ ٱلْأَرْضُ رَجًّا اللهِ وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسَّا ال فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْكِثًا ١٠ وَكُنتُمُ أَزُوكِ جَا ثُلَثَةً ١٠ فَأَصْحَبُ ٱلْمَيْمِنَةِ (١) مَا أَصِحَابُ ٱلْمَيْمِنَةِ (١) وَأَصِحَابُ ٱلْمُشْتَعَةِ (١) مَا أَصْحَابُ ٱلْمَشْتَمَةِ (١١) وَٱلسَّنبِقُونَ ٱلسَّنبِقُونَ (١١) أُولَيَهِكَ ٱلْمُقَرِّبُونَ الله فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (١١) ثُلَّةً مِّنَ ٱلأُوَّلِينَ (١٥) وَقَلِيلٌ مِّنَ ٱلْأَخْرِينَ ١٦) عَلَىٰ شُرُرِمَّوْضُونَةِ (٧٧) مُتَكِينَ عَلَيْها مُتَقَيْبِلِينَ (١٨)



يَطُوفُ عَلَيْهُمُ وِلْدَانُ يُخَلَّدُونَ ﴿ إِنَّا كُوابٍ وَأَبَارِينَ ۞ وَكَأْسٍ مِن مَّعِينٍ اللهُ يُصَدِّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزَفُونَ اللهِ وَفَكِكَهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ الله وَكَثِر طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ اللهُ وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثُولِ ٱللَّوْلُو ٱلْمَكْنُونِ اللهِ جَزَاءَ إِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ لايسمَعُونَ فِيهَالْغُوا وَلا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا اللهُ وَأَصْعَبُ ٱلْيَمِينِ ١ مَا أَصْعَبُ ٱلْيَمِينِ (١) فِي سِدْرِ مَغْضُودِ (١) وَطَلْحٍ مَّنضُودِ (١١) وَظِلِّ مَّدُودٍ الله وَمَآءِ مَسْكُوبِ الله وَفَكِهَ فَرِكْثِيرَةً (١١) لَامَقْطُوعَةٍ وَلَا مَنْوُعَةِ (وَ وَفُرْشِ مَرْفُوعَةِ (٢٠) إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَآءُ (٧٧) فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا اللهُ عُرُبًا أَتْرَابًا اللهُ لِأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ اللهُ ثُلَةُ مِن ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْلَةً مُنَ ٱلْأَخِرِينَ ﴿ اللَّهِ مَا أَصْحَبُ ٱلشِّمَالِ ﴿ مَا أَصْحَبُ ٱلشِّمَالِ (أَن فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ وَظِلِّ مِن يَحْمُومِ (أَن لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيدٍ ١٦ إِنَّهُمُ وَكَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُتَرَفِينَ ١٧ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْجِنْثِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَكَانُواْ يَقُولُونَ ﴿ أَبِذَا مُتَّنَّا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَمْنًا لَمَبْعُوثُونَ اللهِ أَوْءَابَآؤُنَا ٱلْأُوَّلُونَ (٥٠) قُلْ إِنَ ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلْأَخِرِينَ اللَّهِ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَتِ يَوْمٍ مَّعَلُومِ اللَّهِ

ثُمَّ إِنَّكُمُ وَأَيُّهَا ٱلصَّآ لُونَٱلْمُكَدِّبُونَ ﴿ وَالْكِفُونَ مِن شَجَرِ مَن زُقُومِ ( ٥٠٠ ) فَالِتُونَ مِنْهَاٱلْبُطُونَ اللهِ فَشَرِيُونَ عَلَيْهِ عِنَ ٱلْحَمِيمِ (٥٠) فَشَرِيُونَ شَرْبَ ٱلْجِيمِ (٥٠) هَذَا نُزُلْمُهُمْ ويَوْمَ ٱلدِّينِ (٥٠) نَعَنُ خَلَقْنَكُمُ وفَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ اللهُ أَفَرَءَ يَتْمُ ومَا تُمْنُونَ اللهُ ءَانتُهُ مَغَلُقُونَهُ و أَمْ نَحْنُ ٱلْخَالِقُونَ اللهُ اَنْحَنُ قَدَرُنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحَنُ بِمَسْبُوفِينَ اللهُ عَلَىٰ أَن نُبُدِّلَ أَمْثَلَكُمُ وَنُنشِئَكُمُ وَفِيمَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ وَلَقَدْ عَلِمْتُهُ ٱلنَّشَاءَةَ ٱلْأُولَىٰ فَلُولَا تَذَّكُّرُونَ ١٠ أَفَرَءَيْتُمُ مِمَا تَحْرُثُونَ (١١) ءَ أَنتُهُ و تَزْرَعُونَهُ و أَمْ نَعَنُ ٱلزَّرِعُونَ (١٧) لُو نَشَآءُ لَجَعَلْنَهُ و حُطَامًا فَظَلْتُهُو تَفَكَّهُونَ ﴿ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴿ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴿ إِنَّا لَمُغْرُومُونَ اللهُ أَفَرَءَ يَتُمُوا لَمَآءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿ اللَّهِ مَا النَّهُ وِأَنزَ لَتُمُوهُ و مِنَ الْمُزَّنِ أَمْ نَحَنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴿ ۚ لَا نَشَاءُ جَعَلْنَهُ ۚ أَجَاجًا فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ ٧٣) أَفَرَءَ يَتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ ٧٤ ءَ أَنتُهُ وأَنشأَ أَتُمُ وشَجَرَتُهَا أَمَّ نَعَنُ ٱلْمُنشِئُونَ ﴿ ﴿ نَعَنُ جَعَلْنَهَا تَذْكِرَةً وَمَتَعَالِلْمُقُوينَ الله فَسَيِّحْ بِأُسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ الله ﴿ فَكَلَّ أُقْسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنَّجُومِ ﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مُ اللَّهُ



و حنت وجنت بالهاء وقفاً



هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغَرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمُ وأَيْنَ مَا كُنْتُمُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهُ لَهُ, مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تَرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللهُ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ( اللهُ عَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُور مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ - فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُورُ وَأَنفَقُواْ لَهُمُ وَأَجُرٌ كَبِيرٌ ٧ وَمَا لَكُوْرِ لَا نُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُورِ لِنُوْمِنُواْ بِرَبَّكُورُ وَقَدّ أَخَذَ مِيثَ قَكُرُو إِن كُنْهُمُ ومُؤْمِنِينَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُعْزِلُ عَلَى عَبْدِهِ -ءَاينتِ بَيّنَتِ لِيُخْرِجَكُو مِنَ ٱلظُّلُمنتِ إِلَى ٱلنُّورُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُور لَرَءُونُ رَّحِيمٌ اللهُ وَمَا لَكُمْرِ أَلَا نُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِّ لَا يَسْتَوِى مِنكُرُومَنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَلْنَلَ أَوْلَيْهَكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعَدُ وَقَلْمَلُواْ وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٠٠ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُصَعِفُهُ لَهُ, وَلَهُ, أَجْرٌ كُرِيمٌ اللَّهُ

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمُ و بَيْنَ أَيْدِيهِمُ و وَيِأْيَمَنِهِرُو بُشْرَىٰكُمُ ٱلْيُومُ جَنَّنَتُ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَأْ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهُ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقْنِيسٌ مِن نُورِكُمْ وَقِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ وَفَٱلْتَيَسُواْ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمُ وِيسُورِ لَّهُ بَابُ بَاطِنُهُ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَلِهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ يُنَادُونَهُمُ وَأَلَمَ نَكُن مَّعَكُمُ وَقَالُواْ بَكِي وَلَيْكِنَّكُورُ فَنَنتُمُو أَنفُسَكُمُ وَرَبُّكُمْ تُمُ وَأَرْبَبُتُ مُووَغَرَّتُكُمُ ٱلْأَمَانِيُ حَتَّى جَا أَمْنُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُمُ وِ بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ اللَّ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمُ وفِدْيَةً وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّارُّهِي مَوْلَىٰكُمْ وَيِشْسَ ٱلْمَصِيرُ وَمَا نَزَّلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُم وَكِثِيرٌ مِنْهُم وَنْسِقُونَ (10) أَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يُحْيِى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْأَيْبِ لَعَلَّكُمُ وتَعْقِلُونَ ﴿ ١٦﴾ إِنَّ ٱلْمُصَدِّقِينَ وَٱلْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعَّفُ لَهُمُ وَلَهُمُ وَأَجَّرُ كُرِيمُ ﴿ ١٧)

جاء أمر المتنفق المراد وجهان المتنفق الأولى المهرزة الأولى المهرزة الأولى المائية المائية المتنفق المتنفق المتنفق المتنفق المتنفق الأولى المتنفق المت



وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَأُولَيْكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَ وَٱلشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمُ ولَهُمُ وأَجْرُهُمُ و وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِنَايَنِنَا أُوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ (١١) ٱعْلَمُوا أَنَّمَا ٱلْحَيَاوَةُ ٱلدُّنْيَالَعِبُ وَلَهُو وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ بِيَنْكُمُ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأُولَالِدِ كَمْثُلِ غَيْثٍ أَعْجَبُ ٱلْكُفَّارَ نَبَالْهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَ أُومَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ ٱلْخُرُودِ ١ سَابِقُواْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِن زَّبَّكُرُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَاء وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهُ عَذَلِكَ فَضُلُ ٱللَّهِ يُوِّ يِيهِ - مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ (أَن مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَافِي أَنفُسِكُمُ وإِلَّا فِي كَتَبِ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرُأُهُ أَإِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ اللَّ لِكَيْلَا تَأْسَوُّا عَلَىٰ مَافَاتَكُمُ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَاءَاتَكَ مُووَاللَّهُ لَا يُحِبُّكُلُ مُغْتَالِ فَخُورِ اللهُ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُلِّ وَمَن يَتُولُّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ (٣)

لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئنب وَٱلْمِيزَاتَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِّ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ، بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنْ فِعُ لِلنَّاسِ وَلِيعَلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، وَرُسُلُهُ، بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قُوِيٌّ عَزِيزٌ ١٠ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَ إِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَنَّ فَمِنْهُمُ مُهْتَدٍّ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمُ وفَسِقُونَ ١٠٥ أُمُّ قَفَيْنَا عَلَى ءَاثَارِهِمُ برُسُلِنَا وَقَفَّتُنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَـهُ ٱلْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ، رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَنَبْنَهَا عَلَيْهِمُ وإِلَّا ٱبْتِفَاءَ رِضُونِ ٱللَّهِ فَمَا رَعُوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَاللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمُ وأَجْرَهُمُ وَكَثِيرٌ مِنْهُمُ وَفَاسِقُونَ اللهِ يَالَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ ، يُؤْتِكُمُ ، كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ ، وَيَجْعَل لَكُمُ ، نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ، وَيَغْفِرُ لَكُمْ ، وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (٧٧) لِتَكَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَبِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُوْتِيهِ عَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ (١)



ٱلَّتَى

 بحذف اليان وتسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر
 بحذف الياء وإبدال الهمزة باءً ساكنة مع المد اللازم

ٱلَّتِي

قتيل: بحذف الياء



ومعصيت بالهاء وقفاً (الموضعان)

أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُوثُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمُ و وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَسَادِ سُهُمُ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَالِكَ وَلَا أَكُثُرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمُ وَأَيْنَ مَا كَانُواْ أَثُمَّ يُنْيَتُهُمُ بِمَاعَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٧٤ ٱلْمَتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَهُواْ عَنْهُ، وَيَتَنَجَوْنَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمُعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَالَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمُ ولَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَّبُهُمُ و جَهَنَّمُ يَصْلُونَهَ أَفِينُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَنَجَيْتُمُ وفَلَا تَنَنَجُواْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْفُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَجَوَّا بِٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوكَ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ عَتْمَشُرُونَ (١) إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَينِ لِيحْزُكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمُ وشَيْعًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠٠ يَداَّيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ وتَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجْلِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمُ وَإِذَا قِيلَ ٱلشِرُواْ فَٱلشِرُواْ عَالَشِرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمُ وَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنتٍ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللهُ

صَدَقَةً ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَكُورُ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ يَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِ اللهُ عَانَّمُ فَقَائِمُ وأَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُوَى كُورُ صَدَقَتَ فَإِذْ لَوْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ وَفَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرُ إِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ وِمَا هُمُ ومِنكُمُ ووَلا مِنْهُمُ ووَيَعْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمُ وِيَعْلَمُونَ اللَّهُ أَعَدُّ ٱللَّهُ لَهُمُ وعَذَابًا شَدِيدً ۚ إِنَّهُمُ وسَآءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠٥ ٱتَّخَذُوا أَيْمَنَهُمْ وجُنَّةً فَصَدُّواْ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمُو عَذَابٌ مُّهِينٌ ١١ لَّن تُغَنِّي عَنْهُمُ و أَمْوَ الْمُمُ و وَلَا أَوْلَندُهُمُ ومِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا أُولَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمُ وفِيهَا خَلِدُونَ ٧٧ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ وَكُمَّا يَعْلِفُونَ لَكُمُر وَيُعْسِبُونَ أَنَّهُم وعَلَى شَيْءٍ أَلَا

يَنأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَنجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بِيْنَ يَدَى خَ



إِنَّهُمُ وهُمُ ٱلْكَلِدِبُونَ ﴿ ٱسْتَحْوَدَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمُ وِذَكْرَ

ٱللَّهِ أَوْلَتِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَائِنَ أَلا إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَينِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ

اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, أَوْلَيْكَ فِي ٱلْأَذَلِينُّ

كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَ أَناْ وَرُسُلِي إِنَ ٱللَّهَ قَوِيُّ عَزِيزٌ ١٠٠

لَا يَحِدُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُونَ مَنْ حَادَ اللّهَ وَرَسُولَهُ, وَلَوْ كَانُواْ ءَابَاءَهُمُ, أَوْ أَبْنَاءَهُمُ, أَوْ أَبْنَاءَهُمُ, أَوْ أَبْنَاءَهُمُ, أَوْ أَبْنَاءَهُمُ وَأَوْ بَهِمُ أَوْ إِخْوَنَهُمُ وَأَوْ عَشِيرَ مَهُمُ وَأُولَئِيكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَنَ وَأَيْدَدُهُمُ وَبِرُوحٍ مِنْ أَهُ وَيُدْخِلُهُمُ وَجَنَتِ بَحْرِي الْإِيمَنَ وَأَيْدَخُهُمُ وَرَضُواْ مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا رَضِي اللّهُ عَنْهُمُ ووَرَضُواْ عَنْهُمُ وَرَضُواْ عَنْهُمُ وَرَضُواْ عَنْهُمُ الْمُؤْلِحُونَ اللّهُ عَنْهُمُ وَرَضُواْ عَنْهُمُ الْمُؤْلِحُونَ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهِ هُمُ اللّهُ اللّهِ هُمُ اللّهُ اللّهِ هُمُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ ال

## 

بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِيمِ

ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ مِشَاقَوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللهُ مَاقَطَعْتُمُ ومِن لِسنَةٍ أَوْ تَرَكَتُمُوهَا قَآيِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَاسِقِينَ ١٠ وَمَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عِنْهُمُ وَفَمَا أَوْجَفْتُهُ وعَلَيْهِ عِنْ خَيْلِ وَلَارِكَابِ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ, عَلَى مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهِ مَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرِّيْ وَٱلْمِتَكَمَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةً بِينَ ٱلْأَغَنِيَآءِ مِنكُمُ وَمَا ءَانَنكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا نَهَنَكُمُ وعَنْهُ وَفَأَننَهُواْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٧ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِينرِهِمُ ووَأَمُولِهِمُ يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلَّإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمُو يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمُ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمُ وَحَاجَكَةً مِّمَا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِمٍ مُ وَلَوْ كَانَ بِهِمُ وَضَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، فَأُولَيْ إِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللهُ

ون المنابع المنابع المنابع المنابع

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمُ ويَقُولُونَ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَ لِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجَعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ١٠٠ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْكِ لَيِنَ أُخْرِجْتُمُولَنَخُرُجَكَ مَعَكُمُ وَلَا نُطِيعُ فِيكُور أَحَدًّا أَبَدًّا وَإِن قُوتِلْتُمُولَننصُرَتَكُمُّرُووَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمُ ولَكَيْنِبُونَ اللهُ لَيِنْ أُخْرِجُواْ لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمُ وَلَيِن قُوتِلُواْ لَا يَصُرُونَهُمُ و وَلَيِن نَصَرُوهُمُ ولِيُولِّي أَلاَّذُ بِنَرَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ (اللهُ لَأَنْتُهُو أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمُ ومِنَ ٱللَّهِ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمُ وقَوْمٌ اللَّهِ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمُ وقَوْمٌ اللَّهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مُو قَوْمٌ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُواللَّهُ مِنْ اللَّهُ فِي صَمْدُ ورِهِمُ ومِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ إِلَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُواللَّهُ فِي مُدُولِهِمُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُولِّ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ إِلَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَاللَّهُ فِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ مِنْ مُنْ إِلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْعُلَّا مُوالِمُ مُلْعُولًا لَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّالِمُ مُواللَّهُ مِنْ أَلَّا مُعْلِمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مُعْلَمُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا مُعْلَمُ مِنْ أَلَّا مُعْلَمُ مِنْ أَلَّا مُعِلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مُعَلَّمُ مُوالِلَّا مِنْ أَلَّ أَلَّا مُعِلَّالِمُ مُلِّلَّ مِنْ أَلَّا مُعْلِمُ مُلْعُلَّ مِلْمُ لَّا يَفْقَهُونَ اللَّا لَا يُقَائِلُونَكُمُ وَجَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى تُحَصَّنَةٍ أَوْمِن وَرَآءِ جِدَارٍ بَأْسُهُمُو بَيْنَهُمُ وشَدِيثٌ تَحْسِبُهُمُ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمُوسَتَّيْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُو قَوْمٌ لَايعْقِلُونَ اللهُ كَمَثُلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ وقَرِيبًا ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمُ وَلَهُمُ وَعَذَابٌ أَلِيمُ اللَّهُ كُمْثُلِ ٱلشَّيْطَنِ إِذْقَالَ لِلْإِنسَنِ ٱكُفْرُ فَلَمَّاكَفُرَ قَالَ إِنِّ بَرِيَّ أُنِّ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهُ رَبَّ ٱلْعَكَمِينَ اللَّهُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ

فَكَانَ عَنِقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَلِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَرُوُّا ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ يَنأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَلْتَنظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّ مَتْ لِغَدِّواتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ الله وَلَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا ٱللَّهَ فَأَنسَنْهُمُ وأَنفُسَمُمُ وأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ اللهُ لَا يَسْتَوى أَصْعَبُ ٱلنَّارِ وَأَصْعَبُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ اللَّ لَوَ أَنزَلْنَا هَذَا ٱلْقُرَانَ عَلَى جَبَلِ لَّرَأَيْتَهُ، خَسْعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمُو يَنْفَكَّرُونَ اللهُ هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّا هُوِّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَّةِ هُوَ ٱلرَّحْمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَامُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكِبِّرُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ الله هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَيِّحُ لَهُ, مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ 📆

## يَناَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمُ و أَوْلِيَاءَ ثُلْقُونَ إِلَيْهِمُ و بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَاجَاءَكُمُ ومِنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمُ وَأَن تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمُ وإِن كُنتُمُ وخَرَجْتُمُ وجِهَادًا في سَبِيلِي وَٱبْنِعَآءَ مَرْضَانِيَ تُسِرُونَ إِلَيْهِمُ وِبِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعَلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمُ وَمَا أَعْلَنَهُم وَمَن يَفْعَلْهُ ومِنكُم وفَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ السَّإِن يَنْقَفُوكُمْ ويَكُونُواْ لَكُمْ وأَعْدَاءَ وَيَبْسُطُواْ إِلْيَكُمْ وأَيْدِيهُمْ ووَأَلْسِنَهُمُ و بِٱلسُّوٓءِ وَوَدُّواْلَوْ تَكُفُرُونَ ۞ لَن تَنفَعَكُمُ وأَرْحَامُكُو وَلَا أَوْلَاكُمُّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُفْصَلُ بَيْنَكُمُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللَّهُ عَدُ كَانَتْ لَكُمُ و إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِثْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وإِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهُ و إِنَّا بُرَءَ وَأُ مِنكُمُ وَمِمَّا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرُووَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغَضَاآءُ أَبِدًا حَتَّى تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحَدَهُ, إِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ عَلَا شَتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكَ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ زَّبِّنَاعَلَيْكَ تَوَّكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ اللَّ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَأَغْفِرُ لَنَا رَبِّنا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ



تُولِّوهُمُ قنبل: تخفیف الناء

لَقَدْكَانَ لَكُورُ وفِيهِمُ وإِسُوَّةُ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَالْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَمَن يَنُولً فَإِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ ﴿ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُورُووَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُمُ ومِنْهُمُ ومُودَّةً وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله الله الله عن الله عن الله عن الله يُقَانِلُوكُمُ وفِ الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمُ و مِن دِينَرِكُمُ وأَن تَبَرُّوهُمُ و وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمُ و إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ الله النَّمَا يَنْهَا كُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَائِلُوكُمُ وفِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمُ و مِن دِينَرِكُمُ ووَظَنَهَرُواْ عَلَى إِخْرَاجِكُمُ وأَن تَوَلَّوْهُمُ وَمَن يَنُوَكُّمُ وَفَأُولَتِك هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١٠ يَداأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ أَللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لاهُنَّ حِلُّ هَمُهُ وَلا هُمُ دِيَحِلُونَ لَمُنَّ وَءَا تُوهُمُو مَا أَنفَقُواْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيَكُمُ وأَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَاءَالْيَتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ ٱلْكُوافِرِ وَسَلُواْ مَا أَنفَقَتُمُ وَلْيَسْتَكُواْ مَا أَنفَقُواْ ذَلِكُمُ وحُكُمُ أُللَّهِ يَعَكُمُ بَيْنَكُمُ وَأُللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيدٌ ١٠ وَإِن فَاتَكُور شَقَّ أُمِّنَ أَزُولِ حِكْمُ و إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْنُمُ وَقَاتُوا ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزُورَ جُهُمُ ومِثْلَ مَا أَنفَقُواْ وَأَتَقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُمُ وبِدِه مُؤْمِنُونَ اللهَ

يَنأَيُّهَا ٱلنِّبِيُّ إِذَاجَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكُن بِٱللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْنُلُنَ أَوْلَنَدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِجُهْتَنِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَمُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحيمٌ اللهُ يَناتُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتُولُواْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُو قَدْيَبِسُواْمِنَ ٱلْآخِرَةِكُمَا يَبِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَبِٱلْقُبُورِ اللهُ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزُ ٱلرِّجِهِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ الله يَدأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَالَاتَفَعَلُونَ اللهِ مَا لَا تَفَعَلُونَ اللهِ كَبُرَ مَقْتًا عِندَاللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُوكَ ٣٠ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَفًّا كَأَنَّهُ مُو بُنْيَكُنُّ مَّرْصُوصٌ كُ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، يَنقَوْمِ لِمَ تُؤَذُونَنِي وَقَد تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُ وَفَلَمَّا زَاغُواْ أَزَاعَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمُ مُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِىٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ٥

البزي وقفاً وجهان: . بسكون الميم ٢. بهاء السكت

وَإِذْ قَالَ عِيسَى آبَنُ مَرْيَمَ يَنَنِي إِسْرَةِ مِلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُرُو مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرَئِةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي ٱسْمُهُ. أَحْمَدُ فَلَمَا جَآءَهُمُ وبِٱلْبِيِّنَتِ قَالُواْ هَلْدَاسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَمَنْ أَظْلَرُ مِمِّن ٱفْتَرَك عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَامِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمِينَ ٧ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَهِهِمُ وَٱللَّهُ مُتَّمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَيْفِرُونَ ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ, بِٱلْمُدُىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ, عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ١٠ يَناأَيُّما ٱلَّذِينَ عَامَنُواْهَلَ ٱذْلُّكُمُ عَلَى تِجَزَوْ نُنجِيكُو مِنْ عَذَابٍ أَلِيم اللهُ نُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَالِكُورُ وَأَنفُسِكُمُّ وَذَالِكُورُ خَيْرٌ لَكُورُ إِن كُنتُمُ ونَعَلَمُونَ الله يَغْفِرْ لَكُورُو ذُنُوبَكُرُ وَلَيْدِخِلْكُورُ جَنَّاتٍ تَجَّرِي مِن تَعْيِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمُسَلِينَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍّ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ وَأُخْرَىٰ يُحِبُّونَهَ أَنْصُرُ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَنْتُ قُرِيبٌ وَبَشِرِ ٱلْمُوْمِنِينَ اللَّهِ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ أَنْصَارًا لِلَّهِ كُمَّا قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحُوَارِيُّونَ نَعْنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ فَعَامَنَت طَّابِفَةٌ مِّنَ بَنِي إِسْرَتِهِ يلَ وَكَفَرَت ظَآيِفَةً فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَى عَدُوقِهِمُ وَفَأَصْبَحُواْ ظَهِرِينَ ال

هِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ يُسَيِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَ وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَاكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَرَازِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمُ ويَتَّلُواْ عَلَيْهِمُ و عَايَنِهِ ، وَيُزَكِيهِمُ و وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ١٠ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمُ ولَمَّا يلْحَقُواْ بهمُّ و وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ ذَلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْمِنِهِ عَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضِّلِ ٱلْعَظِيمِ اللهِ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُيِّلُوا ٱلنَّوْرَيةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كُمْثُلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِثْسَ مَثُلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايِنتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ (اللَّهُ اللَّهِ مِن اللَّهِ قُلْ يَدَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُهُ وَأَتَّكُمُ وأَوْلِيآ أَءُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمُوْتَ إِن كُنهُم صَلِيقِينَ ١٠ وَلاَ يَنْمَنَّوْنَهُ أَبَدُا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِ مُرْوَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ ٧ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ. فَإِنَّهُ, مُلَاقِيكُمُّ وثُمَّ تُرُدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنَيِّ ثُكُمُ ربِمَا كُنْتُمُ رتَعْمَلُونَ الْ يَناَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُواْ إِذَا نُودِي لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ
فَاسْعَوْاْ إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُواْ الْبَيْعُ ذَلِكُمُ وَخَيْرٌ لَكُمُ وَإِن كُنتُهُو
فَاسْعَوْاْ إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُواْ الْبَيْعُ ذَلِكُمُ وَخَيْرٌ لَكُمُ وَإِن كُنتُهُو
تَعْلَمُونَ اللهِ فَإِذَا قُضِيبَ الصَّلَوْةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ
وَابْنَعُواْ مِن فَضِلِ اللهِ وَاذْكُرُواْ اللهَ كَثِيرًا لَعَلَكُمُ و نُفْلِحُونَ
وَابْنَعُواْ مِن فَضِلِ اللهِ وَاذْكُرُواْ اللهَ كَثِيرًا لَعَلَكُمُ و نُفْلِحُونَ
وَابْنَعُوا مِن فَضِلِ اللهِ وَاذْكُرُواْ اللهَ كَثِيرًا لَعَلَكُمُ و نُفْلِحُونَ
مَا عِندَاللّهِ وَيُرَا اللّهُ وَمِن النّهِ وَمِن النّهِ وَمِن النّهِ وَمِن النّهُ وَمِن النّهُ وَمِن النّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن النّهُ وَمِن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

بِسْ مِاللَّهِ ٱلرَّحْزَ الرَّحِيهِ



بر م وو حسب فتبل: إسكان الشين

وَإِذَا قِيلَ لَمُهُمُ وَتَعَالُواْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمُ ورَسُولُ ٱللَّهِ لَوَوْا رُوهُ وسَهُمُ وَرَأَيْتَهُمُ ويَصُدُّونَ وَهُمُ ومُسْتَكْبِرُونَ ٥ سَوَآءٌ عَلَيْهِمُ و أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمُوراً مُ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَمُمُولَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَمُمُّوإِنَّا ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِيقِينَ ١٠ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِ قُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَآيِنُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ اللهُ يَقُولُونَ لَهِن رَّجَعْنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَكَ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُّ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِكَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُلُّهِ كُثُرُهِ أَمْوَالْكُمُمْ وَلَا أَوْلَندُكُمُ مَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقْنَكُمُ مِن قَبْلِ أَن يَأْقِكَ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِ لَوْلَا أُخْرَتَنِي إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبِ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ١٠٠ وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَا أَجَلُهَا ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ (١١)

جاءً أجلها فتبل وجهان: ١٠ تحقيق الهمزة الأولى تسهيل الهمزة

جَآءَ اجَلُهَا ٢. نعنين

 تحقيق الهمزة الأولى وإبدال الهمزة الثانية ألفاً مع القصر

## مالله الرَّمْنَ الرَّجِيمِ يُسَيِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١١ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ و فَينكُرُ وَعَنكُمُ وكَافٌّ وَمِنكُورُ مُوْمِنُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهُ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرُكُوهِ فَأَحْسَنَ صُورَكُوهُ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ٤ أَلَدُ يَأْتِكُمُ ونَبَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمُ وَلَهُمُ وعَذَابُ أَلِيمٌ ١٠٠ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَأْنِهِمُ و رُسُلُهُمُ وبِالْبِيَنَتِ فَقَالُوا أَبْسُرُ يَهُدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلَّواْ وَلَوْلُواْ وَلَاسْتَغْنَى ٱللَّهُ وَٱللَّهُ عَنِيٌّ حَمِيدٌ ١٠ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَن يُبْعَثُواْ قُلْ بَلَى وَرَبِّ لَنْبَعَثُنَّ ثُمَّ لَنُنْبَوْنَ بِمَاعَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ٧ فَا مِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ ٱلنُّورِ ٱلَّذِي أَنزَلْنَا وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٠ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ ولِيُومِ ٱلْجَمْعُ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنِّ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلَ صَلِحًا يُكَفِّرُ عَنْهُ، سَيِّعَالِهِ، وَيُدْخِلْهُ, جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْلِهَ ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَالِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِئِتِنَا أَوْلَتِبِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ خَلِدِينَ فِهَ أُوبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهِ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُهُ وَفَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَ لِ ٱلْمُؤْمِثُونَ اللَّ يَالَيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ مِنْ أَزْوَنِهِكُمُ وَأَوْلَندِكُمُ وَعُدُوًّا لَّكُمُ وَفَا مَذَرُوهُمُ مُ وَإِن تَعَفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهِ إِنَّمَا أَمْوَ لُكُمْ وَأَوْلَادُكُمُو فِتْنَةُ وَاللَّهُ عِندَهُ, أَجْرُ عَظِيمٌ ١٠ فَأَنَّقُوا اللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُمُ وَٱسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيْرًا لِلْأَنفُسِكُمُّ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَفَا وُلَيِّكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١ إِن تُقْرِضُوا ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَأَللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ شَوْرَةُ الطَّالَاقِ الْمُ

وگی لاین لاینکا دریکا دریکا

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّتَى إِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِ بَ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمُ لَا تُخْرِجُوهُنَ مِنْ بِيُوتِهِنَّ عَنْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةً وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ الْاتَدْرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحَدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِّنكُور وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَالِكُمُ ويُوعَظُ بِهِ عَمَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَن يَتَّق ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مُخْرَجًا ١ وَيُرْزُقُهُ وَ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتُوكُّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسَّبُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أَمْرَهُ وَلَدَ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ وَالَّتِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآ إِكْمُرُو إِنِ ٱرْتَبَتْمُ وَفَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُر وَالَّتِي لَرْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ وَمَن يَنَّقِى ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ مِينُسْرًا اللَّهِ أَنْزُلُهُ إِلَيْكُورُومَن يَنِّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرُ عَنْهُ وسَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ وأَجْرًا ٥

والتئ البزي وجهان: ١. بحذف الياء وتسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر

القصر ٢. بحذف الياء وإبدال الهمزة ياءً مع المد اللازم

(المؤضعان) وَالْكَتِي

قتبل: بحذف الياء (الموضعان)

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُتُو مِن وُجْدِكُمُ وَلَائُضَاَّرُوهُنَّ لِنُصَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِنكُنَّ أُولَنتِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُورُ فَنَا تُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَنْكِمُواْ بَيْنَكُورِ بِمَعْرُوفِ وَإِن تَعَاسَرْتُمُ وفَسَتُرْضِعُ لَهُ وأُخْرَى ١٠ إِلِينَفِقَ ذُوسَعَةٍ مِن سَعَيَةٍ -وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ ، رِزْقُهُ ، فَلَيْنِفِق مِمَّا ءَانَنهُ ٱللَّهُ لَا يُكُلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءَاتَنْهَأْسَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَعُسْرِيسُرُ اللَّ وَكَابِن مِّن قَرْيَةٍ عَنَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ عَنَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابًا تُكُرُّا ﴿ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْ مِهَا وَكَانَ عَنِقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا اللهِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُهُمُ وعَذَابًا شَدِيدُ أَفَاتَقُوا ٱللَّهَ يَنْأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدْأَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُور ذِكْرًا اللَّهُ رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْكُور ءَاينتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَتِ لِيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ مِنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَمَن يُوْمِنْ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِيحًا يُذْخِلْهُ، جَنَّنتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُ رُخُولِدِينَ فِهَا أَبِدَأُ قَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ، رِزْقًا (١١) ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُواْأَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَا اللهَ



لمر البزي وقفاً وجهان: ۱. بسكون الميم ۲. بهاء السكت



يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمُ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمُ وسَيِّعَاتِكُمُ و وَيُدْخِلَكُمُ و جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَةً ونُورُهُمُ ويَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمُ وَبِأَيْمَنِهِمُ ويَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورِنَا وَأُغْفِرُلُنا ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٥ يَناأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمُّ وَمَأُونِهُمُ وَجَهَنَّمُ وَبِشَنَ ٱلْمَصِيرُ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ أَمْرَأَتَ نُوجٍ وَأَمْرَأَتَ لُوطِّ كَانْتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَا صَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَرْ يُغْنِياعَنَّهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْتًا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّاخِلِينَ اللَّهِ وَضَرَبُ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَمْرَأْتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ أَبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنِجَنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِينِ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ١ وَمَرْجَمُ ٱللَّهُ عِمْرَانَ ٱلَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَ افِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَاتِ رَبَّهَا وَكُتَبِهِ ء وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَنِيٰينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا الْقَنِيٰينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

أَمْرِأَت بالهاء وقفاً (الموضعان)

واُمُراًت بالهاء وفقاً

> أبنت بالهاء وففا



تَبْرَكَ ٱلَّذِي بِيدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْخَيُوٰهَ لِيَبْلُوكُمُ مُ أَيُّكُمُ وأَخْدُ أَحْسَنُ عَمَالًا وَهُوَ ٱلْعَرْبِزُ ٱلْغَفُورُ ١٠ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِ خَلْقِ ٱلرَّحْمَانِ مِن تَفَوْتُ فَأَرْجِع ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورِ اللهُ أُمَّ ٱرْجِع ٱلْبَصَرَ كَرَّنْيَنِ يَنقَلِبَ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِتًا وَهُو حَسِيرٌ اللهُ وَلَقَدْ زَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِمصَلِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيَطِينِ وَأَعْتَدُنَا لَمُمُرعَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ٥ وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمُ وعَذَابُ جَهَنَّمُ وَبِثِّسَ ٱلْمَصِيرُ اللهُ إِذَا أَلْقُواْ فِيهَا سِمِعُواْ لَمَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ٧ تَكَادُ تُمَيِّرُ مِنَ ٱلْفَيْظِ كُلَّمَا أَلْقِيَ فِيهَا فَوْجُ سَأَلَكُمُ وَخَرْنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُور نَذِيرٌ ١ قَالُواْ بَلَىٰ قَدْ جَآءَ نَا نَذِيرٌ ١٠ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلُ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُعُو إِلَّا فِي ضَلَالِكِيدِ اللَّ وَقَالُواْ لَوْكُنَّا نَسْمَعُ أَوْنَعْقِلُ مَأَكَّا فِي أَصْحَكِ ٱلسَّعِيرِ (١١) فَأَعْتَرَفُواْ بِذَنْبِهِمُ, فَسُحْقًا لِأَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ١١) إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُمُ وِبِٱلْغَيْبِ لَهُمُ ومَغْفِرَةٌ وَأَجْرُكِبِيرٌ ١٠٠

تُميِّرُ قنبل: تخفيف الناء

وَأَسِرُّواْ قَوْلَكُمُ رَأُو ٱجْهَرُواْ بِعِيْ إِنَّهُ عَلِيدٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ الْ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ اللَّهِ هُوَٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَأَمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَّكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ اللهُ عَلَمِنهُم مِن فِي ٱلسَّمَاآءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ ﴿ اللهِ أَمْ أَمِنتُمُ وَمَن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمُ وحَاصِبًا فَسَتَعُلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ (١٨) وَلَقَدُكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ وَفَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ اللَّ أُولَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلطَّلِيرِ فَوْقَهُمُو صَلَّفَاتِ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْنَ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴿ أَمَّنْ هَلَا ٱلَّذِي هُوَجُنُدُ لَكُور يَنصُرُكُور مِن دُونِ ٱلرَّحْنَ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ اللهُ أَمَّنْ هَنَذَا ٱلَّذِي يَرْزُقُكُمُ وإِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ وَبِلَلَّجُواْ فِ عُتُو وَنُفُورِ (") أَضَن يَمْشِي مُكِبّاً عَلَى وَجْهِدٍ عَأَهَّدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ (اللهُ قُلُهُو ٱلَّذِي أَنشَأَ كُورُ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَنَرُ وَٱلْأَفْءِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشْكُرُونَ ﴿ ثَا قُلُهُو ٱلَّذِي ذَرَأَكُمُ و فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ عَتَّحْشَرُونَ ﴿ أَن كُنتُمُ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَذَاٱلْوَعْدُ إِن كَنتُمُ صَدِقِينَ ﴿ أَنَّ قُلْ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ ١٠

ألنشور أمنتم و قنبل وصلاً بما فنبله: إبدال الهمزة الأولى ووسهيل الهمزة النائية. ابتداءً: كالبزي

> صرط فنبل: بالسين بدل

فَلَمَّا رَأُوهُ مُ زُلْفَةً سِيَّعَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُمُ وبِهِ عَلَدَّعُونَ اللهُ قُلْ أَرَءَ يَشُوُ و إِنْ أَهْلَكَنِيَ ٱللَّهُ وَمَن مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَنفِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ اللهُ قُلْ هُوَ ٱلرَّحْنَنُ عَامَنَا بِهِ عَ وَعَلَيْهِ عَ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالِ مَينِ الله المُعْلَارَءَيْتُمُ وإِنْ أَصْبَحَ مَا وَكُورُ عَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُمُ وبِمَاءِمَّعِينِ الله وَٱلْقَلَمِ وَمَايَسْطُرُونَ ١٠ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ١٠ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونِ ١٠ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمِ ١٠ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ١٠ بِأَيتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ١٠ إِنَّ رَبِّكَ هُو أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ عَوْهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ٧٠ فَلَا تُطِع ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ وَدُواْ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ﴾ وَلَاتُطِعْ كُلُّ حَلَّافٍ مَّهِينِ اللَّ هَمَّازِ مَّشَّاء بِنَمِيمِ اللَّ مَّنَاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَيْهِمِ اللهُ عُتُلِ بَعْدَ ذَالِكَ زَنِيمٍ اللهُ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ (الله المُتَلَى عَلَيْهِ عَ عَالَيْهِ عَ عَلَيْهِ عَ الْكُنَّا قَالَ السَّاطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ الله



سَنَيِسَمُهُ,عَلَى أَخْرَطُومِ (١٠٠) إِنَا بَلَوْنَهُمُ وكُمَا بَلَوْنَا أَصْحَبَ ٱلْجُنَّةِ إِذْ أَفْسَمُواْ لَيُصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ فَطَافَ عَلَيْهَا طَأَيِفٌ مِن زَيْكَ وَهُمُونَا إِيهُونَ (اللهُ فَأَصْبَحَتْ كَالْصَرِيمِ (اللهُ فَنَادُوْ أَمُصْبِحِينَ (اللهُ أَنُ أَغْدُواْ عَلَىٰ حَرْثِكُورُ إِن كُنتُمُ وصَرِمِينَ الله فَأَنطَلَقُواْ وَهُمُو يَنَخَفَنُونَ الله أَن لَا يَدْخُلُنَهَا ٱلْيُومَ عَلَيْكُور مِسْكِينٌ اللهِ وَعَدُواْعَلَى حَرْدٍ قَلْدِينَ اللهُ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُواْ إِنَّا لَضَآ لُّونَ ١٠٠ بَلْ خَنْ مَخْرُومُونَ ١٧٠ قَالَ أَوْسَطُهُمُ وَأَلَرُ أَقُل لَكُورُ لَوْ لَا تُسَيِّحُونَ ﴿ فَالْوَاسْبَحَنَ رَبِنَا إِنَا كُنَا ظَلِمِينَ ﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمُ وعَلَى بَعْضِ يَتَلُومُونَ اللهِ قَالُواْ يَوْتِلْنَا إِنَّا كُنَّا طَغِينَ اللهُ عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبُدِلْنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَغِبُونَ (٢٠ كَذَٰلِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبُرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ (٣٣) إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمُ رَجَّنَّنتِ ٱلنَّعِيم اللهُ أَفَنَجْعَلُ ٱلمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ اللهُ مَالكُورِكَيْفَ تَحَكُّمُونَ اللهُ أَمْ لَكُورُ كِنَابٌ فِيهِ عَنَدُرُسُونَ اللهِ إِنَّا لَكُورِ فِيهِ عَلَّا تَعَيِّرُونَ اللهُ أَمْ لَكُور أَيْمَنَ تُ عَلَيْنَا بَلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ لَكُورِ لَمَا تَعَكَّمُونَ (٣) سَلَّهُ مُوالَيُّهُ مُو بِذَلِكَ زَعِيمٌ ١٠٠ أَمْ هَمُمُ مُشْرِكاء فَلْيَأْتُوا بِشُرِكا مِهُ إِن كَانُوا صَدِقِينَ ١٠٠ يَوْمَ يُكْشُفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ (اللهُ

لَّا تَخْيِرُونَ فتبل: تخفيف الناء مع المد الطبيعي خَشِعَةً أَصْرُهُمُ مِ تَرَهَقُهُمُ وِلَةً أُوقَدَ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى الشَّجُودِ وَهُمُ سَلِمُونَ

(اللَّهُ فَذَرْفِ وَمَن يُكَذِبُ بِهَذَا الْفَدِيثِ سَنَسَتَدْرِجُهُمُ وَمِن حَبْثُ
لاَيْعُلَمُونَ (اللَّهُ وَمَن يُكَذِبُ بِهَذَا الْفَدِيثِ سَنَسَتَدْرِجُهُمُ وَمِن حَبْثُ
لاَيْعُلَمُونَ (اللَّهُ وَمَن يُكَذِبُ بِهَذَا الْفَدِيثِ سَنَسَتَدْرِجُهُمُ وَمِن حَبْثُ
لاَيْعُلَمُونَ (اللَّهُ وَمُنْ فَلُمُ وَيَعْمُونَ اللَّهُ المَّعْرَفِي اللَّهُ مُوا اللَّهُ وَاللَّهُ مُوا اللَّهُ وَاللَّهُ مُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ



الْحَافَةُ مَا الْحَافَةُ الْ وَمَا أَدْرَكَ مَا الْحَافَةُ الْ كَذَبَتُ تَمُودُ وَعَادُياً لَقَارِعَةِ الْ وَمَا أَدْرَكَ مَا الْحَافَةُ اللَّا عَيَةِ الْ وَأَمَا عَادُياً لَقَارِعَةِ اللَّا وَأَمَا عَادُ فَأَهْلِكُوا بِالطَّاعِيةِ اللَّهُ وَأَمَا عَادُ فَأَهْلِكُوا بِالطَّاعِيةِ اللَّهُ وَأَمَا عَادُ فَأَهْلِكُوا بِالطَّاعِيةِ اللَّهُ وَمَا عَلَيْهِمُ وَعَادُ فَأَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَعَلَيْهِمُ وَعَلَيْهِمُ وَعَلَيْهُمُ وَمَا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى اللَّهُ مُ وَلَيَا لِ وَتَمَنِينَةَ أَيّامٍ حُسُومًا فَتَرَى اللَّهُمُ وَمِنْ بَاقِيكَةً اللَّهُ مَا وَيَةٍ اللَّهُ فَهُمُ وَمِنْ بَاقِيكَةً اللَّهُ اللَّهُ مُ وَالْ اللَّهُ مُ وَمَنْ بَاقِيكَةً اللَّهُ اللَّهُ مَا وَيَعَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا وَيَا اللَّهُ وَمَا فَا اللَّهُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِ وَلَا اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِي اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ اللَل



وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ، وَٱلْمُؤْتَفِكَنتُ بِٱلْخَاطِتَةِ ﴿ ٨ ﴾ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمُ و فَأَخَذَهُمُ وَأَخَذَةُ رَّابِيَّةً ﴿ ﴾ إِنَّا لَمَا طَغَا ٱلْمَآهُ حَمَلْنَكُورُوفِ ٱلْجَارِيَةِ (الله المُخْتَلَمُ الكُورُولُذُكِرَةُ وَيَعِيمَا أَذُكُ وَعِيدٌ (الله فَإِذَانُفِخَ فِ الصُّورِ نَفَحَةٌ وَحِدَةٌ ﴿ اللَّهِ وَجُهِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَذُكَّنَا دَكَّةً وَحِدَةً ﴿ اللَّهُ فَيُوْمَهِذِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿ إِنَّ وَأَنشَقَّتِ ٱلسَّمَآةُ فَهِي يَوْمَهِذِ وَاهِيَّةٌ (اللهُ وَٱلْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَآبِهَا وَيَحِيلُ عَرْشَ رَبِكَ فَوْقَهُمُ ويَوْمَهِذِ ثَمَيْنِيَةٌ (١١) يَوْمَهِذِ تَعُرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُرُوخَافِيَةٌ (٧٧) فَأَمَا مَنْ أُوتِي كِنْبُهُ, بِيمِينِهِ عَنَيْقُولُ هَآ قُومُ أَقْرَءُواْ كِنْبِيهُ ﴿ إِنَّ الْمِنْتُ أَنِّ مُلَاقٍ حِسَابِيَّةُ (١١) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيةٍ (١٠) فِي جَنَّةٍ عَالِيَّةٍ (١١) قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ (") كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَا أَسْلَفْتُهُ وفِ ٱلْأَيَامِ ٱلْفَالِيةِ (٣٠) وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبَهُ وبشِمَالِهِ عِنْ فَيَقُولُ يَلْيَنَي لَرْ أُوتَ كِنْبِيةً (0) وَلَمْ أَدْرِ مَاحِسَابِيةُ (0) يَنلِتَهَاكَانَتِ ٱلْقَاضِيةَ (٧) مَاأَغْنَى عَنِي مَالِيَهُ (١٠) هَلَكَ عَنِي سُلْطَنِيةُ (١١) خُذُوهُ، فَعُلُوهُ، (٢٠) ثُرَّ ٱلْجَحِيمَ صَلُّوهُ و ( اللُّ ثُرُّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَأَسْلُكُوهُ و ( اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ٱلْمَظِيمِ (٣٠ ) وَلَا يَحُشُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ (١٠٠

حكالطيفة على هاء تاليه

فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيُوْمَ هَنَهُنَا حَمِيمٌ (٥٠) وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ (٦٠) لَّا يَأْ كُلُهُ. إِلَّا ٱلْخَطِعُونَ ٧٧ فَلَا أَقْسِمُ بِمَالْبُصِرُونَ ١٠٥ وَمَا لَا نُبْصِرُونَ ١٠٠ إِنَّهُ. لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمِ ٤٠٠ وَمَاهُوَ بِقَوْلِ شَاعِرُ قَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ١١٠ وَلَا بِقَوْلِكَاهِ مِنْ قَلِيلًا مَّا يَذَّكُرُونَ ١٠٠ أَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠٠ وَلَوْ نُقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأُقَاوِيلِ ﴿ اللَّهُ لَأَخَذُ نَامِنُهُ . بِٱلْيَمِينِ (00) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ﴿ فَالْمِنْكُورُ مِنْ أَحَدِعَنَهُ وَخَجِزِينَ ﴿ وَإِنَّهُ اللَّذَكِرَةُ اللَّهِ لِلْمُنَقِينَ (١) وَإِنَّالْنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُرُومُكَذِّبِينَ (١) وَإِنَّهُ وَلَحَسْرَةً عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ وَإِنَّهُ مُلَحَقُّ ٱلْمَقِينِ ﴿ وَ فَسَيِّحُ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَ اللَّ مِ ٱللَّهِ ٱلرِّحْمَزِ ٱلرِّحِيمِ سَأَلَ سَآبِلُ بِعَذَابٍ وَاقِعِ لَ لِلْكَنْفِرِينَ لَيْسَ لَهُ, دَافِعٌ اللَّهِ مِنْ ٱللَّهِ ذِي ٱلْمَعَارِجِ (٣) تَعَرُّجُ ٱلْمَلَتِ كَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ عَفِ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَخَمَّيِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿ فَأَصْبِرَصَبْرَاجَمِيلًا (٥) إِنَّهُ مُرِيرُونَهُ,بِعِيدُالْ وَنَرِنُهُ. قَرِيبًا ﴿ يُومُ تَكُونُ ٱلسَّمَاءُ كَأَلُّهُ لِ ٨ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ١ وَلَايَسْتُلُحِمِيمُ حَمِيمًا ١ اللهِ





أُقْيِمُ بِرَبِّ ٱلْمُشَرِقِ وَٱلْمَغَرِبِ إِنَّا لَقَادِ رُونَ ﴿ كَا عَلَى أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمُ وَمَاخَنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ إِنَّ فَذَرْهُمُ ويَخُوضُواْ وَلَلْعَبُواْ حَتَّى يُلْقُواْ يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ إِنَّ يَوْمَ يَغُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمُ و إِلَى نَصْبِ يُوفِضُونَ الله خَاشِعَةً أَبْصَنْرُهُمُ و تَرْهَقُهُمُ و ذِلَّةٌ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِي كَانُوا مُوعَدُونَ اللهُ \_ أَللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيهِ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ - أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْلِيَهُمُو عَذَابُ أَلِيمٌ ١ فَالَ يَقَوْمِ إِنِّي لَكُمُ وَنَذِيرٌ مُّبِينٌ ١ أَنُ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ وَأَتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ٣ يَغْفِرْلَكُرُ ومِن ذُنُوبِكُرُ ويَوُخِزَكُمُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخِّرُ لَوْ كُنتُهُ و تَعَلَمُونَ اللهُ قَالَ رَبِ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنِهَارًا ١٠ فَلَمْ يَزِدُ هُرُو دُعَلِّهِ يَ إِلَّا فِرَارًا اللهِ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُهُمُ ولِتَغْفِرَ لَهُمُو جَعَلُواْ أُصَابِعَهُمُ فِي ءَاذَا نِهِمُ و وَٱسْتَغْشَوْا ثِيابَهُمُ و وَأَصَرُّواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ ٱسْتِكْبَارًا اللهُ اللهُ عَوْتُهُمُ وجِهَارًا اللهُ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمُ وَأَسْرَرْتُ لَهُمُ وِإِسْرَارًا اللهِ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْرَبُّكُمُ وإِنَّهُ رَكَاكَ غَفَّارًا اللهُ اللهُ الم

يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُرُ مِدْرَارًا اللهِ وَيُمْدِدُ لَارُ وِبَأَمُولِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَكُوروجَنَّنتِوَيَجْعَل لَكُورِأَنْهُ رَاسٌ مَّالكُورُلانْرَجُونَ لِلَّهِ وَقَارًاسٌ وَقَدْ خَلَقَكُمُ وَأَطُوارًا ١٤ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَواتٍ طِبَاقًا ١٠٠ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسُ سِرَاجًا ١٠٠ وَٱللَّهُ أَنْبُتَكُورِ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا اللهُ أَمْ يُعِيدُكُورِ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمُ إِخْرَاجًا ﴿ وَأَلِنَّهُ جَعَلَ لَكُو الْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿ فَ لِتَسَلَّكُواْمِنُهَا سُبُلا فِجَاجًا ١٠٠ قَالَ نُوحُ رَّبِّ إِنَّهُمْ وعَصَوْنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ. وَوُلِّدُهُ. إِلَّا خَسَارًا ﴿ وَمَكُرُواْ مَكْرًا كُبَارًا ﴿ وَقَالُواْ لَانْذَرُنَّ ءَالِهَتَكُورُ وَلَانْذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا ١٣٠ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسِّرًا وَقَدْ أَضَلُّواْ كَثِيرًا ١٠٠ وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ١٠٠ مِمَّا خَطِيَّكَ يَهِمُ وأُغُرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا ١٠ فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُمْ ومِن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ﴿ ١٠ وَقَالَ نُوحُ رَّبِّ لَا نَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا ﴿ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمُ ويُضِلُّواْعِبَ ادَكَ وَلَا يَلِدُواْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا (١٠) زَّبِ ٱغْفِرُ لِي وَلُوْلِدَى وَلِمَن دَخَلَ بَيْقِ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا نَبَازًا (اللهُ





ءَامَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ عَلَا يَخَافُ بَغْسًا وَلَا رَهَقًا اللهُ

وَإِنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَلْسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَيِّكَ تَحَرَّوْ أرشَدُ الْ وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا (اللهُ وَأَلُّو ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمُ ومَاءً عَدَقًا ١٠ لِنَفْلِنَاهُمُ فِيةً - وَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ - نَسَلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا اللهُ وَأَنَّ ٱلْمَسْكِجِدُ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ١١ وَأَنَّهُ مِلَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ وَكَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ عَلِيدًا (١١) قَالَ إِنَّمَا أَدْعُواْ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ عَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُور ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ١ فُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَ فِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُّ إِنَّ وَلَنَّ أَجِدَمِن دُونِهِ عَمُلْتَحَدًّا إِلَّا بِلَغَا مِنَ ٱللَّهِ وَرِسَالَتِهِ عَوْمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَإِنَّ لَهُ نَارَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا (٢٦) حَتَّى إِذَا رَأُوْاْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُ عَدَدًا اللهِ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ, رَبِّي أَمَدًا الصَّعَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ - أَحَدًا السَّ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ، وَمِنْ خَلْفِهِ ، رَصَدًا ﴿ اللَّهِ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُواْ رِسَلَنَتِ رَبِّهُمُ و وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهُمُ و وَأَحْصَىٰ كُلُّ شَيْءِ عَدَدُالًا

# يَناَيُّهَا ٱلْمُزَّمِلُ قُرِالَيْلَ إِلَّاقِلِيلًا ﴿ يَضِفَهُ أَوُ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا الله المناه عَلَيْهِ - وَرَقِلِ ٱلْقُرَانَ تَرْتِيلًا ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا الله إِنَّ نَاشِنَةَ ٱلَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْكَا وَأَقْوَمُ قِيلًا ١٠ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْحًاطُومِلًا ١٠ وَٱذْكُرِ ٱسْمَرَتِكَ وَتَبْتَلْ إِلَيْهِ - تَبْتِيلًا ٧٠ رَّبُّ ٱلْمُشْرِقِ وَٱلْمُغْرِبِ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ فَاتَّغِذْهُ، وَكِيلًا ١٠٠ وَأَصْبَرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأَهْجُرْهُمُ وهَجْرًا جَمِيلًا ١٠٠ وَذَرْنِي وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُولِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَ هِلْهُرُ وَقِلِيلًا ﴿ إِنَّ لَدَيْنَا أَنَكَا لَا وَجَيِهُا ١ وَطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴿ إِنَّ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلِّجِبَالُ وَّكَانَتِ ٱلْجِبَالُكِيْبَا مِّهِيلًا ١٣ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُرُورَسُولًا ١٠ شُنهدًا عَلَيْكُورُكَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ١٠٠ فَعَصَىٰ فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذْنَهُ وَأَخَذَا وَبِيلًا ١ فَكَيْفَ تَنَقُونَ إِن كَفَرْتُمُ ويَوْمُا يَجْعَلُ ٱلْولْدَانَ شِيبًا ١٧٤ ٱلسَّمَاءُ مُنفَطِرً بِدِّء كَانَ وَعَدُهُ,مَفْعُولًا ١٨٨ إِنَّ هَاذِهِ عَنْدُ كِرَةً فَكُنَ شَآءً أُتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِهِ عَسَبِيلًا اللَّهُ



ا إِنَّ رَبِّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلَّتِي أَيِّلِ وَنِصَفَهُ, وَثُلُثُهُ, وَطَآبِفَةٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَ ارْعَلِمَ أَن لَن تَحْصُوهُ وَنَابَ عَلَيْ كُورُوفَا قُرْءُواْ مَا تَيْسَرُ مِنَ ٱلْقُرانِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُورُ مَرْضَىٰ وَءَاخُرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَءَاخُرُونَ يُقَانِيلُونَ فِي سَبِيلَ لَنَّهِ فَأَقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْذُ. وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَاةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوٰةَ وَأَقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَاْ وَمَا نُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمُ ومِنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ، عِندَاللَّهِ هُوَخَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَأَسْتَغْفِرُواْ اللَّهَ إِنَّاللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ا برالله الرَّمْنِ الرَّحِيمِ يَناأَتُهَا ٱلْمُدِّيْرُ ۚ وَمُعَالَنِدُرُ ۚ وَرَبِّكَ فَكَيْرُ ۚ وَيُهَابِكَ فَطَهِرُ ۗ وَٱلرِّحْزَ فَأَهْجُرُ ۞ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكُيْرُ ۞ وَلرَبِّكَ فَأَصْبَر ۞ فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ ﴿ فَلَالِكَ يَوْمَ إِن يَوْمُ عَسِيرٌ ﴿ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ غَيْرُيسِيرِ اللهِ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدُا اللهُ وَجَعَلْتُ لَهُ، مَا لَأ مَّمْدُودًا (اللهُ وَيَنِينَ شُهُودًا (اللهُ وَمَهَّدتُ لَهُ، تَمَّهِيدًا (اللهُ ثُمَّ يَظْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ١٠٠ كُلِّ إِنَّهُ كَانَ لِآيَكِيَنَا عَنِيدًا ١١ سَأُرْهِقُهُ, صَعُودًا ١٧٠

إِنَّهُ وَنَكَّرَ وَقَدَّرُ ﴿ اللَّهِ فَقُيلَكَيْفَ قَدَّرَ ﴿ اللَّهُ مُمَّقَيْلَكَيْفَ قَدَّرَ ﴿ اللَّهُ مُنظَرّ اللهُ مُعَبِسَ وَبُسَرَ اللهُ مُعَ أَدْبَرُ وَأَسْتَكُبَرُ اللهِ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِعْرٌ يُؤْثُرُ الله إِن هَلَدَ الله قُولُ ٱلْبَشَرِ اللهِ سَأْصُلِيهِ عَسَقَرَ الله وَمَا أَدْرَيْكَ مَاسَقُرُ (٧) لَا نُبقِي وَلَا نَذَرُ (٨) الْوَاحَةُ لِلْبَشَرِ (١) عَلَيْهَا تِسْعَةُ عَشْرَ الله وَمَاجَعَلْنَا أَصْحَابَ أَلنَّارِ إِلَّا مَلَيْكُهُ وَمَاجَعَلْنَا عِذَّتُهُمُ و إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَنْبَ وَنَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِيمَنَاٰ وَلا يَرْنَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُومِهُمُ ومَنَّ وَٱلْكَفِرُونَ مَاذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَنَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو وَمَاهِي إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَر اللَّ كَلَّا وَٱلْقَمَرِ اللهِ وَاللهِ إِذَا دَبُرُ اللهِ وَالصَّبِحِ إِذَا أَسْفَرَ اللهُ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبِرِ (٣) نَذِيرُ اللِّبَشَرِ (٣) لِمَن شَاءَ مِنكُورُ أَن يَنْقَدُّمُ أَوْ يَنْأَخَّرُ (٧٧) كُلُّ نَفْسِ بِمَاكْسَبَتْ رَهِينَةً ﴿ ﴿ إِلَّا أَصْحَبَ أَلْيَهِينِ ﴿ ﴿ ۚ فِي جَنَّتِ يَتَسَآءَ لُونَ اللهُ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَ كُمُّهِ فِي سَقَرَ اللهِ قَالُواْ لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِينَ (اللهِ وَلَمْ نَكُ نُطُعِمُ ٱلْمِسْكِينَ (اللهِ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَابِضِينَ اللهُ وَكُنَا ثُكَدِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِينِ ٥٠ حَتَّى أَتَلْنَا ٱلْيَقِينُ ١٠





لَا أُقْسِمُ

البري وجهان. ۱. حذف الألف وهو المقدم ۲. إثبات الآلف (علا الآية الأولى فقط)

كَلَّا بَلْ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ (١١) وَيَذَرُونَ ٱلْآخِرَةَ (١٠) وُجُوهُ يَوْمَبِذِ نَاضِرَةُ (١١) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ إِنَّ وَوُجُوهُ يُومَيِذِ بَاسِرَةٌ ﴿ إِنَّ نَظُنَّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿ إِنَّ ا كُلَّا إِذَا بَلَغَتِ ٱلنَّرَاقِيَ (٢٥) وَقِيلَ مَن رَّاقِ (٢٥) وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ (٧٧) وَٱلْنَفَّتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ (١٨) إِلَى رَبِّكَ يَوْمَهِذٍ ٱلْمَسَاقُ (١١) فَلَاصَدَّقَ وَلَاصَلَّى الله وَلَكِن كُذَّب وَتُولِّلُ الله أَمَّ ذَهَب إِلَى أَهلِهِ عِيتَ مَظَّى الله أَوْلَى لَكَ فَأُولَكُ ﴿ ٣٣ أَثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ﴿ ١٣ ۚ أَيْحَسِبُ ٱلْإِنسَانُ أَن يُتَرَكِ سُدًى ﴿ ٣٠ أَلَوْ يَكُ نُطْفَةً مِن مَّنِيِّ ثُمْنَىٰ ﴿ ﴿ أُمُّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿ ٢٧ فَعَلَمِنْهُ ٱلزَّوْجَانِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأَنْثَىٰ ﴿٣٨﴾ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَندِرٍ عَلَى أَن يُحْتِى ٱلْمُؤَتَىٰ اللهِ هَلْأَتَّى عَلَى ٱلْإِنسَانِ حِينٌ مِن ٱلدَّهُ ولَمْ يَكُن شَيْعًا مَّذَكُورًا ١٠٠ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ ع فَجَعَلْنَهُ وسَمِيعًا بَصِيرًا ١٠ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كُفُورًا ١٠ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَيْفِرِينَ سَكَسِلًا وَأَغْلَلًا وَسَعِيرًا ﴿ إِنَّا أَعْدَالُ اللَّهِ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ٥

سكسيلاً فتبل وقفاً: حذف الألف

عَيْنَايَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۗ يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمَاكَانَ شَرُّهُ, مُستَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ وَسَكِينًا وَمَتِيمًا وَأَسِيرًا ( ) إِنَّمَا نُطْعِمُكُورُ لِوَجِهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِن كُورِ جَزْلَةً وَلا شُكُورًا ٱلْيَوْمِ وَلَقَنَّهُمُ و نَضْرَةً وَسُرُورًا اللهِ وَجَزَعْهُمُ وبِمَاصَبُرُواْجَنَّةً وَحَرِيرًا اللهُ مُتَكِدِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ لَا يَرُوْنَ فِيهَا شَمْسَا وَلَا زَمْهُ رِيرًا اللهُ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمُ وظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا لَذَلِيلًا ١٠٠ وَيُطَافُ عَلَيْهُ وبِعَانِيةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكُوابِكَانَتْ قَوَارِيرًا ﴿ أَنَ قَوَارِيرًا مِن فِضَّةٍ فَدَّرُوهَانَقْدِيرًا ﴿ اللهِ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِنَ اجُهَا زَنِجِيلًا ﴿ اللَّهِ عَيْنَا فِهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا الله الله ويَطُوفُ عَلَيْهُمُ و وِلْدَانُ أَخَلَدُونَ إِذَا رَأَيْهُمُ و حَسِبْنَهُمُ ولُوْلُوا مَنثُورًا الله وإذارأيت مم رأيت نعيمًا ومُلكًا كِيرًا الله عليم م وينابُ سُندُس خُضْرِ وَإِسْتَبْرَقُ وَحُلُواْ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَنْهُمُ ورَبُّهُمُ وسُكَابًا طَهُورًا اللهِ إِنَّ هَاذَاكَانَ لَكُورِ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُورُ مَشْكُورًا اللهِ إِنَّا مَا لَكُورِ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُورُ مَشْكُورًا اللهِ إِنَّا نَعَنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرَانَ تَنزِيلًا اللهِ فَأَصْبِرَ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمُ وَاثِمَا أَوْكُفُورًا ١٠ وَأَذْكُرُ ٱسْمَ رَبِّك بُكْرَةً وَأَصِيلًا ١٠



وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَأَسْجُدُ لَهُ, وَسَبِّحْهُ، لَيْلًا طُويِلًا ﴿ آ ۚ إِنَّ هَنُولُآءِ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَ هُمُ ويَوْمَاثِقِيلًا ١٧٧ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمُ ووَشَدَدْنَا أَسْرَهُمُ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمُ وتَبْدِيلًا ( ) إِنَّ هَاذِهِ عَنْذُكِرَةً أَفْهَن شَآءَ أُتَّخَذَ إِلَى رَبِهِ عَسَبِيلًا ( ) وَمَايِشَآهُونَ إِلَّا أَن يَشَآهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (اللهُ يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ } وَٱلظَّلِلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ وعَذَابًا أَلِيًّا (٣) وَٱلْمُرْسَلَنةِ عُرِّفًا لَا اللَّهُ فَٱلْعَصِفَةِ عَصِفًا لَ الْوَالنَّيْشِرَةِ نَشُرًا ا فَٱلْفَرْوَنْتِ فَرَقًا لَا فَٱلْمُلْقِينَةِ ذِكُرًا ١٠٠ عُذَرًا أُو نُذُرًا لَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَ يَعُمُ ﴿ ﴾ فَإِذَا ٱلنَّجُومُ طُمِستَ ﴿ وَإِذَا ٱلسَّمَاءُ فُرِجَتُ الله والمُعْمَالُ الله الله عَلَى (11) ليوم الفصل (١٦) وَمَا أَدْرِيكَ مَا يَوْمُ الفصل (١١) وَتُلُّ يُومَ إِنْ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ اللَّهِ مُهْلِكِ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ اللَّهُ مُ مُتَّبِعُهُمُ ٱلْآخِرِينَ ٧٧ كَذَٰ لِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ١١٨ وَيُلُ يُومَيِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿

أَلَمْ غَنْكُمْ مُومِن مَّآءِمِّهِينِ أَن فَجَعَلْنَهُ، فِي قَرَارِمَّكِينِ أَن إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومِ السَّ فَقَدَرْنَا فَيْعُمُ الْقَدِرُونَ السَّ وَيْلُ يُومِيذِ لِلْمُكَذِّبِينَ السَّ أَلْمَ بَغَعَلُ ٱلأَرْضُ كِفَاتًا ١٠٥ أَحْيَاءً وَأَمُونَا ١١ وَجَعَلْنَافِهَا رَوْسِي شَلْمِ خَلْتٍ وَأَسْقَيْنَاكُورُ مِمَاءً فُرَاتًا (٧٧) وَيُلُّ يُومَعِدِ لِلْمُكَدِّبِينَ (٨) ٱنطَلِقُواْ إِلَىٰ مَا كُنتُمُو بِهِ عَنكَذِّ بُونَ السَّالَطَلِقُواْ إِلَى ظِلِّ ذِي تُلَاثِ شُعَبِ السَّ لَاظَلِيلِ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ السَّا إِنَّهَا تَرْمى بِشَرَدٍ كَٱلْقَصْرِ اللَّهُ كَأَنَّهُ مِمْلَكُ صُفْرٌ (٢٣) وَمُلَّيْقُ مَيذِلِلْمُكَذِّبِينَ (٢) هَنَدَايَوْمُ لَا يَنطِقُونَ (٥٠ وَلا يُؤْذَنُ لَمُمْ وَيَعَنَذِ رُونَ (١٠ ) وَيُلَّ يُومِيذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ اللَّهُ هَذَايَوْمُ ٱلْفَصِّلِّ جَمَعْنَكُمُ وَالْأَوَّلِينَ ﴿ مَا فَإِن كَانَ لَكُورِكَيْدٌ فَكِيدُونِ (٢٠) وَيُلُّ يُومَمِدِ لِلْمُكَذِّبِينَ (١) إِنَّا لَمُنَّقِينَ فِ ظِلْلِ وَعِيُّونِ اللهُ وَفَوَكِه مِمَّا يَشْتَهُونَ اللهُ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَاكْنَتُهُ و تَعْمَلُونَ (١٤) إِنَاكَذَلِكَ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ (١٤) وَيُلُّ يُومَيِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ١٠٠ كُلُواْ وَتَمَنَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُور مُجْرِمُونَ ١٠٠ وَيُلُّ يُوَمِيذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ اللهُ وَإِذَاقِيلَ لَمُمُ أَرْكَعُواْ لَا يَرْكَعُونَ اللهُ وَتُلُّ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَدِّبِينَ اللهُ فَإِلَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ, يُوْمِنُونَ اللهُ



عم البزي وقفاً وجهان: ١.بسكون الميم ٢. بهاء السكت



إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿ ١٦ حَدَ آبِقَ وَأَعْنَبُا ﴿ ٣ وَكُواعِبَ أَنْرَابًا ﴿ ٣ وَكَأْسًا دِهَاقًا ﴿ وَ اللَّهِ مَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا كِذَّا بَا ﴿ وَ الْجَزْآءُ مِن زَيِكَ عَطَآءً حِسَابًا (٢) رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَاٱلرِّحْنُ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ، خِطَابًا ﴿ ﴾ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَيِّكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ٱلْيَوْمُ ٱلْحَقُّ فَكُمَن شَاءَ أَتَّخَذَ إِلَى رَبِهِ عَابًا (٢) إِنَّا أَنذُرْنَكُمُ وعَذَابًا قَربِ الْ يُومَ يَنْظُرُ ٱلْمَرْءُمَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا الله النَّازَعُ النَّازَعُ إِنَّا النَّازَعُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ والله الرحميز الرجيء وَٱلنَّذِعَن غَرَقًا ﴿ أَوَٱلنَّنشِطَتِ نَشْطًا ﴿ وَٱلسَّنبِ حَنتِ سَبْحًا اللَّهُ تَتَبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ اللَّهُ أَقُلُوبٌ يَوْمَ إِذِ وَاجِفَةً ١ أَبْصَدُهُا خَلِيْعَةُ الْ يَقُولُونَ أَوْنَا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ اللَّهُ أَوْلَا كُنَّا عِظْمَانَغِنرَةُ اللهُ قَالُواْتِلُك إِذَا كُرَّةٌ خَاسِرَةٌ اللهُ فَإِنَّا هِي زَجْرَةٌ ا وَحِدَةً السَّا فَإِذَا هُمُ وِبُالسَّا هِرَةِ إِنَّ هَلْ أَنْنَكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ (١٠)



فيم البزي وقفاً وجهان: البسكون الميم الميم





عنه, فلهن قنبل: تخفيف التاء مع الصلة الصغرى

سُمَاءَ الْشُرهو فتبل وجهان: ۱. تحقیق الهمزة الأولى وتسهیل الهمزة الثانیة

الشره، ٢٠. تحقيق الهمزة الأولى وإبدال الهمزة الثانية ألفاً مع







كُلَّا إِنَّ كِنْبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِي سِجِينِ ﴿ ﴾ وَمَاأَذَرَنكَ مَاسِجِينٌ ﴿ ۗ كِنْبُ مَرْقُومٌ اللَّهُ وَيُلُّ يَوْمَهِ ذِلِلْمُكَذِّبِينَ اللَّهِ اللَّذِينَ يُكَذِّبُونِ بِيَوْمِ ٱلدِّينَ اللَّ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ إِنَّ إِذَا أَنْكَى عَلَيْهِ عَ ايَنْنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهُ كُلِّهِ بِلِّ زَانَ عَلَى قُلُوبِهِمُ و مَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ إِنَّ كُلَّا إِنَّهُمُ و عَن رَّبِهِمُ ويَوْمَ إِلْهِ لَّكَحْجُوبُونَ ﴿ أَن أَمْمُ إِنَّهُمُ ولَصَالُوا ٱلْحَجِيمِ ﴿ الْمُعْمَالُوا هَذَا ٱلَّذِي كُنتُمُ وبِهِ عُكَذِبُونَ ﴿ اللَّهِ كَلَّا إِنَّ كِنْبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّتِينَ الله وَمَا أَدَرِنكَ مَاعِلَيُونَ اللهُ كِننَبُ مَرَقُومٌ اللهُ يَشْهَدُهُ ٱلمُقَرَّبُونَ الله إِنَّ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي نَعِيمِ اللَّهِ عَلَى ٱلْأُرْآبِكِ يَنْظُرُونَ (١٠٠) تَعُرِفُ فِي وُجُوهِ هِمُ و نَضْرَهَ ٱلنَّعِيمِ اللهُ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ مَّخْتُومٍ اللهُ خِتَنْمُهُ, مِسْكٌ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافِسِ ٱلْمُنْنَفِسُونَ ﴿ وَمِنَ اجْهُ, مِن تَسْنِيمِ ﴿ ٧٧ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ ١٠٠ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمُ يَنْغَامَنُ ونَ اللهِ وَإِذَا ٱنقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُوا فَكِهِينَ اللهِ وَإِذَا رَأُوهُمُ مُ وَالْوا إِنَّ هَنُؤُلآءِ لَضَآ أَلُونَ ٣ وَمَا أُرْسِلُواْ عَلَيْهِمُ حَنفِظِينَ ﴿ وَ اللَّهِ مَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ كُونَ ال









مرم لبزي وقفاً وجهان: ١٠بسكون الميم







وَٱلْفَجْرِ الْ وَلِيَالِ عَشْرِ الْ وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ اللَّهِ وَٱلْوَتْرِ اللَّهِ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَسْرِ الله هُلُ فِي ذَالِكَ قَسَمُ لِذِي حِجْرِ اللهِ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَرَبُّكَ بِعَادٍ ا إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ ( ) ٱلَّتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي ٱلْبِكَدِ ( ) وَتُمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُواْ ٱلصَّخْرَ بِٱلْوَادِ عِنْ وَفِرْعَوْنَ ذِي ٱلْأُوْلَادِ اللَّهِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ طَغُواْ فِي ٱلْمِلَادِ ﴿ فَأَكْثَرُواْ فِيهَا ٱلْفَسَادَ ﴿ فَصَبَّ عَلَيْهِهُ وَرَبُّكَ سَوْطَ عَذَابِ ٣ إِنَّ رَبُّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ ١ فَأَمَّا ٱلْإِنسَانُ إِذَا مَا ٱبنَكَنهُ وَرَبُّهُ وَفَا كُرِمَهُ وَنَعْمَهُ وَنَعْمَهُ وَنَعْمَهُ اللَّهِ فَيَقُولُ رَفِّهَ أَكْرَمَنِ ع اللهُ وَأَمَّا إِذَا مَا ٱبْنَلَكُهُ، فَقُدُرُ عَلَيْهِ عِرِزْقَهُ، اللهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَنَنَ ع الله عَلَا مَن كُومُونَ ٱلْمِيتِ مَن اللهُ وَلَا تَحُضُونَ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِين (اللهِ وَتَأْكُلُوكَ ٱلنُّرَاثَ أَكُلًا لَّمَّا (اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَتَحِبُونَ ٱلْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴿ كُلَّا إِذَا ذُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَّكًّا (٣) وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلُكُ صَفًّا صَفًّا (١١) وَجِأْيَ ، يَوْمَدِذِ عَهُنَّهُ اللَّهِ كُومَهِ لِهِ يَنَذَّكُو ٱلْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ ٱللَّهِ كُرَى

و فواقع قتبان الباء، إثبات الباء، وقفاً وجهان: ١. الإثبات وهو المقدم ٢. الحذف بالواد











راه قتبل وجهان: ۱.بهمزة دون ألف وهو المقدم ۲. كالنزة



نَنزُلُ















ولی ابزي وجهان: ۱. إسكان الياء وهو المقدم



### تعريف بهذا المصحف الشريف

كُتب هذا المصحف وضُبط على ما يوافق رواية أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن نافع بن أبي بزة المعروف بالبزي، وكُتِبَ بهامشه ما خالفه فيه محمد بن عبد الرحمن بن خالد المخزومي الملقب بقنبل، لقراءة أبي معبد عبد الله بن كثيرالمكى.

وقد أخذنا أصله من مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي.

- وقد لُوِّنَتِ الكلمة المخالفة لحفص بِلَونٍ مميزٍ داخل المصحف.
- وَاتَّبُعَ فِي عَدِّ آياته العد المكي، وَعَدُّ آي القرآن على طريقتهم (٦٢٢٠) آنة.
  - قرأ ابن كثير بقصر المد المنفصل، وتوسط المتصل.
    - قرأ ابن كثير بإثبات البسملة بين السورتين.
  - وقرأ بضم ميم الجمع وصلتها بواو إذا كان بعدها متحرك.
- وقرأ بإشباع حركة هاء الضمير وصلتها بياء مدية أو واو مدية إذا كان قبلها ساكن وبعدها متحرك نحو: (فِيهِ، هُدًى لِلمُتُقِينَ)، (أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا).

#### مصطلحات الضبط

وَضْعُ نقطة مطموسة الوسط مكان الهمزة من غير حركة يدل على تسهيل الهمزة بين بين، وهو النطق بالهمزة بينها وبين وبين الألف إن كانت مفتوحة نحو: (ءَأْنتُمُو)، وبينها وبين الياء إن كانت مكسورة نحو: (شُهَدَآءَ إذً) و(أَبنَّكُمُو) ورأَبنَّكُمُو) ورأَبنَّكُمُو) ورأَبنَّكُمُو) ورأَبنَّكُمُو) ورأَبنَّكُمُو) ورأَبنَّكُمُو) ورأَبنَّكُمُو) ورأَبنَّهُ وبينها وبين الواو إن كانت مضمومة نحو: (أَرْنَتِعُكُور) ورجَآءَ أمَّةً).

• وَوَضْعُ النقطة السابقة مع الحركة مكان الهمزة يدل على إبدال الهمزة حرفاً محركاً، فتبدل ياءً مفتوحة إن كانت مفتوحة وما قبلها مكسورًا نحو: (ٱلسَّمَآءِ وَايَةً) و(ٱلنِّسَآءِ أُو)، وواواً مفتوحة إن كانت مفتوحة وما قبلها مضمومًا نحو: (ٱلسُّفَهَآءُ أَلًا)، وإن كانت مكسورة وما قبلها مضمومًا نحو: نحو: (يَشَآءُ إِلَىٰ) فيجوز فيها الوجهان: ١.الإبدال واوًا مكسورة وهو المقدم، ٢.التسهيل بين الهمزة والياء.

• وأبدل قنبل الهمزة الأولى واوًا مفتوحة وصلًا في (وَأَامَنتُمُو) [الله: ١٧]، وَيَبْدَأُ بَها بهمزة محققة.

تنبيهات:

• قرأ ابن كثير بتشديد النون في: (هَنتَيْنَ)[القصص: ٢٧]، (اللَّذَيْنَ)[نصلت: ٢٨]، وله القصر أو التوسط أو الإشباع في مد الياء اللينة.

اختلف راويا ابن كثير إذا تلاصقت همزتا قطع من كلمتين واتفقتا في الحركة كما يلي:

• فالبزي يسهل الأولى ويحقق الثانية من المضمومتين في: (أَوْلِيَآ • أُولَتِهِك).

ولقنبل وجهان: تسهيل الثانية (أَوْلِيَآءُ أُولَيَهِك)،

أو إبدالها واوًا تمد مدًا طبيعيًا (أَوْلِيَآةُ أُولَيَهِكَ ).

• والبزي يسقط الهمزة الأولى من المفتوحتين نحو: (جَا أَحَدٌّ).

ولقنبل وجهان: تسهيل الثانية، وهو المقدم نحو: (جَآءَ أُحَدُّ)، أو يبدلها ألفًا تمد مدًا طبيعيًا إذا كان بعدها متحرك (جَآءَ احَدُّ)، وتمد مدًا مشبعًا إذا كان بعدها ساكن نحو: (ٱلسُّفَهَآءَ آمُونَ لَكُمُ).

و يجوز الوجهان: الإشباع والقصر في (جَآءَ اللَّ لُوطِ) [الحجر: ٦١] و (جَآءَ اللَّ فِرْعَوْنَ) [القمر: ٤١] وصلًا، فإن وُقِفَ على (ءَالَ) فبالإشباع فقط.

• والبزي يسهل الأولى و يحقق الثانية من المكسورتين نحو: (هَنُولا آون).

وزاد في (بِٱلسُّوءِ إِلَّا) [يوسف: ٥٣] إبدال الأولى واوًا مع إدغام الواو التي قبلها فيها فتصير واوًا مشددة مكسورة (غير ممدودة) بعدها همزة محققة (بِٱلسُّوِ إِلَّا) وهو الوجه المقدم، فيكون في هذه الكلمة للبزى ثلاثة أوجه مرتبة كالتالى:

١. إبدال الأولى واوًا (بِٱلسُّو إِلَّا).

٢. تسهيل الأولى مع التوسط (بِٱلسُّوَ. إِلَّا).

٣. تسهيل الأولى مع القصر (بِٱلسُّو. إِلَّا).

ولقنبل في المكسورتين وجهان: تسهيل الثانية، نحو: (ٱلنِّسَآءِ إلَّا) أو يبدلها ياءً مدية مع الإشباع (ٱلنِّسَآءِ آلًا). و يجوز الوجهان: الإشباع والقصر في (ٱلنِّسَآءِ أَنِ) [الأحزاب:٣٢] وصلًا للحركة العارضة، فإن وُقِفَ على (إن) فبالإشباع فقط (ٱلنِّسَآءِ أَنِ).

- والإبدال والتسهيل يكونان حال الوصل، فإن وُقِفَ على الممزة الأولى وَابْتُدِئَ بالثانية فلا بد من تحقيق الهمزتين.
- ويجوز في حرف المد الواقع قبل همز مُغَيِّرِ التوسط والقصر، ويرجح التوسط إن كان التغير بالتسهيل، نحو: (هَنوُلا وإن)، ويرجح القصر إن كان التغير بالإسقاط، نحو: (جَا أَحَدُّ).
- قرأ ابن كثير (ٱلَّتِي) في [الأحزاب: ٤] و[المجادلة: ٢] و[الطلاق: ٤] بحذف الياء بعد الهمزة وصلًا ووقفًا.

وقنبل يحقق الهمزة وصلًا ووقفًا.

وللبزي في الهمزة وجهان:

١. تسهيل الهمزة بين بين وفي حرف المد وجهان:

أ. التوسط وهو المقدم (ٱلَّتِي). ب. القصر (ٱلَّدِي).

ونقف عليها بالروم مع التوسط أو القصر حال التسهيل. ٢. إبدالها ياءً ساكنة مع إشباع الألف قبلها؛ وصلًا ووقفًا (ٱلَّتَى).

- وقف ابن كثير على تاء التأنيث المرسومة تاءً ممدودة بالهاء نحو: (رَحْمَتَ)، (فِمَتَ )، (اَمْرَاتُ)، (سُلَتَ)، (شَجَرَتَ)، (لَعْنَتَ)، (غَيَنبَتِ)، (اَبْنَتَ)، (وَمَعْصِيَتِ)، (فِطْرَتَ)، (بَقِيَتُ)، (كِلمَتُ)، (ثَمَرَتٍ)، (فُرَتُ)، (وَجَنَتُ )، (يَنأَبَتِ)، (بِيِّنتِ )، (ءَايَتُ).
- ووقف البزي على (هَيْهَاتَ)، [المؤمنون:٣٦] معًا بالهاء، ووقف عليها قنبل بالتاء.
- ووقف البزي على الكلمات الخمس الاستفهامية
   وهي (عَمَّ)، (فِمَ)، (لِمَ)، (لِمَ) بوجهين:
  - ١. بسكون الميم، وهو المقدم ٢. بهاء السكت.
- قرأ ابن كشير بإثبات الياء الزائدة وقفًا وحذفها وصلًا ، في المواضع التالية: (هَادِ) [الرعد: ٨، ٣٤]، [الزمر: ٢٢، ٣٥]، [غافر: ٣٣]، (وَالْي م) [الرعد: ٣٥، ٣٥]، [غافر: ٢١]، (بَاقرم) [النحل: ٩٦].

- قرأ ابن كثير بإثبات الياء الزائدة وقفًا ووصلًا، في المواضع التالية: (يَأْتِء) [هود: ١٦].
- قرأ قنبل بإثبات الباء الزائدة وقفًا ووصلًا في: (يَتَّقِ،) [يوسف: ٩٠].
- قرأ البزي بإثبات الياء الزائدة وقفًا ووصلًا ، في: (بِٱلْوَادِم) [الفجر:٩].

وقرأها قنبل وصلاً: بإثبات الياء الزائدة.

وأما وقفًا فله الوجهان: ١. الإثبات وهو المقدم ٢. الحذف.

- قرأ ابن كثير بضم الساكن الأول من كل ساكنين التقيا في كلمتين الذّين يحرك ثانيها بالضم ابتداءً، نحو: (فَمَن اضطر الله البقرة: ١٧٢]، (بَعْضُ انظُر ) [الأنعام: ٢٦]، ويكسر الأول فيها عدا ذلك.
- ووى البزي التكبير عند سور الختم، من آخر سورة النضحى
   إلى آخر سورة الناس.

#### ملحوظة:

• عنيت بالقصر: حركتين، والتوسط: أربعًا، والإشباع: ست حركات.

## تم بعون الله وتوفيقه مراجعة هذا المصحف الشريف تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، حيث قام بتدقيقه ومراجعته كل من أصحاب الفضيلة: ١) الأستاذ الدكتور أحمد خالد شكرى. ٢) الدكتور إبراهيم محمد الجرمي. ٣) الشيخ إبراهيم طه الداية. وقد أجازته لجنة تدقيق المصحف الشريف وهم: ١) سماحة الشيخ عبد الكريم سليم الخصاونة. ٢) عطوفة الدكتور عبد الرحمن سعود ابداح. ٣) الأستاذ سميح أحمد العثامنة. ٤) الدكتور أحمد خالد شكري. ٥) الدكتور محمد خالد منصور. ٦) الشيخ إبراهيم طه الداية. ٧) الشيخ زايد نواف دويري. ٨) الشيخ يحيى زكريا أبو لبن.

#### فهرس بأسماء السور الصفحة السورة السورة الصفحة الصفحة السورة الصفحة السورة 100 الطارق 747 orv الحديد العنكبوت الفاتحة 091 الأعلى OEY المجادلة 1.1 الروم ۲ البقرة 044 الغاشية 010 الحشر 111 لقمان 0. أل عمران 095 المتحنة الفجر 014 110 السجدة vv النساء 011 البلد 100 الصف 11A الأحزاب 1.7 المائدة الشمس 090 000 الجمعة ETA ITA الانعام 010 الليل oot المنافقون irt فاطر الأعراف 101 097 التغابن الضحي 007 11. 177 الأنفال يس 097 الشرح Aco الطلاق 111 الصافات MY التوبة OAV التين 07. التحريم tor Y . A ص يونس 094 العلق 170 HILL LOA الزمر 111 هود 091 القدر القلم 210 £TV غافر 200 يوسف 091 البينة الحاقة 110 £VV فصلت 714 الرعد 099 الزلزلة 170 المعارج EAT الشورى 400 إبراهيم 099 العاديات ov. نوح 144 الزخرف 777 الحجر الدخان النحل 7. . القارعة OVY الجن 147 TIV 7... التكاثر ovs المزمل 199 الحاثية TAT الإسراء 7.1 العصر ovo المدثر 0 . Y الأحقاف 795 الكهف 7.1 الهمزة القيامة OVV 0.4 محمد 4.0 مريم 7.1 الفيل OVA الإنسان 110 الفتح TIT طه 7.7 قريش المرسلات 04. 010 الحجرات TTT الأنبياء 7.4 الماعون OAT النبا 011 ق TTT الحج 7.4 الكوثر ٥٨٣ النازعات 04. الذاريات TET المؤمنون 7.5 الكافرون 010 عبس OTT الطور 10. النور التكوير 7.5 النصر FAG TTO النجم TOS الفرقان 7.5 Luck OAV الانفطار OTA TTV الشعراء القمر 3.1 الإخلاص OAY المطفقين 170 TVV النمل الرحمن 7.1 الفلق 210 الانشقاق ort الواقعة TAO القصص 7.1 الناس 09. البروج

KENEJAGYENEJAGYENEJAGYENEJAGYENEJAGYENEJAGYENEJAGYENEJAGYENEJAGYENE